



في مح لدواحد

منندي مكتبة الاسكندرية



# مله حساب

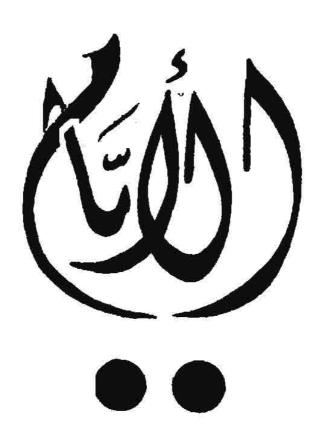

فى بحث لدواجد

### الطبعة الأولى 1£17 هـــ 1997 م

جميع حقوق الطبع محفوظة الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام ــ شارع الجلاء ــ القاهرة تليفون ٧٤٨٢٤٨ يو ان



تصميم الغلاف الفنان : عبد الملام الشريف

## هذه الطبعسة

لو أن وطه حسين ٤ قد كتب له أن يعيش حتى الرابع عشر من نوفمبر هذا العام لكان قد بلغ من العمر مائة عام وعام . وهذه هى المناسبة التى تصدر فيها مؤسسة الأهرام هذه الطبعة من رائعته و الأيام ٤ بأجزائها الثلاثة مصدرة بالمقدمة التى كان قد أملاها بنفسه لطبعة (بريل) الخاصة بالمكفوفين ، والتى لم يسبق نشرها بالحرف العربى قبل الآن .

ومؤسسة الأهرام \_ مثل باقى مؤسسات العالم العربى الثقافية \_ تقدر أكبر تقدير منزلة و طه حسين و فى حياتنا العقلية والأدبية والاجتاعية والسياسية ، وهى منزلة الرائد القائد والعالم العامل ، ولكنها كذلك تعتز بطه حسين كاتبا من أبرز كتّابها اتخذ من صفحاتها منبرا عاليا لنشر أماليه .

ولذلك فإن مؤسسة الأهرام إذ تنهض بنشر هذه الطبعة المميزة من كتاب و الأيام ، في ذكرى مرور مائة عام وعام على مولد صاحبه ؛ إنما تؤدى واجب الوفاء لكاتبها الكبير ، كما تساهم في تخليد ذكرى العميد الفقيد .

محمد حسن الزيات ۱٤٠ نوفمبر ١٩٩١

## تليجرام مكتبة غواص في بدر الكتب



## المحتويسات

#### صفحة

| ■ كلمة المؤلف            |                                         | ٧           |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| ■ الكتاب الأول           | *************************************** | 14          |
| ■ الكتاب الخاني          |                                         | 177         |
| <b>■ الكتاب الثالث</b> ■ | ******************                      | <b>"•</b> V |



## كلمــة المؤلف (٠)

هذا حديث أمليته في بعض أوقات الفراغ لم أكن أريد أن يصدر في كتاب يقرؤه الناس ، ولعلّى لم أكن أريد أن أعيد قراءته بعد إملائه وإنما أمليته لأتخلص بإملائه من بعض الهموم الثقال والخواطر المحزنة التي كثيرا ما تعترى الناس بين حين وحين .

وللناس مذاهبهم المختلفة فى التخفف من الهموم والتخلص من الأحزان ، فمنهم من يتسلى عنها بالقراءة ، ومنهم من يتسلى عنها بالرياضة ، ومنهم من يتسلى عنها بالاستاع للموسيقى والغناء ، ومنهم من يذهب غير هذه المذاهب كلها لينسى نفسه ويفر من حياته الحاضرة وما تثقله به من الأعباء . ولست أدرى لماذا رجعت ذات يوم إلى ذكريات الصبا ، أتحدث بها إلى نفسى لأنسى بهذا الحديث أثقال الشباب . ثم لم أكتف بالتحدث إلى نفسى فيما بينى وبينها ، وإنما تحدث إليها حديثا مسموعا ، فأمليت هذا الكلام على

 <sup>( • )</sup> كتب الدكتور طه حسين هذه المقدمة بمناسبة صدور طبعة من كتاب الأيام للمكفوفين . وقد رأينا نقلها عن هذه الطبعة ، وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها ـــ الناشر .

صاحبى فى رحلة من رحلات الصيف ، ثم ألقيته جانبا ونسيته أو كدت أنساه .

ثم طلبت إلى مجلة الهلال في عهدها الماضى طائفة من الأحاديث وألحّت في الطلب حتى لم أجد بُدًّا إلى إجابتها ولم أكن أملك الوقت الذي يتيح لى أن أكتب إليها الأحاديث التي أرادتني عليها . فعرضت هذا الكلام على بعض الصديق ليقرأه ويشير على فيه ، أيصلح للنشر أم لا يصلح ، فقرأه الصديق وأشار على بألا ألقي اليه بالا . فاعتذرت إلى ﴿ الهلال ﴾ ولكنها أبت إلا الإلحاح ، فدفعت إليها هذا الكلام على كُرهِ منى ، وقد نَشَرَته . فرضى عنه بعض الناس ثم جمعه بعض الأصدقاء في سفر واحد .

وكذلك وُجِد هذا الكتاب على غير إرادة منى لوجوده ، وما أكثر ما تحدثت بهذا الحديث إلى الذين قرأوا هذا الكلام ، فمنهم من صدّقه ومنهم من أنكر .

وأنا مع ذلك لم أقل إلا الحق، ومهما يكن من شيء، فقد وُجد كتاب الأيام، وأضيف إليه جزء ثانٍ، كُتِب على نحو ما كُتِب الجزء الأول. وليس أحب إلى نفسى ولا أحسن موقعا في قلبى، من أن يُقدَّم هذا الكتاب إلى زملائي وأصدقائي في هذه المحنة، ولا أرى فيها قسوة أو شيئا يشبه القسوة. وإنما هي آفة من الآفات الكثيرة التي تعرض لبعض الناس في حياتهم فتؤثر فيها تأثيرا قويا أو ضعيفا.

والذين يقرأون هذا الحديث من المكفوفين ، سيرون فيه حياة صديق لهم فى أيام الصبا تأثر بمحنتهم هذه قليلا قليلا حين عرفها ، وهو لم يعرفها إلا شيئا فشيئا حين لاحظ ما بينه وبين أخوته من فرق فى تصور الأشياء وممارستها .

وقد تأثر بهذه المحنة تأثرا عميقا قاسيا ، لا لشيء ؛ إلا لأنه أحس من أهله رحمة له وإشفاقا عليه ، وأحس من بعض الناس سخرية منه وازدراء له ، ولو قد عرف أهله كيف يرعونه دون أن يُظهِروا له رحمة أو إشفاقا ، ولو قد كان الناس من رُقِي الحضارة وفهم الأشياء على حقائقها بحيث لا يسخرون من الذين تعتريهم بعض الآفات ، لا يرثون لهم ولا يُظهِرون لهم معاملة خاصة يتكلفونها تكلفا ، لو قد كان من هذا كله ، لعرف ذلك الصبى وأمثاله محنتهم في رفق ، ولاستقامت حياتهم بريئة من التعقيد ، كا تستقيم لكثير غيرهم من الناس .

والحمد لله على أن هذا الصبى لم يستسلم للحزن ولم تدفعه ظروفه إلى اليأس وإنما مضى فى طريقه كما استطاع أن يمضى، محاولا الخير لنفسه وللناس ما أتيح له أن يحاول من الخير. وما أكثر الذين قهروا هذه المحنة خيرا مما قهرها ، وانتصروا عليها خيرا مما انتصر عليها ، وقدموا لأنفسهم وللناس أكثر وأنفع وأبقى مما قدم ، ولكن كل إنسان مُيسرٌ لما تُحلِق له ، لا يبذل من الجهد إلا ما تبلغه طاقته .

وأنا أتمنى أن يجد الأصدقاء المكفوفون فى قراءة هذا الحديث تسلية لهم عن أثقال الحياة كا وجدت فى إملائه وأن يجدوا فيه بعد ذلك تشجيعا لهم على أن يستقبلوا الحياة مبتسمين لها كا تبتسم لهم ولغيرهم من الناس ، جادين فيها لينفعوا أنفسهم وينفعوا غيرهم ، متغلبين على ما يعترضهم من المصاعب وما يقوم فى سبيلهم من العقبات بالصبر والجهد وحسن الاحتمال وبالأمل المتصل والرجاء الباسم .

فالحياة لم تُمنح لفريق من الناس دون فريق ، وحظوظها من اليسر والعسر ومن الشدة واللين ليست مقصورة على المكفوفين وأصحاب الآفات دون غيرهم من الناس ، ولو قد عرف الإنسان ما يلقى غيره من المصاعب وما يشقى به غيره من مشكلات الحياة ، لهانت عليه الخطوب التي تعترضه ولعرف أن حظه خير من الناس وأنه في عافية مما يُمتحن به غيره من الأشقياء والبائسين على ما أتيح لهم من الصحة الموفورة ومن تمام الآلة واعتدال المزاج واستقامة الملكات .

والمهم هو أن يلقى الإنسان حياته باسما لها لا عابسا ، وجادا فيها لا لاعبا وأن يحمل نصيبه من أثقالها ويؤدى نصيبه من واجباتها ، ويحب للناس مثلما يحب لنفسه ويؤثر الناس بما يؤثر به نفسه من الخير ، ولا عليه بعد ذلك أن تثقل الحياة أو تخف وأن يرضى الناس أو يسخطوا ، فنحن لم نُخلق عبثا ولم نُترك سدى

ولم نُكلَّف إرضاء الناس عنا ، وإنما خُلِقنا لنؤدى واجباتنا وليس لنا بدُّ من تأديتها ، فإن لم نفعل فنحن وحدنا الملومون وعلينا وحدنا تقع التبعات .

1904 دیسمبر ۱۹۵۴



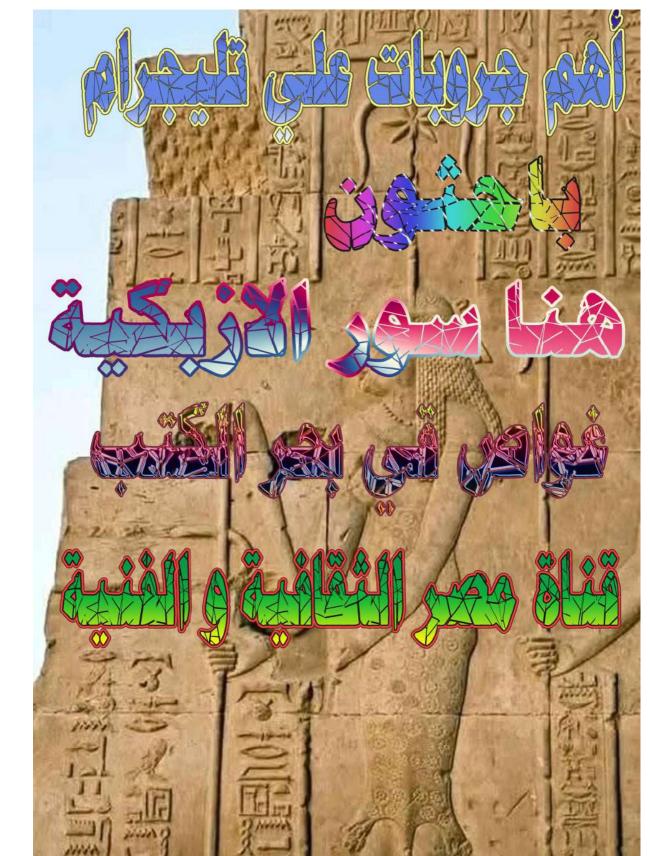

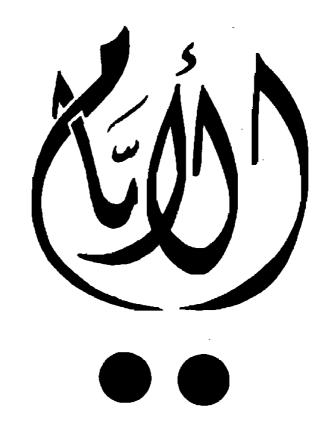

الكتاب الأول



لا يذكر لهذا اليوم اسماً ، ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنة ، بل لا يستطيع أن يذكر من هذا اليوم وقتاً بعينه ، وإنما يقرّب ذلك تقريباً .

وأكبر ظنه أن هذا الوقت كان يقع من ذلك اليوم في فجره أو في عشائه . يرجح ذلك لأنه يذكر أن وجهه تلقى في ذلك الوقت هواءً فيه شيء من البرد الخفيف الذي لم تذهب به حرارة الشمس. ويرجح ذلك لأنه على جهله حقيقة النور والظلمة، يكاد يذكر أنه تلقى حين خرج من البيت نوراً هادئاً خفيفاً لطيفاً كأن الظلمة تغشى بعض حواشيه . ثم يرجح ذلك لأنه يكاد يذكر أنه حين تلقى هذا الهواءَ وهذا الضياء لم يأنس من حوله حركة يقظة قوية ، وإنما آنس حركة مستيقظة من نوم أم مقبلة عليه . وإذا كان قد بقى له من هذا الوقت ذكرى واضحة بيّنة لا سبيل إلى الشك فيها ، فإنما هي ذكرى هذا السياج الذي كان يقوم أمامه من القصب ، والذي لم يكن بينه وبين باب الدار إلا خطوات قصار . هو يذكر هذا السياج كأنه رآه أمس . يذكر أن قصب هذا السياج كان أطول من قامته فكان من العسير عليه أن يتخطاه إلى ما وراءه . ويذكر أن قصب هذا السياج كان مقترباً كأنما كان متلاصقاً ، فلم يكن يستطيع أن ينسل فى ثناياه . ويذكر أن قصب هذا السياج كان يمتد عن شماله إلى حيث لا يعلم له نهاية ، وكان يمتد عن يمينه إلى آخر الدنيا من هذه الناحية . وكان آخر الدنيا من هذه الناحية قريباً ، فقد كانت تنتهى إلى قناة عرفها حين تقدمت به السن ، وكان لها فى حياته \_ أو قل فى خياله \_ تأثير عظيم .

يذكر هذا كله ، ويذكر أنه كان يحسد الأرانب التي كانت تخرج من الدار كما يخرج منها ، وتتخطى السياج وثباً من فوق ، أو انسياباً بين قصبه ، إلى حيث تقرض ما كان وراءه من نبت أخضر ، يذكر منه الكرنب خاصة .

ثم يذكر أنه كان يحب الخروج من الدار إذا غربت الشمس وتعشّى الناس ، فيعتمد على قصب هذا السياج ، مفكراً مغرقاً فى التفكير ، حتى يردَّه إلى ما حوله صوت الشاعر قد جلس على مسافة من شماله ، والتف حوله الناس وأخذ ينشدهم فى نغمة عذبة غريبة أخبار أبى زيد وخليفة ودياب ، وهم سكوت إلا حين يستخفهم الطرب أو تستفزهم الشهوة ، فيستعيدون ويتارون ويختصمون ، ويسكت الشاعر حتى يفرغوا من لغطهم بعد وقت قصير أو طويل ، ثم يستأنف إنشاده العذب بنغمته التى لا تكاد تتغير .

ثم يذكر أنه كان لا يخرج ليلة إلى موقفه من السياج إلا وفي

نفسه حسرة لاذعة ، لأنه كان يقدر أن سيقطع عليه استاعه لنشيد الشاعر حين تدعوه أخته إلى الدخول فيأبى فتخرج فتشده من ثوبه فيمتنع عليها ، فتحمله بين ذراعيها كأنه الثامة ، وتعدو به إلى حيث تنيمه على الأرض وتضع رأسه على فخد أمه ، ثم تعمد هذه إلى عينيه المظلمتين فتفتحهما واحدة بعد الأخرى ، وتقطر فيهما سائلا يؤذيه ولا يجدى عليه خيراً ، وهو ياً لم ولكنه لا يشكو ولا يبكى لأنه كان يكره أن يكون كأخته الصغيرة بكّاءً شكّاءً .

ثم يُنقل إلى زاوية في حجرة صغيرة ، فتنيمه أخته على حصير قد بسط عليها لحاف ، وتلقى عليه لحافاً آخر ، وتذره وإن في نفسه لحسرات ، وإنه ليمد سمعه مدأ يكاد يخترق به الحائط لعله يستطيع أن يصله بهذه النغمات الحلوة التي يرددها الشاعر في الهواء الطلق تحت السماء . ثم يأخذه النوم ، فما يحس إلا وقد استيقظ والناس نيام ، ومن حوله إخوته وأخواته يغطون فيسرفون في الغطيط ، فيلقى اللحاف عن وجهه في خيفة وتردد ، لأنه كان يكره أن ينام مكشوف الوجه . وكان واثقاً أنه إن كشف وجهه أثناء الليل أو أخرج أحد أطرافه من اللحاف ، فلابد من أن يعبث به عفريت من العفاريت الكثيرة التي كانت تعمر أقطار البيت وتملأ أرجاءه ونواحيه ، والتي كانت تببط تحت الأرض ما أضاءت الشمس واضطرب الناس. فإذا أوت الشمس إلى كهفها ، والناس إلى مضاجعهم ، وأطفئت السرج ، وهدأت الأصوات ، صعدت هذه

العفاريت من تحت الأرض وملأت الفضاء حركة واضطراباً وتهامساً وصياحاً .

وكان كثيراً ما يستيقظ فيسمع تجاوب الديكة وتصابح الدجاج، ويجتهد فى أن يميز بين هذه الأصوات المختلفة، فأما بعضها فكانت أصوات ديكة حقًا، وأما بعضها الآخر فكانت أصوات عفاريت تتشكل بأشكال الديكة وتقلدها عبثاً وكيداً. ولم يكن يحفل بهذه الأصوات ولا يهابها، لأنها كانت تصل إليه من بعيد، إنما كان يخاف الخوف كله أصواتًا أخرى لم يكن يتبينها إلا بمشقة وجهد، كانت تنبعث من زوايا الحجرة نحيفة ضئيلة، يمثل بعضها أزيز المرجل يغلى على النار، ويمثل بعضها الآخر حركة متاع خفيف ينقل من مكان إلى مكان، ويمثل بعضها خشبًا ينقصم أو عوداً ينحطم.

وكان يخاف أشد الخوف أشخاصًا يتمثلها قد وقفت على باب الحجرة فسدّته سدًا ، وأخذت تأتى بحركات مختلفة أشبه شيء بحركات المتصوفة في حلقات الذكر . وكان يعتقد أن ليس له حصن من كل هذه الأشباح المخوفة والأصوات المنكرة ، إلا أن يلتف في لحافه من الرأس إلى القدم ، دون أن يدع بينه وبين المواء منفذاً أو ثغرة . وكان واثقاً أنه إن ترك ثغرة في لحافه فلابد من أن تمتد منها يد عفريت إلى جسمه فتناله بالغمز والعبث .

لذلك كان يقضى ليله خائفًا مضطربًا ؛ إلا حين يغلبه النوم ،

وما كان يغلبه النوم إلا قليلاً . كان يستيقظ مبكراً أو قل كان يستيقظ في السحر ، ويقضى شطراً طويلاً من الليل في هذه الأهوال والأوجال والخوف من العفاريت ، حتى إذا وصلت إلى سمعه أصوات النساء يعدن إلى بيوتهن وقد ملأن جرارهن من القناة وهن يتغنين و الله ياليل الله ... ، عرف أن قد بزغ الفجر ، وأن قد هبطت العفاريت إلى مستقرها من الأرض السفلى ، فاستحال هو عفريتًا ، وأخذ يتحدث إلى نفسه بصوت عال ، ويتغنى بما حفظ من نشيد الشاعر ، ويغمز من حوله من إخوته وأخواته ، حتى يوقظهم واحداً واحداً . فإذا تم له ذلك ، فهناك الصياح حلى والغناء ، وهناك الضجيج والعجيج ، وهناك الضوضاء التي لم يكن يضع لها حداً إلا نهوض الشيخ من سريره ، ودعاؤه بالأبريق ليتوضاً .

حينئذ تخفت الأصوات وتهدأ الحركة ، حتى يتوضأ الشيخ ويصلى ويقرأ ورده ويشرب قهوته ويمضى إلى عمله . فإذا أغلق الباب من دونه نهضت الجماعة كلها من الفراش ، وانسابت فى البيت من طير وماشية .

كان مطمئنًا إلى أن الدنيا تنتهى عن يمينه بهذه القناة التى لم يكن يرى بينه وبينها إلا خطوات معدودة .... ولم لا ؟ وهو لم يكن يرى عرض هذه القناة ، ولم يكن يقدّر أن هذا العرض ضئيل بحيث يستطيع الشاب النشيط أن يثب من إحدى الحافتين فيبلغ الأخرى ، ولم يكن يقدّر أن حياة الناس والحيوان والنبات تتصل من وراء هذه القناة على نحو ما هى من دونها ، ولم يكن يقدّر أن الرجل يستطيع أن يعبر هذه القناة ممتلئة دون أن يبلغ الماء إبطيه ، ولم يكن يقدر أن الماء ينقطع من حين إلى حين عن هذه القناة ، فإذا هى حفرة مستطيلة يعبث فيها الصبيان ، ويبحثون في أرضها الرخوة عما تخلف من صغار السمك فمات لانقطاع الماء عنه .

لم يكن يقدَّر هذا كله ، وإنما كان يعلم يقيناً لا يخالطه الظن أن هذه القناة عالم آخر مستقل عن العالم الذى كان يعيش فيه ، تعمره كائنات غريبة مختلفة لا تكاد تحصى ؛ منها التماسيح التى تزدرد الناس ازدراداً ، ومنها المسحورون الذين يعيشون تحت الماء بياض النهار وسواد الليل ، حتى إذا أشرقت الشمس أو غربت طفوا يتنسمون الهواء ، وهم حين يطفون خطر على الأطفال وفتنة

للرجال والنساء . ومنها هذه الأسماك الطوال العراض التى لا تكاد تظفر بطفل حتى تزدرده ازدرادًا ، والتى قد يتاح لبعض الأطفال أن يظفروا فى بطونها بخاتم الملك ، ذلك الحاتم الذى لا يكاد الإنسان يديره فى أصبعه حتى يسعى إليه دون لمح البصر خادمان من الجن يقضيان له ما يشاء ، ذلك الحاتم الذى كان يتختمه سليمان فيسخر له الجن والريح وما يشاء من قوى الطبيعة . وما كان أحب إليه أن يهبط فى هذه القناة لعل سمكة من هذه الأسماك تزدرده فيظفر فى بطنها بهذا الحاتم ، فقد كانت حاجته إليه شديدة ... ألم يكن يطمع على أقل تقدير فى أن يحمله أحد هذين الحادمين إلى ما وراء هذه القناة ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ؟ ولكنه كان يخشى كثيراً من الأهوال قبل أن يصل إلى هذه السمكة المباركة .

على أنه لم يكن يستطيع أن يبلو من شاطىء هذه القناة مسافة بعيدة ، فقد كان الشاطىء محفوفاً عن يمينه وعن شماله بالخطر . فأما عن يمينه فقد كان هناك العدويون ، وهم قوم من الصعيد يقيمون فى دار لهم كبيرة ، يقوم على بابها أبداً كلبان عظيمان لا ينقطع نباحهما ، ولا تنقطع أحاديث الناس عنهما ، ولا ينجو المار منهما إلا بعد عناء ومشقة . وأما عن شماله فقد كانت هناك خيام يقيم فيها « سعيد الأعرابي » الذي كان الناس يتحدثون بشره ومكره وحرصه على سفك الدماء ، وامرأته « كوابس » التي كانت

قد اتخذت فى أنفها حلقة من الذهب كبيرة ، والتى كانت تختلف إلى الدار ، وتقبّل صاحبنا من حين إلى حين فيؤذيه خزامها ويروعه . وكان أخوف الأشياء إليه أن يتقدم عن يمينه فيتعرض لكلبى العَدوِيين ، أو يتقدم عن شماله فيتعرض لشر « سعيد » وامرأته « كوابس » .

على أنه كان يجد فى هذه الدنيا الضيقة القصيرة المحدودة من كل ناحية ضروباً من اللهو والعبث تملأ نهاره كله .

ولكن ذاكرة الأطفال غريبة ، أو قل إن ذاكرة الإنسان غريبة حين تحاول استعرض حوادث الطفولة ، فهى تتمثل بعض هذه الحوادث واضحاً جلياً كأن لم يمض بينها وبينه من الوقت شيء ، ثم يمحى منها بعضها الآخر كأن لم يكن بينها وبينه عهد .

يذكر صاحبنا السياج والمزرعة التي كانت تنبسط من ورائه ، والقناة التي كانت تنتهي إليها الدنيا ، و « سعيداً » و « كوابس » وكلاب العدويين ، ولكنه يحاول أن يتذكر مصير هذا كله فلا يظفر من ذلك بشيء . وكأنه قد نام ذات ليلة ثم أفاق من نومه فلم ير سياجاً ولا مزرعة ولا سعيداً ولا كوابس ، وإنما رأى مكان السياج والمزرعة بيوتاً قائمة وشوارع منظمة ، تنحدر كلها من جسر القناة ممتدة امتداداً قصيراً من الشمال إلى الجنوب ، وهو يذكر كثيراً من الذين كانوا يسكنون هذه البيوت رجالاً ونساءً ، ومن الأطفال الذين كانوا يعبثون في هذه الشوارع .

وهو يذكر أنه كان يستطيع أن يتقدم يميناً وشمالاً على شاطىء القناة دون أن يخشى كلاب العدّويين أو مكر سعيد وامرأته . وهو يذكر أنه كان يقضى ساعات من نهاره على شاطىء القناة سعيداً مبتهجاً بما سمع من نغمات و حسن ، الشاعر يتغنى بشعره في أبي زيد وخليفة ودياب ، حين يرفع الماء بشادوفه ليسقى به زرعه على الشاطيء الآخر للقناة . وهو يذكر أنه استطاع غير مرة أن يعبر هذه القناة على كتف أحد إخوته دون أن يحتاج إلى خاتم الملك ، وأنه ذهب غير مرة إلى حيث كانت تقوم وراء القناة شجرات من التوت فأكل من توتها ثمرات لذيذة . وهو يذكر أنه تقدم غير مرة عن يمينه على شاطىء القناة حتى وصل إلى حديقة المعلم وأكل فيها غير مرة تفاحاً ، وقُطِف له فيها غير مرة نعناع وريحان . ولكنه عاجز كل العجز أن يتذكر كيف استحالت الحال وتغير وجه الأرض من طوره الأول إلى هذا الطور الجديد .



كان سابع ثلاثة عشر من أبناء أبيه ، وخامس أحد عشر من أشقته . وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكاناً خاصاً يمتاز من مكان إخوته وأخواته . أكان هذا المكان يرضيه ؟ أكان يؤذيه ؟ الحق أنه لا يتبين ذلك إلا في غموض وإبهام ، والحق أنه لا يستطيع الآن أن يحكم في ذلك حكماً صادقاً . كان يحس من أمه رحمة ورأفة ، وكان يجد من أبيه ليناً ورفقاً ، وكان يشعر من أخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له . ولكنه كان يجد إلى جانب هذه الرحمة والرأفة من جانب أمه شيئا من الإهمال أحياناً ، ومن الغلظة أحياناً أخرى . وكان يجد إلى جانب هذا اللين والرفق من أبيه شيئاً من الإهمال أيضاً ، والأزورار من وقت إلى وقت . وكان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه ، لأنه كان يجد فيه شيئاً من الإشفاق مشوباً بشيء من الازدارء.

على أنه لم يلبث أن تبين سبب هذا كله ، فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلاً ، وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع ، وينهضون من الأمر لما لا ينهض له . وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته فى أشياء تحظرها عليه ، وكان ذلك يحفظه . ولكن لم تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق ، ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به ، فعلم أنهم يرون ما لا يرى .



كان من أول أمره طلعَةً لا يحفل بما يلقى من الأمر في سبيل أن يستكشف ما لا يعلم . وكان ذلك يكلفه كثيراً من الألم والعناء . ولكن حادثة واحدة حدّت ميله إلى الاستطلاع ، وملأت قلبه حياءً لم يفارقه إلى الآن . كان جالسًا إلى العشاء بين إخوته وأبيه ، وكانت أمه كعادتها تشرف على حفلة الطعام ، ترشد الخادم وترشد أخواته اللائي كن يشاركن الخادم في القيام بما يحتاج إليه الطاعمون . وكان يأكل كما يأكل الناس . ولكن لأمر ما خطر له خاطر غريب ! ما الذي يقع لو أنه أخذ اللقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته بيد واحدة ؟ وما الذي يمنعه من هذه التجربة ؟ لا شيء ، وإذًا فقد أخذ اللقمة بكلتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها إلى فمه . فأما إخوته فأغرقوا في الضحك . وأمًّا أمه فأجهشت بالبكاء . وأما أبوه فقال في صوت هادىء حزين : ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني .. وأما هو فلم يعرف كيف قضي لىلتە .

من ذاك الوقت تقيدت حركاته بشيء من الرزانة والإشفاق والحياء لا حدّ له . ومن ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية .

ومن ذلك الوقت حرم على نفسه ألوانًا من الطعام لم تبح له إلا بعد أن جاوز الخامسة والعشرين . حرم على نفسه الحساء والأرز ، وكل الألوان التي تؤكل بالملاعق ، لأنه كان يعرف أنه لا يحسن اصطناع الملعقة ، وكان يكره أن يضحك إخوته ، أو تبكى أمه ، أو يعلمه أبوه في هدوء حزين .

هذه الحادثة أعانته على أن يفهم حقًا ما يتحدث به الرواة عن أبى العلاء من أنه أكل ذات يومًا دِبْسًا ، فسقط بعضه على صدره وهو لا يدرى ، فلما خرج إلى الدرس قال له بعض تلاميذه : ياسيدى أكلت دِبْسًا ، فأسرع بيده إلى صدره وقال : نعم قاتل الله الشره . ثم حرم الدبس على نفسه طوال الحياة .

وأعانته هذه الحادثة على أن يفهم طوراً من أطوار أبى العلاء حتى الفهم ، ذلك أن أبا العلاء كان يتستر فى أكله حتى على خادمه ، فقد كان يأكل فى نفق تحت الأرض ، وكان يأمر خادمه أن يعد له طعامه فى هذا النفق ثم يخرج ، ويخلو هو إلى طعامه فيأخذ منه ما يشتهى . وقد زعموا أن تلاميذه تذاكروا مرة بطيخ حلب وجودته ، فتكلف أبو العلاء وأرسل إلى حلب من اشترى لهم منه شيئاً ، فأكلوا واحتفظ الخادم لسيده بشيء من البطيخ وضعه فى المكان الذي تعود أن يضع فيه طعام النفق ، وكأنه لم يضعه فى المكان الذي تعود أن يضع فيه طعام الشيخ ، وكره الشيخ أن يسأل عن حظه من البطيخ ، فلبث البطيخ فى مكانه حتى فسد ولم يذقه الشيخ .

فهم صاحبنا هذه الأطوار من حياة أبى العلاء حق الفهم لأنه رأى نفسه فيها . فكم كان يتمنى طفلاً لو استطاع أن يخلو إلى طعامه ، ولكنه لم يكن يجرؤ على أن يعلن إلى أهله هذه الرغبة . على أنه خلا إلى بعض الطعام أحياناً كثيرة ، ذلك فى شهر رمضان وفى أيام المواسم الحافلة . حين كان أهله يتخذون ألوائا من الطعام حلوة ، ولكنها تؤكل بالملاعق ؛ فكان يأبى أن يصيب منها على المائدة . وكانت أمه تكره له هذا الحرمان ، فكانت تفرد له طبقًا خاصًا وتخلى بينه وبينه فى حجرة خاصة ، يغلقها هو من دونه حتى لا يستطيع أحد أن يشرف عليه وهو يأكل .

على أنه عندما استطاع أن يملك أمر نفسه اتخذ هذه الخطة له نظامًا . بدأ بذلك حين سافر إلى أوروبا لأول مرة ، فتكلف التعب وأبى أن يذهب إلى مائدة السفينة ، فكان يحمل إليه الطعام فى غرفته . ثم وصل إلى فرنسا فكانت قاعدته إذا نزل فى فندق أو فى أسرة أن يحمل إليه الطعام فى غرفته دون أن يتكلف الذهاب إلى المائدة العامة . و لم يترك هذه العادة إلا حين خطب قرينته فأخرجته من عادات كثيرة كان قد ألفها .

هذه الحادثة أخذته بألوان من الشدة فى حياته ، جعلته مضرب المثل فى الأسرة وبين الذين عرفوه حين تجاوز حياة الأسرة إلى الحياة الاجتماعية ؛ كان قليل الأكل لا لأنه كان قليل الميل إلى الطعام ، بل لأنه كان يخشى أن يوصف بالشره أو أن يتغامز عليه إخوته .

وقد آلمه ذلك أول الأمر ، ولكنه لم يلبث أن تعوده حتى أصبح من العسير عليه أن يأكل كما يأكل الناس . كان يسرف في تصغير اللقمة ، وكان له عم يغيظه منه ذلك كلما رآه فيغضب وينهره ويلح عليه في تكبير اللقمة ، فيضحك إخوته . وكان ذلك سببًا في أن كره عمه كرهًا شديدًا . كان يستحى أن يشرب على المائدة غافة أن يضطرب القدح من يده ، أو ألا يحسن تناوله حين يقدم إليه ، فكان طعامه جافًا ما جلس على المائدة ، حتى إذا نهض عنها ليغسل يديه من حنفية كانت هناك شرب من مائها ما شاء الله أن يشرب ، و لم يكن هذا النوع من يشرب ، و لم يكن هذا النوع من رى الظمأ ملائمًا للصحة ، فانتهى به الأمر إلى أن أصبح ممعوداً ، وما استطاع أحد أن يعرف لذلك سببًا .

ثم حرم على نفسه من ألوان اللعب والعبث كل شيء ، إلا ما لا يكلفه عناءً ولا يعرضه للضحك أو الإشفاق . فكان أحب اللعب إليه أن يجمع طائفة من الحديد وينتحى بها زاوية من البيت ، فيجمعها ويفرقها ويقرع بعضها ببعض ، ينفق فى ذلك ساعات ، حتى إذ سئمه وقف على إخوته أو أترابه وهم يلعبون ، فشاركهم فى اللعب بعقله لا بيده . وكذلك عرف أكثر ألوان اللعب دون أن يأخذ منها بحظ . وانصرافه هذا عن العبث حبب إليه لونًا من ألوان اللهو ؟ هو الاستاع إلى القصص والأحاديث ، فكان أحب شيء إليه أن يسمع إنشاد الشاعر ، أو حديث الرجال إلى أبيه ،

والنساء إلى أمه . ومن هنا تعلم حسن الاستاع . وكان أبوه وطائفة من أصحابه يحبون القصص حبًّا جمًّا ، فإذا صلوا العصر اجتمعوا إلى واحد منهم يتلو عليهم قصص الغزوات والفتوح ، وأخبار عنترة والظاهر بيبرس ، وأخبار الأنبياء والنساك والصالحين ، وكتبًا فى الوعظ والسنن . وكان صاحبنا يقعد منهم مزجر الكلب وهم عنه غافلون ، ولكنه لم يكن غافلاً عما يسمع ، بل لم يكن غافلاً عما يتركه هذا القصص فى نفوس السامعين من الأثر ، فإذا غربت الشمس تفرق القوم إلى طعامهم ، حتى إذا صلوا العشاء اجتمعوا فتحدثوا طرفًا من الليل ، وأقبل الشاعر فأخذ ينشدهم أخبار الملاليين والزناتيين ، وصاحبنا جالس يسمع فى أول الليل كا كان يسمع فى آخر النهار .

والنساء فى قرى مصر لا يحببن الصمت ولا يملن إليه ، فإذا خلت إحداهن إلى نفسها ولم تجد من تتحدث إليه ، تحدث إلى نفسها ألوانًا من الحديث ، فغنت إن كانت فرحة ، وعدّدت إن كانت محزونة . وكل امرأة فى مصر محزونة حين تريد . وأحب شىء إلى نساء القرى إذا خلون إلى أنفسهن أن يذكرن آلامهن وموتاهن فيعدّدن ، وكثيرًا ما ينتهى هذا التعديد إلى البكاء حقًا . وكان صاحبنا أسعد الناس بالاستاع إلى أخواته وهن يتغنين ، وإلى أمه وهى تعدد . وكان غناء أخواته يغيظه ولا يترك فى نفسه أثرًا ، لأنه كان يجده سخيفًا لا يدل على شىء ؛ فى حين كان تعديد أمه يهزه هزًّا عنيفًا ، وكثيرًا ما كان يبكيه . وعلى هذا النحو حفظ صاحبنا

كثيرًا من الأغانى ، وكثيرًا من التعديد ، وكثيرًا من جد القصص وهزله ، وحفظ شيئًا آخر لم تكن بينه وبين هذا كله صلة ؛ وهى الأوراد التى كان يتلوها جده الشيخ الضرير إذا أصبح أو أمسى .

كان جده هذا ثقيل الظل بغيضًا إليه ، وكان يقضى في البيت فصل الشتاء من كل سنة ، وكان قد صلح ونسك حين اضطرته الحياة إلى الصلاح والنسك ، فكان يصلي الخمس لأوقاتها ، ولم يكن لسانه يفتر عن ذكر الله . وكان يستيقظ آخر الليل ليقرأ « ورد سحر » وكان ينام في ساعة متأخرة بعد أن يصلي العشاء ويقرأ ألوانًا من الأوراد والأدعية . وكان صاحبنا ينام في حجرة مجاورة لحجرة هذا الشيخ ، فكان يسمعه وهو يتلو ، وكان يحفظ ما يتلو حتى حفظ من هذه الأوراد والأدعية شيئًا كثيرًا. وكان أهل القرية يحبون التصوف ويقيمون الأذكار ، وكان صاحبنا يحب منهم ذلك ، لأنه كان يلهو بهذا الذكر ، وبما ينشده المنشدون أثناءه . ولم يبلغ التاسعة من عمره حتى كان قد وعي من الأغاني والتعديد والقصص وشعر الهلاليين والزناتيين والأوراد والأدعية وأناشيد الصوفية جملة صالحة ، وحفظ إلى ذلك كلُّه القرآن . ولكنه لا يعرف كيف حفظ القرآن ، ولا يذكر كيف بدأه ، ولا كيف أعاده ، وإن كان يذكر من حياته في الكتَّاب مواقف كثيرة ، منها ما يضحكه الآن ، ومنها ما يحزنه ؛ يذكر أوقاتًا كان يذهب فيها إلى الكتَّاب محمولاً على كتف أحد أخويه ، لأن الكتَّاب كان بعيدًا ، ولأنه كان أضعف من أن يقطع ماشيًا تلك المسافة . ثم لا يذكر متى بدأ يسعى إلى الكتَّاب. ويرى نفسه في ضحى يوم جالسًا على الأرض بين يدى « سيدنا » ومن حوله طائفة من النعال ؛ كان يعبث ببعضها ، وهو يذكر ما كان قد ألصق بها من الرقع . وكان « سيدنا » جالسًا على دكة من الخشب صغيرة ليست بالعالية ولا بالمنخفضة قد وضعت على يمين الداخل من باب الكتَّاب بحيث يمر كل داخل « بسيدنا » . وكان « سيدنا » قد تعود متى دخل الكتَّاب أن يخلع عباءته ، أو بعبارة أدق ﴿ دِفِّيَّتُهُ ﴾ ويلفها لفًا يجعلها في شكل المخدة ويضعها عن يمينه ، ثم يخلع نعله ويتربع على دكته ، ويشعل سيجارته ، ويبدأ في نداء الأسماء . وكان « سيدنا » لا يعفى نعليه إلا إذا لم يجد من ذلك بدًا ، كان يرقعهما من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت . وكان إذا أخلت به

إحدى نعليه دعا أحد صبيان الكتّاب وأخذ النعل بيده وقال له: تذهب إلى « الحزيّن » وهو هنا قريب ، فتقول له: ه يقول لك سيدنا إن هذه النعل في حاجة إلى لوزة من الناحية اليمنى » انظر أترى ؟ هنا حيث أضع أصبعى ، فيقول لك « الحزيّن »: « نعم سأضع هذه اللوزة » فتقول له: « يقول لك سيدنا : يجب أن تتخير الجلد متينًا غليظًا جديدًا ، وأن تحسن الرقع بحيث لا يظهر ، أو بحيث لا يكاد يظهر » ، فيقول لك : « نعم سأفعل هذا » فتقول له: « ويقول لك منذ زمن طويل ، فتقول له : « ويقول لك منذ زمن طويل ، فاستوص بالأجر خيرًا » ومهما يقل لك فلا تقبل منه أكثر من فاستوص بالأجر خيرًا » ومهما يقل لك فلا تقبل منه أكثر من الصبى ويلهو عنه سيدنا ، ثم يعود وقد أغمض عينى ثم أفتحها . وينطلق الصبى ويلهو عنه سيدنا ، ثم يعود وقد أغمض سيدنا عينه وفتحها مرة ومرة ومرات .

على أن الرجل كان يستطيع أن يغمض عينه ويفتحها دون أن يرى أو يكاد يرى شيئًا ، فقد كان ضريرًا إلا بصيصًا ضئيلاً جدًا من النور فى إحدى عينيه ، يمثل له الأشباح دون أن يمكنه أن يتميزها . وكان الرجل سعيداً بهذا البصيص الضئيل ... وكان يخدع نفسه ويظن أنه من المبصرين ... ولكن ذلك لم يكن يمنعه من أن يعتمد فى طريقه إلى الكتّاب وإلى البيت على اثنين من تلاميذه ، يبسط ذراعيه على كتفى كل واحد منهما ، ويمشى الثلاثة فى الطريق هكذا ! قد أخذوها على المارة ، حتى إنهم ليتنحون لهم عنها .

وكان منظر سيدنا عجبًا في طريقه إلى الكتَّابِ وإلى البيت صباحًا ومساءً . كان ضخماً بادناً وكانت دفيته تزيد في ضخامته وكان كما قدمنا يبسط ذراعيه على كتفى رفيقيه . وكانوا ثلاثتهم يمشون وإنهم ليضربون الأرض بأقدامهم ضربًا . وكان سيدنا يتخير من تلاميذه لهذه المهمة أنجبهم وأحسنهم صوتًا ؛ ذلك أنه كان يحب الغناء ، وكان يحب أن يعلم تلاميذه الغناء ، وكان يتخير الطريق لهذا الدرس . فكان يغني ويأخذ رفيقيه بمصاحبته حيثًا ، والاستماع له حينًا آخر ، أو يأخذ واحدًا منهما بالغناء على أن يصاحبه هو والرفيق الآخر . وكان سيدنا لا يغني بصوته ولسانه وحدهما ، وإنما يغني برأسه وبدنه أيضًا ، فكان رأسه يهبط ويصعد ، وكان رأسه يلتفت يمينًا وشمالاً . وكان سيدنا يغنى بيديه أيضًا . فكان يوقع الأنغام على صدر رفيقه بأصابعه. وكان سيدنا يعجبه الدور ، أحيانًا ، ويرى أن المشى لا يلائمه فيقف حتى يتمه . وأبدع من هذا كله أن سيدنا كان يرى صوته جميلاً . وما يظن صاحبنا أن الله خلق صوتاً أقبح من صوته . وما قرأ صاحبنا قول الله عز وجل: ﴿ إِنْ أَنْكُرُ الْأُصُواتُ لَصُوتُ الْحُمِيرِ ﴾ إلاَّ ذكر سيدنا وهو يوقع أبياتاً من « البردة » في طريقه إلى الجامع منطلقًا لصلاة الظهر ، أو في طريقه إلى البيت منصرفًا من الكتَّاب .

يرى صاحبنا نفسه كما قدمنا ، جالسًا على الأرض يعبث بالنعال من حوله ، وسيدنا يقرئه سورة الرحمن ، ولكنه لا يذكر أكان

يقرؤها بادئًا أم معيداً .

وكأنه يرى نفسه مرة أخرى جالسًا لا على الأرض ولا بين النعال ، بل على يمين سيدنا على دكة أخرى طويلة ، وسيدنا يَقْرَئُه : أَتَأْمَرُونَ الناسِ بالبرِ وتنسَوْنَ أَنفُسكُم وأَنتُم تتلونَ الكتاب أفلا تعقلون » ، وأكبر ظنه أنه كان قد أتم القرآن بدءًا وأخذ يعيده . وليس غريبًا أن ينسى صاحبنا كيف حفظ القرآن فقد أتم حفظه ولما يتم التاسعة من عمره . وهو يذكر في وضوح وجلاءٍ ذلك اليوم الذي ختم فيه القرآن ، ذلك أن سيدنا كان يتحدث إليه قبل هذا اليوم بأيام عن ختم القرآن ، وعن أن أباه سيبتهج به . وكان يضع لذلك شروطًا ويطالب بحقوقه . ألم يكن قد علم قبل صاحبنا أربعة من إخوته ذهب واحد منهم إلى الأزهر ، والآخرون إلى المدارس، وصاحبنا هو الخامس ... فكم لسيدنا على الأسرة من حقوق ! وحقوق سيدنا على الأسرة كانت تتمثل دائمًا طعامًا وشرابًا وثيابًا ومالاً . فأما الحقوق التي كان يقتضيها إذا ختم صاحبنا القرآن فعشوة دسمة قبل كل شيء ، ثم جبة وقفطان وزوج من الأحذية وطربوش مغربي وطاقية من القماش الذي تتخذ منه العمائم وجنيه أحمر ، لا يرضي بشيء دون ذلك ... فإذا لم يؤدُّ إليه هذا كله فهو لا يعرف الأسرة ، ولا يقبل منها شيئًا ، ولا صلة بينه وبينها ، وهو يقسم على ذلك بمحرجات الإيمان . وكان هذا اليوم يوم أربعاء . وكان سيدنا قد أنبأ في الصباح بأن صاحبنا سيختم القرآن في هذا اليوم . وأقبلوا في العصر ؟ يمشى سيدنا معتمدًا على رفيقيه ، ويمشى صاحبنا من ورائه يقوده يتيم من أيتام القرية . حتى إذا بلغوا البيت دفع سيدنا الباب دفعًا ، وصاح صيحته المعتادة : « يا ستّار » واتجه إلى المنظرة فإذا فيها الشيخ قد انفلت من صلاة العصر وهو يقرأ شيئًا من الأدعية كعادته ، فاستقبلهم مبتسمًا مطمئنًا ، وكان صوت سيدنا عاليًا ، وكان صاحبنا لا يقول شيئًا ، وكان البتيم مبتهجًا . أجلس الشيخ سيدنا ورفيقيه ، ووضع في يد البتيم قطعة من فضة ، ودعا الخادم وأمره أن يأخذ هذا البتيم إلى حيث يصيب شيئًا من الطعام ، ومسح على رأس ابنه وقال : « فتح الله عليك ، انصرف إلى أمك ، وقل لها إن سيدنا هنا » .

وكانت أمه قد سمعت صوت سيدنا ، وكانت قد أعدت له ما لابد منه فى مثل هذا الوقت ، وهو كوز ضخم طويل من السكر المذاب لا شيء عليه . أخرج إلى سيدنا هذا الكوز فعبه عبًا ، وشرب رفيقاه كوبين من السكر المذاب أيضًا . ثم أخرجت القهوة فشربها سيدنا مع الشيخ . وكان سيدنا يلحّ على الشيخ أن يمتحن الصبى فيما حفظ من القرآن ، وكان الشيخ يجيب : « دعه يلعب إنه صغير » . ثم نهض سيدنا لينصرف ، فقال له الشيخ : « نصلى المغرب معًا إن شاء الله » وكانت هذه هى الدعوة إلى العشاء . المغرب معًا إن سيدنا نال شيئًا آخر أجرًا على ختم صاحبنا للقرآن ، وما أحسب أن سيدنا نال شيئًا آخر أجرًا على ختم صاحبنا للقرآن ،

فقد كان يعرف الأسرة منذ عشرين سنة ، وكان له فيها عادات غير مقطوعة ، وكانت الكلفة بينه وبينها مرفوعة ، وكان واثقًا أن الحظ إن يخطئه معها هذه المرة فلن يخطئه مرة أخرى .

## 7

منذ هذا اليوم أصبح صبينا شيخاً وإن لم يتجاوز التاسعة لأنه حفظ القرآن ، ومن حفظ القرآن فهو شيخ مهما تكن سنه . دعاه أبوه شيخاً ، ودعته أمه شيخاً ، وتعوَّد سيدنا أن يدعوه شيخاً أمام أبويه ، أو حين يرضى عنه ، أو حين يريد أن يترضاه لأمر من الأمور . فأما فيما عدا ذلك فقد كان يدعوه باسمه ، وربما دعاه « بالواد » . وكان شيخنا الصبي قصيراً نحيفاً شاحباً زرى الهيئة على نحو ما ، ليس له من وقار الشيوخ ولا من حسن طلعتهم حظ قليل أو كثير . وكان أبواه يكتفيان من تمجيده وتكبيره بهذا اللفظ الذي أضافاه إلى اسمه كبراً منهما وعجباً لا تلطفاً به ولا تحبباً إليه . أما هو فقد أعجبه هذا اللفظ في أول الأمر ، ولكنه كان ينتظر شيئاً آخر من مظاهر المكافأة والتشجيع . كان ينتظر أن يكون شيخاً حقاً ، فيتخذ العمّة ويلبس الجبّة والقفطان ، وكان من العسير إقناعه بأنه أصغر من أن يحمل العمة ومن أن يدخل في القفطان .... وكيف السبيل إلى إقناعه بذلك وهو شيخ قد حفظ القرآن! وكيف يكون الصغير شيخاً ! وكيف يكون من حفظ القرآن صغيراً ! هو إذا مظلوم ... وأى ظلم أشد من أن يحال بينه وبين

حقه في العمة والجبة والقفطان! ....

وما هى إلا أيام حتى سئم لقب الشيخ ، وكره أن يدعى به ، وأحس أن الحياة مملوءة بالظلم والكذب ، وأن الإنسان يظلمه حتى أبوه ، وأن الأبوة والأمومة لا تعصم الأب والأم من الكذب والعبث والخداع .

ثم لم يلبث شعوره هذا أن استحال إلى ازدراء للقب الشيخ ، وإحساس بما كان يملأ نفس أبيه وأمه من الغرور والعجب ، ثم لم يلبث أن نسى هذا كله فيما نسى من الأشياء .

على أنه فى حقيقة الأمر لم يكن خليقاً أن يدعى شيخاً ، وإنما كان خليقاً رغم حفظه للقرآن أن يذهب إلى الكتّاب كا كان يذهب مهمل الهيئة ، على رأسه طاقيته التى تنظف يوماً فى الأسبوع ، وفى رجليه حذاء يجد مرة فى السنة ، ولا يدعه حتى لا يحتمل شيئا ، فإذا تركه فليمش حافياً أسبوعاً أو أسابيع حتى يأذن الله له بحذاء جديد . كان خليقاً بهذا كله ؛ لأن حفظه للقرآن لم يدم طويلاً ... أكان وحده ملوماً فى ذلك ؟ أم كان اللوم مشتركاً بينه وبين سيدنا ؟ الحق أن سيدنا أهمله حيناً وعنى بغيره من الذين لم يختموا القرآن . أهمله ليستريح ، وأهمله لأنه لم يتقاض أجراً على ختمه للقرآن ، واستراح صاحبنا إلى هذا الإهمال ، وأخذ يذهب إلى الكتّاب يقضى فيه طوال النهار فى راحة مطلقة ، ولعب متصل ، ينتظر أن تنتهى السنة ويأتى أخوه الأزهرى من القاهرة ، حتى إذا

انتهت الإجازة وعاد إلى القاهرة ، اصطحبه ليصبح شيخاً حقاً ، وليجاور في الأزهر .

ومضى على هذا شهر وشهر وشهر . يذهب صاحبنا إلى الكتَّاب ويعود منه في غير عمل ، وهو واثق بأنه قد حفظ القرآن ، وسيدنا مطمئن إلى أنه حفظ القرآن ، إلى أن كان اليوم المشئوم .... كان هذا اليوم مشتوما حقاً ، ذاق فيه صاحبنا لأول مرة مرارة الخزى والذلة والضعة وكره الحياة . عاد من الكتَّاب عصر ذلك اليوم مطمئناً راضياً ، و لم يكد يدخل الدار حتى دعاه أبوه بلقب الشيخ ، فأقبل عليه ومعه صديقان له . فتلقاه أبوه مبتهجا ، وأجلسه في رفق، وسأله أسئلة عادية، ثم طلب إليه أن يقرأ « سورة الشعراء » . وما هي إلا أن وقع عليه هذا السؤال وقع الصاعقة ، ففكر وقدّر ، وتحفّز واستعاذ بالله من الشيطان الرجم ، وسمَّى الله الرحمن الرحم . ولكنه لم يذكر من سورة الشعراء إلا أنها إحدى سور ثلاث، أولها (طّسم)، فأخذ يردّد (طسم) مرة ومرة ومرة، دون أن يستطيع الانتقال إلى ما بعدها . وفتح عليه أبوه بما يلي هذه الكلمة من سورة الشعراء ، فلم يستطع أن يتقدم خطوة . قال أبوه : فاقرأ سورة التمل . فذكر أن أول سورة النمل ، كأول سورة الشعراء (طَّس) وأخذ يردد هذا اللفظ، وفتح عليه أبوه، فلم يستطع أن يتقدم خطوة أخرى ... قال أبوه: فاقرأ سورة القصص ، فذكر أنها الثالثة ، وأخذ يردد (طسم) ولم يفتح عليه أبوه هذه المرة ، ولكنه قال له فى هدوء: قم ، فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن . قام خجلا يصبب عرقاً ، وأخذ الرجلان يعتذران عنه بالخجل وصغر السن ، ولكنه مضى لا يدرى أيلوم نفسه لأنه نسى القرآن ، أم يلوم سيدنا لأنه أهمله ، أم يلوم أباه لأنه امتحنه .. ؟

ومهما یکن من شیء ، فقد أمسی هذا الیوم شرَّ مساء ، و لم یظهر علی ماثدة العشاء ، و لم یسأل عنه أبوه ، و دعته أمه فی اعراض إلى أن يتعشى معها ، فأبى . فانصرفت عنه و نام .

ولكن هذا المساء المنكر كان في جملته خيراً من الغد . ذهب إلى الكتّاب ، فإذا سيدنا يدعوه في جفوة : ماذا حصل بالأمس ؟ وكيف عجزت عن أن تقرأ سورة الشعراء ؟ وهل نسيتها حقا ؟ أتلها علّى ! فأخذ صاحبنا يردد (طّسم) . . . وكانت له مع سيدنا قصة كقصته مع أبيه . قال سيدنا : عوضنى الله خيراً فيما أنفقت معك من وقت ، وما بذلت في تعليمك من جهد ، فقد نسيت القرآن ويجب أن تعيده . ولكن الذنب ليس عليك نسيت القرآن ويجب أن تعيده . ولكن الذنب ليس عليك القرآن لبارك الله له في حفظك ، ولكنه منعنى حقى فمحا الله القرآن من صدرك .

ثم بدأ يقرئه القرآن من أوله ، شأنه مع من لم يكن شيخاً ولا حافظا .

وليس من شك في أنه حفظ القرآن بعد ذلك حفظاً جيداً في مدة قصيرة جداً . فهو يذكر أنه عاد من الكتَّاب ذات يوم مع سيدنا ، وكان سيدنا في هذا اليوم حريصاً على أن يعود معه ، حتى إذا وصلا إلى الدار عطف عليها سيدنا فدفع الباب فاندفع له ، وصاح صيحته المألوفة : ياستار ! وكان الشيخ كعادته في المنظرة قد فرغ من صلاة العصر: فلما استقر سيدنا في مجلسه، قال للشيخ : ٩ زعمت أن ابنك قد نسى القرآن ، ولمتنى في ذلك لوماً شديداً ، وأقسمت لك أنه لم ينس وإنما حجل ، فكذبتني وعبثت بلحيتي هذه ، وقد جئت اليوم لتمتحن ابنك أمامي ، وأنا أقسم : لئن ظهر أنه لا يحفظ القرآن . لأحلقن لحيتي هذه ولأصبحن معرة الفقهاء في هذا البلد ، قال الشيخ ، هوَّن عليك ! وما لك لا تقول: إنه نسى القرآن ثم أقرأته إياه مرة أخرى ، ؟ قال: و أقسم بالله ثلاثا ما نسيه ولا أقرأته ، وإنما استمعت له القرآن ، فتلاه علمًى كالماء الجارى ، لم يقف و لم يتردّد ۽ .

وكان صاحبنا يسمع هذا الحوار ، وكان مقتنعا أن أباه محق وأن سيدنا كاذب ، ولكنه لم يقل شيئا ، ولبث منتظرا الامتحان .

وكان الامتحان عسيراً شاقاً ، ولكن صاحبنا كان في هذا اليوم نجيبا بارعا ، لم يُسأل عن شيء إلا أجاب في غير تردّد وقرأ في إسراع ، حتى كان الشيخ يقول له : « على مهلك فإن الكر في القرآن خطيئة » . حتى إذا أتم الامتحان قال له أبوه : « فتح الله عليك ، إذهب إلى أمك فقل لها إنك حفظت القرآن حقا » ذهب إلى أمه ولكنه لم يقل لها شيئا ولم تسأله عن شيء . وخرج سيدنا في ذلك اليوم ، ومعه جبة من الجوخ خلعها عليه الشيخ .

## ٨

وأقبل سيدنا إلى الكتَّاب من الغد مسروراً مبتهجاً ، فدعا الشيخ الصبى بلقب الشيخ هذه المرة قائلاً: أمَّا اليوم ، فأنت تستحق أن تدعى شيخا ، فقد رفعت رأسي وبيضت وجهي وشرفت لحيتي أمس ، واضطر أبوك إلى أن يعطيني الجبّة . ولقد كنت تتلو القرآن أمس كسلاسل الذهب، وكنت على النار مخافة أن تزل أو تنحرف ، وكنت أحصنك بالحي القيوم الذي لا ينام ؛ حتى انتهى هذا الامتحان . وأنا أعفيك اليوم من القراءة ، ولكن أريد أن آخذ عليك عهداً ، فعدني بأن تكون وفياً . قال الصبي في استحياء: لك على الوفاء. قال سيدنا: فأعطني يدك. وأخذ بيد الصبى . فما راع الصبى إلا شيء في يده غريب ، ما أحس مثله قط ، عريض يترجرج ، ملؤه شعر تغور فيه الأصابع ، ذلك أن سيدنا قد وضع يد الصبي على لحيته وقال : هذه لحيتي أسلمك إيَّاهَا ، وأريد ألاَّ تهينها ، فقل : ﴿ وَاللَّهُ الْعَظْيمِ ﴾ ثلاثًا ﴿ وَحَقَّ الْقَرآنَ المجيد لا أهينها ، وأقسم الصبي كما أراد سيدنا . حتى إذا فرغ من قسمه ؛ قال له سيدنا : كم في القرآن من جزء ؟ قال : ثلاثون . قال سيدنا : وكم نشتغل في الكتّاب من يوم ؟ قال الصبي : خمسة

أيام . قال سيدنا : فإذا أردت أن تقرأ القرآن مرة فى كل أسبوع ، فكم تقرأ من جزء كل يوم ؟ فكر الصبى قليلاً ثم قال : ستة أجزاء . قال سيدنا : فتقسم لتتلوّن على العريف ستة أجزاء من القرآن فى كل يوم من أيام العمل ، ولتكونن هذه التلاوة أول ما تأتى به حين تصل إلى الكتّاب . فإذا فرغت منها فلا جناح عليك أن تلهو وتلعب ، على ألا تصرف الصبيان عن أعمالهم .. أعطى الصبى على نفسه هذا العهد . ودعا سيدنا العريف فأخذ عليه عهدا مثله ، ليسمعن للصبى فى كل يوم سته أجزاء من القرآن ، وأودعه شرفه ، وكرامة لحيته ، ومكانة الكتّاب فى البلد ، وقبل العريف الوديعة . وانتهى هذا المنظر وصبيان الكتّاب ينظرون ويعجبون .



من ذلك اليوم انقطعت صلة الصبي التعليمية « بسيدنا ، ، واتصلت بالعريف . و لم يكن العريف أقل غرابة من سيدنا . كان شاباً طويلاً نحيفاً أسود فاحما ، أبوه سوداني ، وأمه مولدة ، وكان سيىء الحظ، لم يوفق في حياته إلى خير، جرب الأعمال كلها فلم يفلح في شيء منها . أرسله أبوه عند كثير من الصناع ليتعلم صنعة فلم يفلح . وحاول أن يجد له في معمل السكر ؛ شغل العامل أو الخفير أو البواب أو الخادم ، فلم يفلح في شيء من هذا . وكان أبوه ضيق الصدر به ، يمقته ويزدريه ، ويؤثر عليه اخوته الذين يعملون جميعا ويكسبون . وكان قد ذهب إلى الكتَّاب في صباه فتعلم القراءة والكتابة ، وحفظ سوراً من القرآن لم يلبث أن نسيها . فلما ضاقت به الحياة وضاق بها أقبل إلى سيدنا فشكا إليه أمره ، قال له سيدنا : فتعال هنا فكن عريفا . عليك أن تعلم الصبيان القراءة والكتابة وتلاحظهم وتمنعهم من العبث ، وتقوم مقامي متى غبت ، وعلى أن أقرئهم القرآن وأحفظهم إيّاه . وعليك أن تفتح الكتَّاب قبل أن تطلع الشمس ، وتشرف على تنظيفه قبل أن يحضر الصبيان ، وعليك أن تغلق الكتَّاب متى صليت العصر ، وتأخذ مفتاحه ، وعليك مع هذا كله ؛ أن تكون يدى اليمنى . ولك ربع ما يأتى به الكتّاب من نقد ، تقتضى ذلك في كل أسبوع أو في كل شهر ، وتم هذا العقد بين الرجلين وقرأا عليه الفاتحة ، وبدأ العريف عمله .

وكان العريف يبغض سيدنا بغضا شديداً ويزدريه ، ولكنه يصانعه . وكان سيدنا يكره العريف كرهاً عنيفاً ويحتقره ، ولكنه يتملقه .

فأما العريف فكان يكره سيدنا ؛ لأنه أثر غشاش كذاب ، يخفى عليه بعض موارد الكتّاب ، ويستأثر بخير ما يحمل الصبيان معهم من طعام . ويزدريه ؛ لأنه كان ضريراً يتكلف الإبصار ، وكان قبيح الصوت ، يتكلف حسن الصوت . وأما سيدنا فكان يكره العريف ؛ لأنه مكار داهية ، ولأنه يخفى عليه كثيراً مما ينبغى أن يعلمه ، ولأنه سارق ؛ يسرق ما يوضع بين يديهما من الطعام وقت الغداء ، ويختلس أطايبه ، ولأنه يأتمر مع كبار الصبيان فى الكتّاب ، ويعبث معهم على غفلة منه ، فإذا صليت العصر وأغلق الكتّاب كان بينه وبينهم مواعيد هناك عند شجر التوت ، أو عند القنطرة ، أو فى « معمل السكر » .

ومن غريب الأمر أن الرجلين كانا صادقين مصيبين ، وأنهما كانا مضطرين إلى أن يتعاونا على كره ومضض ؛ أحدهما محتاج إلى أن يعيش ، والآخر محتاج إلى من يدبر له أمور الكتّاب .

اتصل صبينا بالعريف ، وأخذ يتلو القرآن بين يديه ، ستة أجزاء فى كل يوم . ولكن ذلك لم يستمر ثلاثة أيام ، ضاق الصبى بهذه التلاوة منذ اليوم الأول ، وضاق العريف بها منذ اليوم الثاني ، وتكاشفا بهذا الضيق في اليوم الثالث ، واتفقا منذ اليوم الرابع على أن يتلو الصبى في سره ، ستة أجزاء بين يدى العريف ، حتى إذا أحس اضطراباً ، أو غاب عنه لفظ ، سأل عنه العريف . وأخذ الصبى يأتى في كل يوم ، فيسلم على العريف ، ويجلس على الأرض بين يديه ، ويحرك شفتيه متمتما كأنه يقرأ القرآن ، ويسأل العريف م حين إلى حين عن كلمة ، فيجيبه مرة ، ويتثاقل عنه مرة أخرى . ويأتى سيدنا في كل يوم قبيل الظهر ؛ فإذا سلم وجلس ، كان أول عمل يأتيه أن يدعو الصبي فيسأله : أقرأت ؟ \_ نعم \_ من أين إلى أين ؟ وكان الصبي يجيب : من البقرة إلى « لتجدن » في يوم السبت ، ومن « لتجدن » إلى « وما أبرىء » في يوم الأحد .. وكذلك قسم القرآن ستة أقسام اصطلح عليها الفقهاء ، وخص لكل يوم من الأيام الخمسة ، قسما من هذه الأقسام يخبر به سیدنا متی سأله .

ولكن العريف لم يكن ليكتفى بهذا الاتفاق الذى يريحه ويريخ الصبى ، وإنما كان يطمع فى أن يستفيد من موقف الصبى بين يديه ، وكان ينذر الصبى من حين إلى حين ، بأنه سيخبر سيدنا ، أنه قد وجد بعض السور « متعتعة » عند الصبى « سورة هود » ،

أو « سورة الأنبياء » ، أو « سورة الأحزاب » ، وإذ كان القرآن كله « متعتعا » ( سيىء الحفظ ) عند الصبي ، لأنه أهمل قراءته منذ أشهر ، فقد كان يكره أن يمتحنه سيدنا ، ويشترى صمت العريف بكل شيء . وكم دفع إلى العريف ما كان يملأ جيبه من خبز ، أو فطير ، أو تمر ... وكم دفع إليه هذا القرش الذي كان يعطيه إياه أبوه من حين إلى حين ، والذي كان يريد أن يشتري به أقراص النعناع . وكم احتال على أمه ، ليأخذ منها قطعة ضخمة من السكر ، حتى إذا وصل إلى الكتَّاب دفعها إلى العريف ، وإنه ليشتهيها كلها أو بعضها ، فيأخذها العريف ويدعو بالماء يغمس فيه السكر ، ثم يمصه مصا شديداً ، ثم يزدرد السكر وقد ذاب أو كاد ... وكم نزل عن طعامه الذي كان يحمل إليه من البيت ظهر كل يوم ، وإنه لشديد الجوع ، ليأكل العريف مكانه ؛ ولا يخبر سيدنا بأن القرآن عنده متعتع ...

على أن هذه الصّلات المستمرة لم تلبث أن ضمنت له مودة العريف ، فقد اتخذه العريف صديقا ، وأخذ يصطحبه إلى الجامع بعد الغداء ليصلى معه الظهر ، ثم أخذ يعتمد عليه ، ويثق به ، ويطلب إليه أن يُقرىء القرآن بعض الصبيان ، أو يسمعه من بعض الذين أخذوا يعيدون ويحفظون . وهنا كان صاحبنا يسلك مع تلاميذه مسلك العريف معه بالدقة ، كان يُجلس الصبيان بين يديه ، ويأخذهم بالتلاوة ثم يتشاغل عنهم بالحديث مع أترابه ،

حتى إذا فرغ من حديثه ، التفت إليهم ، فإذا آنس منهم عبثاً أو إبطاء أو اضطراباً ، فالنذير ، ثم الشتم، ثم الضرب ، ثم إخبار العريف. والحق أنه لم يكن أحسن حفظاً للقرآن من تلاميذه، ولكن العريف قد اتخذ معه هذه الخطة ، فيجب أن يكون هو عريفا حقاً . وإذا كان العريف لا يشتمه ولا يضربه ، ولا يرفع أمره إلى سيدنا ، فذلك لأنه يدفع ثمن ذلك كله غالياً . وقد فهم الصبيان هذا فأخذوا يدفعون له الثمن غاليا أيضاً ، وأخذ هو يسترد بالرشوة ما كان يدفع إلى العريف . على أن رشوته كانت متنوعة ، فلم يكن محروماً في بيته ، و لم يكن في حاجة إلى الخبز ولا إلى التمر ولا إلى السكر ، ولم يكن يستطيع أن يقبل « الفلوس » . وماذا يصنع بالفلوس وهو لا يستطيع أن ينفقها وحده ؟ فهو إن قبلها دل على نفسه ، وافتضح أمره . وإذاً فقد كان عسيراً وكان إرضاؤه شاقاً . وكان الصبيان يتفننون في إرضائه فيشترون له أقراص النعناع و « السكر النبات » و « اللب » و « القول السوداني » ، وكان يتفضل بكثير من ذلك على العريف.

ولكن لوناً من الرشوة خاصاً كان يعجبه ويفتنه ، ويشجعه على أن يهمل واجبه أشنع إهمال ، وهذا اللون هو القصص والحكايات والكتب . فإذا استطاع الصبى أن يقص عليه أحدوثة ، أو يشترى له كتاباً من هذا الرجل الذي يتنقل بالكتب في قرى الريف ، أو يتلو عليه فصلاً من قصة « الزير سالم » أو « أبي زيد » فهو

واثق بما شاء من رضاه ، ورفقه ومحاباته ، وكان أمهر تلاميذه في هذه ، صبية مكفوفة البصر ، يقال لها نفيسة . أرسلها أهلها إلى الكُتَّابِ لتحفظ القرآن فحفظته ، وأتقنت حفظه ، ووكلها سيدنا إلى العريف ووكلها العريف إلى صاحبنا ، وأخذ صاحبنا يسلك معها مسلك العريف معه . وكان أهل هذه الفتاة أغنياء ، ولكنهم من المحدثين . كان أبوها حمّاراً ثم أصبح تاجراً مثرياً ، وكان ينفق على أهله من غير حساب ، ويسبغ عليهم سعة غريبة من العيش . فلم تكن تنقطع الفلوس من يد نفيسة . وكانت أقدر الصبيان على تخير الرشا، ثم كانت أحفظهم للقصص، وأقدرهم على الاختراع، وأحفظهم لألوان الغناء المفرح، والتعديد المبكى، وكانت تحسن الغناء والتعديد معاً . وكانت غريبة الأطوار ، في عقلها شيء من الاضطراب، فكانت تلهى صاحبنا أكثر وقته بحديثها وتعديدها ، وأقاصيصها وألوان رشوتها . وبينها كان صاحبنا يرشو ويرتشى ، ويخدع ويُخدع ، كان القرآن يمحى من صدره آية آية وسورة سورة ، حتى كان اليوم المحتوم .. وياله من يوم ! .. كان يوم الأربعاء ، وكان صاحبنا قد قضاه فرحاً مسروراً . زعم لسيدنا فى أول النهار أنه قد أتم الحتمة ، ثم فرغ بعد ذلك لاستماع القصص والأحاديث ، وعبث إلى آخر النهار .

فلما انصرف من الكتّاب لم يذهب إلى البيت ، وإنما ذهب مع جماعة من أصحابه إلى الجامع ليصلى العصر . وكان يحب الذهاب إلى الجامع ، والصعود في المنارة ، والاشتراك مع المؤذن في التسليم ( وهو النداء الذي يلى الأذان الشرعي ) .

ذهب فى ذلك اليوم وصعد فى المنارة ، واشترك فى الأذان وصلى . وأراد أن يعود إلى البيت ، ولكنه افتقد نعله فلم يجدها . كان قد وضعها إلى جانب المنارة ، فلما فرغ من الصلاة ذهب يلتمسها فإذا هى قد سرقت . أحزنه ذلك بعض الشيء ، ولكنه كان فرحاً مبتهجاً هذا اليوم ، فلم يجزع و لم يقدّر للامر عاقبة ، وعاد إلى البيت حافياً . وما كان أبعد المسافة بين البيت والجامع ! ولكن ذلك لم يرعه فكثيراً ما مشى حافياً .

دخل البيت ، وإذا الشيخ في المنظرة كعادته يدعوه : وأين

نعلاك ؟ فيجيب: نسيتهما في الكتَّاب. فلا يحفل الشيخ بهذا الجواب ، ثم يهمل الصبي حينا ريثما يدخل فيتحدث إلى أمه وإخوته قليلاً ، ويأكل كسرة من الخبز ؛ كان من عادته أن يأكلها متى عاد من الكتَّاب . ثم يدعوه الشيخ ، فيسرع إلى إجابته . فإذا استقر به مكانه ، قال له أبوه : ماذا تلوت اليوم من القرآن ؟ فيجيب : ختمته وتلوت الأجزاء الستة الأخيرة . قال الشيخ : ومازلت تحفظه حفظا جيداً ؟ قال : نعم . قال الشيخ : فاقرأ لي سورة سبأ . وكان صاحبنا قد نسى سورة سبأ ، كما نسى غيرها من السور ، فلم يفتح الله عليه بحرف . قال الشيخ : فاقرأ سورة فاطر ، فلم يفتح الله عليه بحرف . قال الشيخ في هدوء وسخرية : وقد زعمت أنك مازلت تحفظ القرآن ؟ فاقرأ سورة يس. ففتح الله عليه بالآيات الأولى من هذه السورة ، ولكن لسانه لم يلبث أن انعقد ، وريقه لم يلبث أن جف ، وأخذته رعدة منكرة تصبب . على أثرها في وجهه عرق بارد . قال الشيخ في هدوء : قم واجتهد في أن تنسى نعليك كل يوم ، فما أرى إلا أنك أضعتهما كما أضعت القرآن ، ولكن لى مع سيدك شأناً آخر .

خرج صاحبنا من المنظرة منكس الرأس مضطرباً يتعثر ، ومضى في طريقه حتى وصل إلى الكرار \_ والكرار حجرة في البيت كانت تدخر فيها ألوان من الطعام ، وكان يربى فيها الحمام \_ وكانت في زواياها القُرْمة \_ وهي قطعة ضخمة عريضة من الخشب

كأنها جذع شجرة \_ كانت أمه تقطع عليها اللحم . وكانت تدع على هذه القرمة طائفة من السكاكين ؛ منها الطويل ، ومنها القصير ، ومنها الخفيف .

مضى صاحبنا حتى وصل إلى الكرار ، وانعطف إلى الزاوية التى فيها القرمة ، وأهوى إلى الساطور ، وهو أغلظ ما كان عليها من سكين وأحده وأثقله ، فأخذه بيمناه وأهوى به إلى قفاه ضرباً ! ثم صاح ، وسقط الساطور من يديه ، وأسرعت أمه إليه ، وكانت قريبة منه لم تحفل به حينها مرّ بها ، فإذا هو واقف يضطرب والدم يسيل من قفاه ! والساطور ملقى إلى جانبه ... وما أسرع ما ألقت أمه نظرة إلى الجرح ! وما أسرع ما عرفت أنه ليس شيئاً ! وما هى الآ أن انهالت عليه شتماً وتأنيباً ، ثم جذبته من إحدى يديه حتى انتهت به إلى زاوية من زوايا المطبخ ، فألقته فيها إلقاءً وانصرفت إلى عملها . ولبث صاحبنا في مكانه لا يتحرك ولا يتكلم ، ولا يمكى ولا يفكر كأنه لا شيء . وإخوته وأخواته من حوله ولا يبكى ولا يفكر كأنه لا شيء . وإخوته وأخواته من حوله وطربون ويلعبون ، لا يحفلون به ولا يلتفت إليهم .

وقربت المغرب، وإذا هو يدعى ليجيب أباه، فخرج خزيان متعثراً حتى انتهى إلى المنظرة . فلم يسأله أبوه عن شيء، وإنما ابتدره سيدنا بهذا السؤال: ألم تقرأ على اليوم الأجزاء الستة من القرآن ؟ قال : بلى . قال : ألم تقرأ على أمس سورة سبأ ؟ قال : بلى . قال : فما بالك لم تستطع أن تقرأها اليوم ؟ فلم يجب . قال

سيدنا: فاقرأ السَّجْدة. فلم يحسن شيئاً. هنا اشتد غضب الشيخ، أبوه: فاقرأ السَّجْدة. فلم يحسن شيئاً. هنا اشتد غضب الشيخ، ولكن على سيدنا لا على الصبى. قال: وإذا فهو يذهب إلى الكتَّاب لا ليقرأ ولا ليحفظ، ولا لتعنى به أو تلتفت إليه، وإنما هو لعب وعبث! ولقد عاد اليوم حافياً، وزعم أنه نسى نعليه في الكتَّاب ... وما أظن عنايتك بحفظه للقرآن، الا كعنايتك بمشيه حافياً أو ناعلاً ...

قال سيدنا : أقسم بالله العظيم ثلاثاً ما أهملته يوماً ، ولولا أنى حرجت اليوم من الكتَّاب قبل انصراف الصبيان ، لما رجع حافياً . وانه ليقرأ على القرآن مرة في كل أسبوع : ستة أجزاء في كل يوم ، أسمعها منه متى وصلت في الصباح. قال الشيخ: لا أصدق من هذا شيئاً . قال سيدنا : امرأتي طالق ثلاثاً ما كذبتك قط ، وما أنا بكاذب الآن ، وانى لأسمع له القرآن مرة فى كل أسبوع . قال الشيخ : لا أصدق . قال سيدنا : أفتظن أن ما تدفع إلى في كل شهر أحب الى من امرأتى ؟ أم تظن أنى في سبيل ما تدفع إلى أستحل الحرام ، وأعيش مع امرأة طلقتها ثلاثا بين يديك ؟ قال الشيخ : ذلك شيء لا شأن لي به ، ولكن هذا الصبي لن يذهب إلى الكتَّاب منذ غد . ثم نهض فانصرف ، ونهض سيدنا فانصرف كتيباً محزوناً . وظل صاحبنا في مكانه لا يفكر في القرآن ولا فيما كان ، وإنما يفكر في مقدرة سيدنا على الكذب ، وفي هذا الطلاق

المثلث الذي ألقاه كما يلقى سيجارته متى فرغ من تدخينها !!!

ولم يظهر الصبى في هذه الليلة على المائدة . ومكث ثلاثة أيام يتجنب مجلس أبيه ويتجنب المائدة . حتى إذا كان اليوم الرابع دخل أبوه عليه في المطبخ حيث كان يجب أن ينزوى إلى جانب الفرن ؛ فمازال يكلمه في دعابة وعطف ورفق ، حتى أنس الصبى إليه ، وانطلق وجهه بعد عبوسه ، وأخذه أبوه بيده فأجلسه مكانه من المائدة ، وعنى به أثناء الغداء عناية خاصة . حتى إذا فرغ الصبى من طعامه ونهض لينصرف ، قال أبوه هذه الجملة في مزاح قاس لم ينسه قط ، لأنه أضحك منه إخوته جميعاً ، ولأنهم حفظوها له ، وأخذوا يغيظونه بها من حين إلى حين — قال : « أحفظت القرآن ؟ » .



وانقطع الصبي عن الكتَّاب، وانقطع سيدنا عن البيت والتمس الشيخ فقيهاً آخر يختلف إلى البيت في كل يوم ؛ فيتلو فيه سورة من القرآن مكان سيدنا . ويقرىء الصبى ساعة أو ساعتين . وظل الصبى حراً يعبث ويلعب في البيت متى انصرف عنه الفقيه الجديد . حتى إذا كان العصر أقبل عليه أصحابه ورفاقه منصرفهم من الكتَّاب، فيقصون عليه ما كان في الكتَّاب، وهو يلهو بذلك ، ويعبث بهم وبكتَّابهم ، وبسيدنا وبالعريف . وكان قد خيل إليه أن الأمر قد انبتُّ بينه وبين الكتَّاب ومن فيه ، فلن يعود إليه ، ولن يرى الفقيه ولا العريف . فأطلق لسانه في الرجلين إطلاقاً شنيعاً ، وأخذ يظهر من عيوبهما وسيئاتهما ما كان يخفيه ، وأخذ يلعنهما أمام الصبيان ويصفهما بالكذب والسرقة والطمع ـ ويتحدث عنهما بأشياء منكرة ؛ كان يجد في التحدث بها شفاءً لنفسه ، ولذة لهؤلاء الصبيان . وما له لا يطلق لسانه في الرجلين ، وليس بينه وبين السفر إلى القاهرة إلاّ شهر واحد ؟ فسيعود أخوه الأزهري من القاهرة بعد أيام ؛ حتى إذا قضى إجازته اصطحبه إلى الأزهر ، حيث يصبح مجاوراً ، وحيث تنقطع عنه أخبار الفقيه و العريف.

الحق أنه كان سعيداً في هذه الأيام ؛ كان يشعر بشيء من التفوق على رفاقه وأترابه ، فهو لا يذهب إلى الكتّاب كما يذهبون ، وإنما يسعى إليه الفقيه سعياً . وسيسافر إلى القاهرة حيث الأزهر ، وحيث السيدة زينب ، وغيرهما من الأولياء . وما كانت القاهرة عنده شيئاً آخر ، إنما كانت مستقر الأزهر ، ومشاهد الأولياء والصالحين .

ولكن هذه السعادة لم تدم إلا ريثما يعقبها شقاء شنيع ؛ ذلك أن سيدنا لم يطق صبراً على هذه القطيعة ، ولم يستطع أن يحتمل انتصار الشيخ عبد الجواد عليه ، فأخذ يتوسل بفلان وفلان إلى الشيخ . وما هي إلا أن لانت قناة الشيخ ، وأمر الصبي بالعودة إلى الكتّاب متى أصبح . عاد كارها مقدراً ما سيلقاه من سيدنا وهو يقرئه القرآن للمرة الثالثة ، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد ، فقد كان الصبيان ينقلون إلى الفقيه والعريف كل ما يسمعون من صاحبهم . ولله أوقات الغداء طول هذا الأسبوع! وما كان سيدنا ينال به الصبي من لوم! وما كان العريف يعيد عليه من ألفاظه ؛ تلك التي كان يطلق بها لسانه مقدراً أنه لن يرى الرجلين! .

في هذا الأسبوع تعلم الصبى الاحتياط في اللفظ ، وتعلم أن من الخطل والحمق ، الاطمئنان إلى وعيد الرجال ، وما يأخذون أنفسهم به من عهد . ألم يكن الشيخ قد أقسم لا يعود الصبى إلى الكتّاب أبداً ؟ وها هو ذا قد عاد . وأى فرق بين الشيخ يقسم ويحنث! وبين سيدنا يرسل الطلاق والأيمان إرسالاً ، وهو يعلم أنه كاذب ؟ وهؤلاء الصبيان يتحدثون إليه ، فيشتمون له الفقيه والعريف ، ويغرونه بشتمهما ، حتى إذا ظفروا منه بذلك ، تقربوا به إلى الرجلين وابتغوا به إليهما الوسيلة . وهذه أمّه تضحك منه ، وتغرى به سيدنا حين أقبل يتحدث إليها بما نقل إليه الصبيان . وهؤلاء إخوته يشمتون به ، ويعيدون عليه مقالة سيدنا من حين إلى حين ، يغيظونه ويثيرون سخطه . ولكنه كان يحتمل هذا كله في صبر وجلد . وما له لا يصبر ولا يتجلد ، وليس بينه وبين فراق هذه البيئة كلها ، إلا شهر أو بعض شهر!



ولكن الشهر مضى ، ورجع الأزهرى إلى القاهرة ، وظل صاحبنا حيث هو كما هو ، لم يسافر إلى الأزهر ، و لم يتخذ العمة ، و لم يدخل فى جبة أو قفطان .

كان لا يزال صغيراً ، ولم يكن من اليسير إرساله إلى القاهرة ، ولم يكن أخوه يحب أن يحتمله ، فأشار بأن يبقى حيث هو سنة أخرى ، فبقى ولم يحفل أحد برضاه أو غضبه .

على أن حياته تغيرت بعض الشيء ، فقد أشار أخوه الأزهرى بأن يقضى هذه السنة في الاستعداد للأزهر ، ودفع إليه كتابين يحفظ أحدهما جملة ، ويستظهر من الآخر صحفاً مختلفة .

فأما الكتاب الذى لم يكن بدّ من حفظه كله فألفية ابن مالك . وأما الكتاب الآخر فمجموع المتون . وأوصى الأزهرى قبل سفره بأن يبدأ بحفظ الألفية ، حتى إذا فرغ منها وأتقنها إتقانا ، حفظ من الكتاب الآخر أشياء غريبة ، بعضها يسمى الجوهرة ، وبعضها يسمى الخريدة ، وبعضها يسمى الخريدة ، وبعضها يسمى الشراجية ، وبعضها يسمى الرّحبيّة ، وبعضها يسمى لاميّة الأفعال . وكانت هذه الأسماء تقع

من نفس الصبي مواقع تيه وإعجاب ، لأنه لا يفهم لها معني ، ولأنه يقدر أنها تدل على العلم ، ولأنه يعلم أن أخاه الأزهري قد حفظها وفهمها فأصبح عالما وظفر بهذه المكانة الممتازة في نفس أبويه وإخوته وأهل القرية جميعاً . ألم يكونوا جميعاً يتحدثون بعودته قبل أن يعود بشهر ، حتى إذا جاء أقبلوا إليه فرحين مبتهجين متلطفين ؟ ألم يكن الشيخ يشرب كلامه شرباً ، ويعيده على الناس في إعجاب وفخار ؟ ألم يكن أهل القرية يتوسلون إليه أن يقرأ لهم درساً في التوحيد أو الفقه ؟ وماذا عسى أن يكون التوحيد ؟ وماذا عسى أن يكون الفقه ؟ ثم ألم يكن الشيخ يتوسل إليه ، ملحًا مستعطفاً مسرفاً في الوعد ، باذلاً ما استطاع وما لم يستطع من الأماني ، ليلقى على الناس خطبة الجمعة ؟ ثم هذا اليوم المشهود يوم مولد النبي . ماذا لقى الأزهرى من إكرام وحفاوة ، ومن تجلة وإكبار ؟ كانوا قد اشتروا له قفطاناً جديداً ، وجبة جديدة وطربوشاً جديداً ، و « مركوباً » جديداً . وكانوا يتحدثون بهذا اليوم وما سيكون منه قبل أن يظلهم بأيام . حتى إذا أقبل هذا اليوم وانتصف ، أسرعت الأسرة إلى طعامها فلم تصب منه إلا قليلاً ، ولبس الفتي الأزهري ثيابه الجديدة ، واتخذ في هذا اليوم عمامة خضراء ، وألقى على كتفيه شالاً من الكشمير ، وأمه تدعو وتتلو التعاويد ، وأبوه يخرج ويدخل جذلان مضطرباً . حتى إذا تم للفتى من زيه وهيئته ما كان يريد ، خرج فإذا فرس ينتظره بالباب ، وإذا رجال يحملونه فيضعونه على السرج، وإذا قوم يكتنفونه من يمين

ومن شمال وآخرون يسعون بين يديه ، وآخرون يمشون من خلفه ، وإذا البنادق تطلق فى الفضاء ، وإذا النساء يزغردن من كل ناحية ، وإذا الجو يتأرَّج بعرف البخور ، وإذا الأصوات ترتفع متغنية بمدح النبى ، وإذا هذا الحفل كله يتحرك فى بطء وكأنما تتحرك معه الأرض وما عليها من دور . كل ذلك لأن هذا الفتى الأزهرى قد اتخذ فى هذا اليوم خليفة ، فهو يطاف به فى المدينة وما حولها من القرى فى هذا المهرجان الباهر ، وما باله اتخذ خليفة دون غيره من الشبان ؟ لأنه أزهرى قد قرأ العلم وحفظ الألفية والجوهرة والخريدة ! .

فلم لا يبتهج الصبى حين يرى أن سيقرأ من العلم ما قرأ أخوه ، وأن سيمتاز من رفاقه وأترابه بحفظ الألفية والجوهرة والخريدة ؟ . وكم كان فرحاً مختالاً حين غدا إلى الكتّاب يوم السبت ، وفى يده نسخة من « الألفية » ! لقد رفعته هذه النسخة درجات ، وإن كانت هذه النسخة ضئيلة قذرة سيئة الجلد ؛ ولكنها على ضآلتها وقذارتها ، كانت تعدل عنده خمسين مصحفاً من هذه المصاحف التي كان يحملها أترابه .

المصحف! لقد حفظ ما فيه فما أفاد من حفظه شيئاً . وكثير من الشبان يحفظونه فلا يحفل بهم أحد ، ولا ينتخبون خلفاء يوم المولد النبوى .

ولكن الألفية ... وما أدراك ما الألفية ؟ وحسبك أن سيدنا

لا يحفظ منها حرفاً . وحسبك أن العريف لا يحسن أن يقرأ الأبيات الأولى منها . والألفية شعر ، وليس في المصحف شعر .

الحق أنه ابتهج بهذا البيت:

قال محمد هو ابن مالك أحمد ربّى الله خير مالك ابتهاجاً لم يشعر بشيء مثله أمام أي سورة من سور القرآن .



وكيف لا يتهج وقد أحس منذ اليوم الأول أنه ارتفع درجات ؛ فأصبع لا سيدنا » لا يستطيع أن يشرف على حفظه للألفية ، ولا أن يقرئه إيّاها ، بل ضاق الكتّاب كله بالألفيّة ، وكلف الصبى أن يذهب في كل يوم إلى المحكمة الشرعية ؛ ليقرأ على القاضى ما يريد أن يحفظه من الألفية . القاضى عالم من علماء الأزهر ، أكبر من أخيه الأزهرى ، وإن كان أبوه لا يؤمن بذلك ، ولا يرى أن القاضى يكافىء ابنه . هو على كل حال عالم من علماء الأزهر ، وهو قاضى الشرع ( بقاف ضخمة وراء مفخمة ) وهو في المحكمة لا في الكتّاب . وهو يجلس على دكة مرتفعة ، قد وضعت عليها الطنافس والوسائد ، لا تقاس إليها دكة سيدنا ، وليس حولها نعال مرقعة . وعلى بابه رجلان يقومان مقام الحاجب ، ويسميهما الناس هذا الاسم البديع ، الذى لم يكن يخلو من هيبة : « الرّسل » .

نعم! كان يجب على الصبى أن يذهب إلى المحكمة فى كل صباح ، فيقرأ على القاضى بابًا من أبواب الألفية . وكم كان القاضى يحسن القراءة! كم كان يملأ فمه بالقاف والراء! وكم كان صوته يتهدج بقول ابن مالك:

كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحِدُه كلمة والقول عمّ وكلمة بها كلام قد يُوَّم ولقد استطاع القاضى أن يؤثِّر في نفس الصبي ، ويملأه تواضعًا حين قرأ هذه الأبيات :

وتقتضى رضًا بغير سُخط فائقةً ألفيّة ابن معطى وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائكي الجميلا والله في درجات الآخرة

قرأ القاضى هذه الأبيات بصوت يحطمه البكاء حطمًا ، ثم قال للصبى : من تواضع لله رفعه ، أتفهم هذه الأبيات ؟ قال الصبى : لا . قال القاضى : إن المؤلف رحمه الله تعالى : عندما بدأ فى نظم ألفيته اغتر وأخذه الكبر فقال : « فائقة ألفية ابن معطى » فلما كان الليل رأى فيما يرى النائم ، أن ابن معطى قد أقبل يعاتبه عتابًا شديدًا ، فلما أفاق من نومه أصلح من هذا الغرور وقال : « وهو بسبق حائز تفضيلا » .

وكم كان الشيخ فرحًا مبتهجًا حين عاد إليه الصبى عصر ذلك اليوم ؛ فقص عليه ما سمع من القاضى ، وقرأ عليه الأبيات الأولى من الألفية ! فكان يقطع هذه الأبيات بهذه الكلمة التي يعبر بها الناس عن الاستحسان : « الله ! الله » .

على أن لكل شيء حداً . فقد مضى صاحبنا في حفظ الألفية

فرحًا مبتهجًا حتى انتهى إلى باب المبتدأ ، ثم فترت همته ، وكان أبوه يسأله عصر كل يوم : هل ذهبت إلى المحكمة ؟ فيجيب : نعم . فكم حفظت ؟ فيقرأ له ما حفظ .

ولكن الأمر ثقل عليه منذ باب المبتدأ ، فأخذ يحفظ ويذهب إلى المحكمة متثاقلاً متباطئاً ، حتى وصل إلى باب المفعول المطلق ، ثم لم يستطع أن يتقدم خُطوة قصيرة ولا طويلة . ولبث يذهب إلى المحكمة في كل يوم ، ويقرأ على القاضى فصلاً من فصول الألفية ، حتى إذا عاد إلى الكتّاب ألقى الألفية في ناحية ، وانصرف إلى عبثه ولعبه ، وإلى قراءة القصص والأحاديث .

فإذا كان العصر وسأله أبوه: هل ذهبت إلى المحكمة ؟ أجاب: نعم – وكم حفظت من بيت ؟ أجاب: عشرين. من أي باب ؟ من باب الإضافة ، أو من باب النعت ، أو من باب جمع التكسير. فإذا قال له: اقرأ على ما حفظت، قرأ عليه عشرين بيتًا من المائتين الأوليين ، مرة من المعرب والمبنى ، وأخرى من النكرة والمعرفة ، وثالثة من المبتدأ والحبر ، والشيخ لا يفهم شيئًا ، ولا يلاحظ أن ابنه يخدعه! وإنما يكتفى بأن يسمع كلامًا منظومًا ، وهو مطمئن إلى القاضى . ومن غريب الأمر أن الشيخ لم يفكر مرة واحدة فى أن يفتح الألفية ، ويقابل على الصبى وهو يقرأ . ولو قد فعل يومًا من الأيام ، لكانت للصبى قصة كقصته مع سورة الشعراء ، أو سبأ ، أو فاطر ...

على أن الصبى تعرض لهذا الخطر مرة . ولولا أن أمه شفعت فيه لكان له مع أبيه موقف مشهود .

كان له أخ يختلف إلى المدارس المدنية ، فعاد من القاهرة ليقضى فصل الصيف واتفق أنه حضر هذا الامتحان اليومى أيامًا متصلة ؛ فسمع الشيخ يسأل الصبى : أيّ باب قرأت ؟ فيجيب الصبى : باب العطف ( مثلاً ) . فإذا طلب إليه أن يعيد ما قرأ ، أعاد عليه باب العلم أو باب الصّلة والموصول .

سكت الشاب فى أول يوم ، وفى اليوم الذى يليه ، فلما كثر ذلك انتظر حتى انصرف الشيخ ، وقال للصبى أمام أمه : إنك تخدع أباك وتكذب عليه ، وتلعب فى الكتّاب ، ولا تحفظ من الألفية شيئًا ... قال الصبى : إنك كاذب ! وما أنت وذاك ! وإنما الألفية للأزهريين لا لأبناء المدارس ! وسل القاضى ينبئك بأنى الألفية للأزهريين لا لأبناء المدارس ! وسل القاضى ينبئك بأنى أذهب إلى المحكمة فى كل يوم . قال الشاب : أى باب حفظت اليوم ؟ قال الصبى : باب كذا . قال الشاب : ولكنك لم تقرأ هذا الباب على أبيك ، وإنما قرأت عليه باب كذا ، وهات نسخة الألفية أمتحنك فيها . بُهت الصبى وظهر عليه الوجوم ، وهمّ الشاب أن يقص القصة على الشيخ ، ولكنَّ أمه توسلت إليه ! وكان الشاب رفيقًا بأمّه رءوفًا بأخيه ، فسكت . وظل الشيخ على جهله حتى عاد الأزهرى . فلما عاد امتحن الصبى ، وما هى إلا أن عرف عاد الأزهرى . فلما عاد امتحن الصبى ، وما هى إلا أن عرف

جلية الأمر ، فلم يغضب ولم ينذر ولم يخبر الشيخ ، وإنما أمر الصبى أن ينقطع عن الكتَّاب والمحكمة . وأحفظه الألفية كلها في عشرة أيام .



للعلم فى القرى ومدن الأقاليم جلال ليس له مثله فى العاصمة ولا فى بيئاتها العلمية المختلفة . وليس فى هذا شيء من العجب ولا من الغرابة ، وإنما هو قانون العرض والطلب ، يجرى على العلم كا يجرى على غيره مما يباع ويشترى . فبينا يروح العلماء ويغدون فى القاهرة لا يحفل بهم أحد ، أو لايكاد يحفل بهم أحد ، وبينا يقول العلماء فيكثرون فى القول ، ويتصرفون فى فنونه ، دون أن يتول العلماء فيكثرون فى القول ، ويتصرفون فى فنونه ، دون أن يلتفت إليهم أحد غير تلاميذهم فى القاهرة ، ترى علماء الريف ، وأشياخ القرى ومدن الأقاليم ، يغدون ويروحون فى جلال ومهابة ، ويقولون فيستمع لهم الناس مع شيء من الإكبار مؤثر ومهابة ، وكان صاحبنا متأثرًا بنفسية الريف ، يكبر العلماء كا يكبرهم الريفيون ، ويكاد يؤمن بأنهم فطروا من طينة نقية ممتازة ، غير الطينة التى فطر منها الناس جميعًا .

وكان يسمع لهم وهم يتكلمون ، فيأخذه شيء من الإعجاب والدهش ، حاول أن يجد مثله في القاهرة أمام كبار العلماء ، وجلة الشيوخ فلم يوفق .

كان علماء المدينة ثلاثة أو أربعة ؛ قد تقسموا فيما بينهم إعجاب الناس ومودتهم . فأما أحدهم فكان كاتبًا في المحكمة الشرعية ، قصيرًا ضخمًا ، غليظ الصوت جهوريه ، يمتلىء شدقه بالألفاظ حين يتكلم ؛ فتخرج إليك هذه الألفاظ ضخمة كصاحبها ، غليظة كصاحبها ، وتصدمك معانيها كما تصدمك مقاطعها . وكان هذا الشيخ من الذين لم يفلحوا في الأزهر ؟ قضى فيه ما شاء أن يقضى من السنين ، فلم يوفق إلى العالمية ولا إلى القضاء ، فقنع بمنصب الكاتب في المحكمة ، على حين كان أخوه قاضيًا ممتازًا ، قد جعل إليه قضاء أحد الأقاليم . ولم يكن هذا الشيخ يستطيع أن يجلس في مجلس إلا فخر بأخيه ، وذم القاضي الذي هو معه . كان حنفي المذهب ، وكان أتباع أبي حنيفة في المدينة قليلين ، أو لم يكن لأبي حنيفة في المدينة أتباع ؛ فكان ذلك يغيظه ويحنقه على خصومه العلماء الآخرين ، الذين كانوا يتبعون الشافعي أو مالكًا ، ويجدون في أهل المدينة صدى لعلمهم ، وطلابًا للفتوى عندهم . فكان لا يدع فرصة إلا مجد فيها فقه أبي حنيفة ، وغض فيها من فقه مالك والشافعي . وأهل الريف مكرة أذكياء ، فلم يكن يخفي عليهم أن الشيخ إنما يقول ما يقول ، ويأتى ما يأتى من الأمر ، متأثرًا بالحقد والموجدة ، فكانوا يعطفون عليه ، ويضحكون منه . وكانت المنافسة شديدة عنيفة بين هذا الشيخ وبين الفتى الأزهرى . كان ينتخب خليفة في كل سنة ، فغاظه أن ينتخب هذا الفتى خليفة

دونه . ولما تحدث الناس أن الفتى سيلقى خطبة الجمعة سمع الشيخ هذا الحديث ولم يقل شيئًا . حتى إذا كان يوم الجمعة وامتلأ المسجد بالناس ؛ وأقبل الفتى يريد أن يصعد المنبر ، نهض الشيخ حتى انتهى إلى الإمام ، وقال في صوت سمعه الناس : إن هذا الشاب حديث السن ، وما ينبغى له أن يصعد المنبر ولا أن يخطب ، ولا أن يصلي بالناس وفيهم الشيوخ وأصحاب الأسنان، ولئن خليت بينه وبين المنبر والصلاة لأنصرفن . ثم التفت إلى الناس وقال : ومن كان منكم حريصًا على ألاَّ تبطل صلاته فليتبعني . سمع الناس هذا فاضطربوا ، وكادت تقع بينهم الفتنة لولا أن نهض الإِمام فخطبهم وصلى بهم ، وحيل بين الفتى وبين المنبر هذا العام . ومع ذلك فقد كان الفتي أجهد نفسه في حفظ الخطبة واستعد لهذا الموقف أيامًا متصلة ، وتلا الخطبة على أبيه غير مرة ، وكان أبوه ينتظر هذه الساعة أشد ما يكون إليها شوقًا ، وأعظم ما يكون بها ابتهاجًا . وكانت أمه مشفقة تخاف عليه العين ، فما كاد يخرج إلى المسجد ذلك اليوم ، حتى نهضت إلى جمر وضعته في إناء وأخذت تلقى فيه ضروبًا من البخور ، وتطوف به البيت حجرة حجرة ، تقف فى كل حجرة لحظات وتهمهم بكلمات. وظلت كذلك حتى عاد ابنها ، فإذا هي تلقاه من وراء الباب مبخرة مهمهمة ، وإذا الشيخ مغضب يلعن هذا الرجل الذي أكل الحسد قلبه ، فحال بين ابنه وبين المنبر والصلاة. وكان في المدينة عالم آخر شافعي . كان إمام المسجد ، وصاحب الخطبة والصلاة ، وكان معروفا بالتقي والورع ، يذهب الناس في إكباره وإجلاله إلى حدّ يشبه التقديس ، كانوا يتبركون به ، ويلتمسون عنده شفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم . وكأنه كان يرى في نفسه شيئًا من الولاية . وظل أهل المدينة بعد موته سنين يذكرونه بالخير ، ويتحدثون مقتنعين بأنه عندما أنزل في قبره قال بصوت سمعه المشيعون جميعًا : اللهم اجعله منزلاً مباركًا . وكانوا يتحدثون بما رأوا فيما يرى النائم من حظ هذا الرجل عند الله ، وما أعد له في الجنة من نعيم .

وشيخ ثالث كان في المدينة ، وكان مالكي المذهب ، ولم يكن ينقطع للعلم ولا يتخذه حرفة ، وإنما كان يعمل في الأرض ، ويتجر ، ويختلف إلى المسجد فيؤدى الخمس ، ويجلس إلى الناس من حين إلى حين ، فيقرأ لهم الحديث ، ويفقههم في الدين متواضعًا غير تيّاه ولا فخور ، ولم يكن يحفل به إلا الأقلون عددًا .

هؤلاء هم العلماء . ولكن علماء آخرين كانوا منبثين في هذه المدينة وقراها وريفها . و لم يكونوا أقل من هؤلاء العلماء الرسميين تأثيرًا في دهماء الناس وتسلطًا على عقولهم ، منهم هذا الحاج ... الخياط الذي كان دكانه يكاد يقابل الكتّاب ، والذي كان الناس مجمعين على وصفه بالبخل والشح ، والذي كان متصلاً بشيخ من كبار أهل الطرق . والذي كان يزدري العلماء جميعًا ، لأنهم

يأخذون علمهم من الكتب لا عن الشيوخ ، والذى كان يرى أن العلم الصحيح إنما هو العلم اللدنى ، الذى يهبط على قلبك من عند الله دون أن تقرأ أو تكتب .

ومنهم هذا الشيخ .. الذي كان في أول أمره حمَّارًا ينقل للناس بضائعهم وأمتعتهم ، ثم أصبح تاجرًا ، واقتصرت حمره على نقل تجارته ، والذي كان الناس مجمعين على أنه أكل أموال اليتامي ، وأثرى على حساب الضعفاء ، والذي كان يكثر من ترديد هذه الآية وتفسيرها : « إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلُوْن سعيرًا » والذي كان يكره الصلاة في المسجد الجامع ، لأنه كان يكره الإمام ومن إليه من العلماء ، ويؤثر الصلاة في جامع صغير لا قيمة له ولا مكانة .

ومنهم هذا الشيخ ... الذى لم يكن يقرأ ولا يكتب ولا يحسن قراءة الفاتحة ، ولكنه كان شاذليًا من أصحاب الطريق ، كان يجمع الناس إلى الذكر ، ويفتيهم في أمور دينهم ودنياهم .

ثم منهم الفقهاء الذين كانو يقرأون القرآن ويقرئونه للناس، والذين كانوا يُميزون أنفسهم من العلماء ويتسَمَّوْن ﴿ حملة كتاب الله ﴾ والذين كانوا يتصلون بدهماء الناس والنساء منهم خاصة . كانت جمهرتهم من المكفوفين ، فكانوا يدخلون البيوت يتلون فيها القرآن ، وكان النساء يتحدثن إليهم ، ويستفتينهم في أمور الصوم والصلاة وما إلى ذلك من أمورهن . وكان لهؤلاء الفقهاء علم

مخالف كل المخالفة لعلم العلماء ، الذين يأخذون علمهم من الكتب ، والذين بينهم وبين الأزهر سبب قوى أو ضعيف . وكان علمهم مخالفاً أيضاً لعلم أصحاب الطرق وأهل العلم اللدني . كانوا يأخذون علمهم من القرآن مباشرة ، يفهمونه كما يستطيعون ، لا كما هو ولا كما ينبغي أن يفهم . يفهمونه كما كان يفهمه سيدنا ، وكان من أذكى الفقهاء ، وأشدهم علماً وأقدرهم على التأويل . سأله الصبى ذات يوم: ما معنى قول الله تعالى: ﴿ وَخَلَّمْنَاكُمُ أطواراً ، ؟ فأجاب هادئاً مطمئنًا : خلقناكم كالثيران لا تعقلون شيئًا . أو يفهمونه كما يفهمه جدّ هذا الصبي نفسه ، وكان من أحفظ الناس للقرآن ، وأبرعهم في فهمه وتفسيره وتأويله . سأله حفيده ذات يوم عن قول الله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة » ؟ فقال : « على حرف دكة ، على حرف مصطبة ... فإن أصابه خير فهو مطمئن في مكانه ، وإن أصابه شر انكفأ على وجهه » .

وكان صبينا يختلف بين هؤلاء العلماء جميعًا ، ويأخذ عنهم جميعًا ، حتى اجتمع له من ذلك مقدار من العلم ضخم مختلف مضطرب متناقض ، ما أحسب إلا أنه عمل عملاً غير قليل فى تكوين عقله الذى لم يخل من اضطراب واختلاف وتناقض .

## 10

وشيوخ الطريق ، وما شيوخ الطريق ؟ كانوا كثيرين منبثين في أقطار الأرض ، لاتكاد تخلو منهم المدينة أسبوعاً .

وكانت مذاهبهم مختلفة ، وكانوا قد تقسموا الناس فيما بينهم فجعلوهم شيعاً ، وفرقوا أهواءهم تفريقاً عظيماً . وكانت المنافسة حادة فى الإقليم بين أسرتين من أصحاب الطريق ، لإحداهما أعلاه وللأخرى أسفله .

وإذا كان أهل الاقليم ينتقلون ولا يأبون على أنفسهم الهجرة من قرية إلى قرية ، ومن مدينة إلى مدينة داخل الإقليم ، فقد كان يتفق أن ينزل أتباع إحدى الأسرتين حيث تتسلط الأسرة الأخرى . وكان زعماء الأسرتين يتنقلون في الإقليم يزورون أتباعهم وأشياعهم . ولله ما كان يحدث من الحصومات يوم يهبط صاحب العالية إلى السافلة ، أو يصعد صاحب السافلة إلى العالية ! وكان أبو الصبى من أتباع صاحب العالية ، أخذ عنه العهد ، وأخذ عنه أبو من قبل . وكانت أم الصبى من أتباع صاحب العالية أيضاً ، أبوه من قبل . وكانت أم الصبى من أتباع صاحب العالية أيضاً ،

العالية وخلفه على الطريق ابنه الحاج ... وكان أنشط من أبيه ، وأقدر على الكيد واللؤم ، وأنهض للخصومة . كان أقرب من أبيه إلى الدنيا ، وأبعد من أبيه عن الدين .

وكان أبو الصبى قد هبط إلى السافلة واستقر فيها ، فكانت لصاحب العالية عادة أن يزوره مرة في كل سنة . وكان إذا أقبل لم يقبل وحده ، ولم يقبل في نفر قليل ، وإنما أقبل في جيش ضخم ؛ إن لم يبلغ المائة فليس ينحط عنها إلا قليلاً . ولم يكن يتخذ قطر السكة الحديدية ولا سفن النيل ، وإنما كان يتخذ الجياد والبغال والحمير، يسير ومن حوله أصحابه فيمرون بالقرى والدساكر ، وينزلون ويرحلون في أبهة وضخامة ، منتصرين حيث لا سلطان إلا لهم ، متحدين حيث لخصومهم شيء من القوة . وكانوا إذا زاروا أسرة الصبي أقبلوا حتى ينزلوا ، فإذا الشارع ممتلىء بهم وبخيلهم وبغالهم وحمرهم ، قد أخذوه من القناة إلى أقصاه الجنوبي . وإذا الشَّاءُ تذبح ، وإذا السمط ممدودَةً في الشارع ، وإذا هم إلى طعامهم في شره لا يعدله شره ، والشيخ جالس في المنظرة ومن حوله أصفياؤه وأولياؤه ، وبين يديه صاحب البيت وأخصاؤه يأتمرون بأمره . فإذا فرغوا من الغداء انصرفوا عنه فنام حيث هو ـ ثم نهض فتوضأ . فانظر إلى الناس يستبقون ويختصمون أيهم يصب عليه الماء! فإذا فرغ فانظر إليهم يستبقون ويختصمون أيهم يصيب من وضوء الشيخ جرعة ! والشيخ عنهم في شغل ، يصلي فيطيل الصلاة ، ويدعو فيطيل الدعاء . حتى إذا فرغ من هذا كله جلس للناس وهم يتقاطرون عليه ؛ منهم من يقبل يده وينصرف خاشعًا ، ومنهم من يتحدث إليه لحظة أو لحظات ، ومنهم من يسأله حاجة ، والشيخ يجيب أولئك وهؤلاء بألفاظ غريبة غامضة ، يذهبون فى فهمها وتأويلها المذاهب .

أدخل عليه الصبى فمسح رأسه وتلا قول الله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ آلله عَلَيْك عَظِيمًا ﴾ . من ذلك اليوم اقتنع أبو الصبى بأن سيكون لابنه شأن . فإذا صليت المغرب مدّت الموائد وأكل الناس ، ثم تصلى العشاء ، ثم ينصب المجلس .

ونصب المجلس عبارة عن اجتماع الناس إلى حلقة الذكر، يذكرون الله قاعدين ساكنين، ثم تتحرك رءوسهم وترتفع أصواتهم قليلاً، ثم تتحرك أنصافهم وترتفع أصواتهم قليلاً، ثم تنبث في أجسامهم رعدة فإذا هم جميعًا وقوف ؛ قد دفعوا في الهواء كأنما حركهم لولب، وقد انبت في الحلقة شيوخ ينشدون شعر ابن الفارض وما يشبه من الشعر. وكان لهذا الشيخ خاصة كلف بقصيدة معروفة، فيها ذكر الاسراء والمعراج أولها:

من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلاً أحمد

كان الشيوخ يرتلونها ترتيلا، وكان الذاكرون يحركون أجسامهم على هذا الترتيل، ينحنون ويستقيمون كأنما يرقصهم هؤلاء الشيوخ ترقيصًا.

ومهما ينس الصبى فلن ينسى ليلة غلط فيها أحد المنشدين فوضع لفظًا مكان لفظ من القصيدة ، وإذا الشيخ قد ثار وفار ، وأرغى وأزبد ، وصاح بمل عصوته : يابنى الكلاب ! لعن الله آباء كم وآباء آبائكم وآباء آبائكم إلى آدم ! أتريدون أن تخربوا بيت الرجل !

ومهما ينس الصبى فلن ينسى تأثير هذه الغضبة فى نفوس الذاكرين ، وفى نفوس الناس من حولهم ، وكان الناس قد اقتنعوا بأن الغلط فى هذه القصيدة مصدر شؤم لا يشبهه شؤم . وأظهر أبو الصبى تأثيراً وفزعاً ، ثم اطمئناناً وهدوءاً . فلما انصرف الشيخ من الغد وتذاكرت الأسرة ما كان من أمره ، وما كان من قصته مع الذاكرين والمنشدين ، ضحك صاحب البيت ضحكة لم يشك الصبى بعدها فى أن إيمان أبيه بهذا الشيخ لم يكن خالصاً من الشك والازدراء ! فقد كان طمع الشيخ وحرصه أظهر من أن ينخدع بهما من له حظ من أناة وتفكير .

وكان من أشد الناس مقتًا للشيخ وسخطًا عليه أمَّ الصبى . كانت تكره زيارته ، وتستثقل ظله ، وتؤدى ما تؤدى ، وتعد ما تعد وهى كارهة ساخطة ؛ لا تكاد تمسك لسانها إلا فى مشقة وعناء ؛ ذلك لأن زيارة الشيخ كانت ثقيلة على هذه الأسرة التى كانت تعيش من سعة ، ولكنها كانت فقيرة على كل حال .

كانت زيارة الشيخ تستهلك كثيراً من القمح والسمن والعسل

وما إلى ذلك ، وكانت تكلف صاحب البيت الاقتراض لشراء ما لابد منه من الضأن والمعز ، وكان الشيخ لا يلم بهذه الأسرة إلا ارتحل من غده وقد أخذ شيئاً راقه وأعجبه . يأخذ في هذه المرة بساطاً ، وفي هذه شالاً من الكشمير ، وعلى هذا النحو .

كانت زيارة هذا الشيخ وأصحابه شيئاً ترغب فيه الأسرة رغبة شديدة ، لأنه يمكنها من الفخر ورفع الرأس ، ومناوأة الأشباه والنظائر ، وتكرهه كرها شديداً لأنه يكلفها ما يكلفها من المال والمشقة . كانت شراً لا بد منه جرت به العادة ، وصادف هوى في الناس . وكان اتصال الأسرة بهذا البيت من بيوت الطريق قوياً متيناً ، ترك فيها آثاراً باقية من الأخبار والقصص ، وأحاديث الكرامات والمعجزات . وكانت أم الصبى وأبوه يجدان لذة في أن يتحدثا إلى أبنائهما بهذه الأخبار والأحاديث . ولم تكن أمّ الصبي تدع فرصة إلا قصت فيها هذه القصة : « حج أبى ومعه جدتى مع الشيخ خالد مرة ، وكان الشيخ قد حج ثلاث مرات تبعه فيها أبي ، واصطحب أمه هذه المرة . فلما فرغوا من الحج وانصرفوا إلى المدينة ، وقعت الشيخة في بعض الطريق من الرحل ، فانحطم ظهرها انحطاماً ، وعجزت عن المشى والحركة ، وأخذ ابنها يحملها وينقلها من مكان إلى مكان ، ويجد في ذلك من المشقة والعناء ما شكاه إلى الشيخ ذات يوم ، فقال له الشيخ : ألست تزعم أنها شريفة من نسل الحسن بن على ؟ قال : بلى . قال : فهى ذاهبة

إلى جدها ، فإذا انتهيت بها إلى المسجد النبوى فضعها فى ناحية منه ، وخلّ بينها وبين جدها يصنع بها ما يشاء . وكذلك فعل الرجل : وضع أمه فى ناحية من نواحى المسجد ، وقال لها فى لغة الفلاح الجافية يملؤها مع جفوتها الحب والاشفاق : أنت وجدك ، فليس لى بكما شأن ، ثم تركها وتبع شيخه يريد أن يطوف بقبر النبى . قال الرجل : فوالله ما خطوت خطوات حتى سمعت أمى تنادينى ، فالتفت فإذا هى قائمة تسعى ، وأبيت أن أعود إليها ، فإذا هى تعدو من ورائى عدواً ، وإذا هى تسبقنى إلى الشيخ وتطوف مع الطائفين » .

وكان أبو الصبى لا يدع فرصة إلا ذكر فيها عن الشيخ هذه القصة: ذكر أمامه أن الغزالى قال فى بعض كتبه: إن النبى لا يمكن أن يرى فيما يرى النائم. فغضب الشيخ وقال: والله ما هكذا كان الأمل فيك ياغزالى ، لقد رأيته بعينى رأسى هذا راكبا بغلته. وذكر له ذلك مرة أخرى فقال: والله ما هكذا كان الأمل فيك ياغزالى ، لقد رأيته بعينى رأسى هذا راكبا ناقته. وكان فيك ياغزالى ، لقد رأيته بعينى رأسى هذا راكبا ناقته. وكان أبو الصبى يستنبط من ذلك أن الغزالى قد أخطأ ، وأن عامة الناس يستطيعون أن يروا النبى فيما يرى النائم ، وأن الأولياء والصالحين يستطيعون أن يروه وهم أيقاظ وكان أبو الصبى يثبت هذا بحديث يرويه كلما ذكر هذه القصة وهو:

• من رآنى فى المنام فقد رآنى حبًّا فإن الشيطان لا يتمثل بى • .

وعلى هذا النحو حفظ الصبى ألواناً من أخبار الكرامات والمعجزات وأسرار الصوفية ، وكان إذا أراد أن يتحدث بشىء من ذلك إلى أترابه ورفاقه فى الكتَّاب قصوا عليه أمثاله ؛ يضيفونه إلى صاحب السافلة ويؤمنون به إيماناً شديداً .

كانت لأهل الريف شيوخهم وشبّانهم وصبيانهم ونسائهم عقلية خاصة فيها سذاجة وتصوّف وغفلة ، وكان أكبر الأثر في تكوين هذه العقلية لأهل الطريق .

على أن صبينا لم يلبث أن أضاف إلى هذه الألوان من العلم لوناً آخر جديداً ، وهو علم السحر والطلاسم ، فقد كان باعة الكتب يتنقلون في القرى والمدن بخليط من الأسفار ؛ لعله أصدق مثل لعقيدة الريف في ذلك العهد . كانوا يحملون في حقائبهم مناقب الصالحين، وأخبار الفتوح والغزوات، وقصة القط والفأر، وحوار السلك والوابور ، وشمس المعارف الكبرى في السحر وكتاباً اخر لست أدرى كيف كان يسمى ، ولكنه كان يعرف بكتاب ( الدياريي ) ثم أوراداً مختلفة ، ثم قصص المولد النبوى ، ثم مجموعات من الشعر الصوف ، ثم كتباً في الوعظ والإرشاد ، وأخرى في المحاضرات وعجائب الأخبار ، ثم قصص الأبطال من الهلاليين والزناتيين ، وعنتر ، والظاهر بيبرس ، وسيف بن ذي يزن ، ثم القرآن الكريم مع هذا كله . وكان الناس يشترون الكتب كلها ، ويلتهمون ما فيها التهاما ، وكانت عقليتهم تتكوّن من خلاصته كما تتكون أجسامهم من خلاصة ماكانوا يأكلون ويشربون.

وقد قرىءَ لصاحبنا من هذا كله ، فحفظ منه الشيء الكثير .

ولكنه عنى بشيئين عناية خاصة: عنى بالسحر، وعنى بالتصوف. ولم يكن في الجمع بين هذين اللونين من العلم شيء من الغرابة ولا من العسر ، فإن التناقض الذي يظهر بينهما ليس إلاَّ صورياً في حقيقة الأمر . أليس الصوفي يزعم لنفسه وللناس أنه يخترق حجب الغيب ، وينبئي بما كان وما سيكون ، كما أنه يتعدى حدود القوانين الطبيعية ويأتى بضروب الخوارق والكرامات؟ والساحر ماذا يصنع ؟ أليس يزعم لنفسه القدرة على الإخبار بالغيب ، وتجاوز حدود القوانين الطبيعية أيضا ، والاتصال بعالم الأرواح ؟... بلي ! كل ما يوجد من الفرق بين الساحر والصوفي هو أن هذا يتصل بالملائكة وذلك يتصل بالشياطين . ولكن يجب أن نقرأ ابن خلدون وأمثاله لنصل إلى تحقيق مثل هذا الفرق ، ونرتب عليه نتائجه الطبيعية من تحريم السحر والترغيب عنه، وتحبيب التصوف والترغيب فيه .

وما كان أبعد صبينا وأترابه عن ابن خلدون وأمثال ابن خلدون! إنما كانت تقع فى أيديهم كتب السحر ومناقب الصالحين وكرامات الأولياء، فيقرأون ويتأثرون ثم لا يلبثون أن يتجاوزوا القراءة والإعجاب إلى الاقتداء والتجربة. وإذا هم يسلكون مناهج الصوفية ويأتون ما يأتيه السحرة من ضروب الفن، وكثيراً ما يختلط فى عقولهم السحر والتصوف، فيصبح كلاهما شيئاً واحداً، غايته تيسير الحياة والتقرب إلى الله.

وكذلك كان الأمر فى نفس صاحبنا ، فقد كان يتصوّف ويتكلف السحر ، وهو واثق بأنه سيرضى الله ، ويظفر من الحياة بأحب لذاتها إليه .

وكان من القصص التي تكثر في أيدى الصبيان يحملها إليهم باعة الكتب ، قصة اقتطعت من ﴿ أَلْفَ لَيْلَةً وَلَيْلَةً } وتعرف بقصة « حسن البصرى » . في هذه القصة أخبار ذلك المجوسي الذي كان يحول النحاس ذهباً . وأخبار ذلك القصر الذي كان يقوم من وراء الجبل على عمد شاهقة في الهواء ، وتقيم فيه بنات سبع من بنات الجن، والذي أوى إليه حسن البصري، ثم أخبار حسن هذا وما كان من رحلته الطويلة الشاقة إلى دور الجن. وبين هذه الآخبار خبر ملأ الصبي إعجاباً ؛ وهو أن قضيباً أهدى إلى حسن هذا في بعض رحلته وكان من خواص هذا القضيب أن تضرب به الأرض فتنشق ويخرج منها تسعة نفر يأتمرون بأمر صاحب القضيب ، وهم بالطبع من الجن أقوياء خفاف يطيرون ويعدون ويحملون الأثقال ويقتلعون الجبال ، ويأتون من عجيب الأمر ما لا حدّ له .

فتن الصبى بهذه العصا ، ورغب فى أن يظفر بها رغبة شديدة قوية أرَّقت ليله ونغصت يومه . فأخذ يقرأ كتب السحر والتصوفين وسيلة تمكنه من هذه العصا .

وكان له قريب صبى مثله يرافقه إلى الكتّاب ، فكان أشد منه كلفاً بهذه العصا . وما هي إلا أن جدَّ الصبيَّان في البحث حتى انتهيا إلى وسيلة يسيرة تمكنهما مما يريدان . وجداها في كتاب الدياريي ، وهي أن يخلو الفتي إلى نفسه وقد تطهّر ووضع بين يديه ناراً ومقداراً من الطيب ثم يأخذ في ترديد هذا الاسم من أسماء الله و يالطيف يالطيف ، ملقياً في النار شيئاً من الطيب من حين إلى حين ، فيمضى في ترديد هذه الكلمة وتحريق هذا الطيب ، إلى حين ، فيمضى في ترديد هذه الكلمة وتحريق هذا الطيب ، الجن موكل بهذا الاسم من أسماء الله ، فيطلب إليه ما يريده ، والحاجة مقضية من غير شك .

ظفر الصبيّان بهذه الوسيلة فاعتزما أن يستخدماها . وما هي إلا أن اشتريا ضروباً من الطيب ، وخلا صبينا إلى نفسه في المنظرة ، أغلق بابها من دونه ووضع بين يديه قطعاً من النار وأخذ يلقى فيها الطيب ، ويردد : « يالطيف ! يالطيف ! » وطال به هذا وهو ينتظر أن تدور به الأرض وينشق له الحائط ويمثل الخادم بين يديه ، ولكن شيئاً من ذلك لم يكن . وهنا تحوّل صبيّنا الساحر المتصوف إلى نصاًب .

خرج من المنظرة مضطرباً يمسك رأسه بيديه ولا يكاد لسانه ينطلق بحرف واحد ، فتلقّاه صاحبه الصبى يسأله : هل لقى الخادم ؟ وهل طلب إليه العصا ؟ وصاحبنا لا يجيب إلا مضطرباً

مرتجفاً ، تصطك أسنانه اصطكاكاً ، حتى روّع رفيقه الصبى . وبعد لأى أخذ صاحبنا يهدأ ويجيب فى ألفاظ متقطعة ، وبصوت مهدج : « لقد دارت بى الأرض حتى كدت أسقط ، وانشق الحائط وسمعت صوتاً ملأ الحجرة من جميع نواحيها ، ثم أغمى على ، ثم أفقت فخرجت مسرعاً »!!

سمع الصبي هذا ! فامتلأ فرحًا وإعجابًا بصاحبه وقال له : هوَّن عليك ، فقد أصابك الرعب وملك الخوف عليك أمرك ، فلنبحثن في الكتاب عن شيء يؤمنك ويشجعك على أن تثبت للخادم وتطلب منه ما تشاء . واستأنفا البحث في الكتاب . وانتهى بهما البحث إلى أنَّ صاحب الخلوة يجب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس إلى النار ويأخذ في ترديد هذا الاسم . وكذلك فعل الصبي من غده ، وأخذ يلقى الطيب في النار ويردد دعاء ٥ اللطيف ٥ ينتظر أن تدور به الأرض ، وينشق له الحائط ، ويمثل الخادم بين يديه . ولكن شيئاً من ذلك لم يكن . وخرج الصبي إلى صاحبه هادئاً مطمئناً ، فأخبره أن قد دارت الأرض وانشق الحائط ومثل الخادم بين يديه وسمع منه حاجته ، ولكنه لم يشأ أن يجيبه إليها حتى يمرن على هذه الخلوة ويكثر من الصلاة وإطلاق البخور وذكر الله ، وضرب له موعداً لقضاء هذه الحاجة شهراً كاملاً يأتى فيه هذا الآمر في نظام ، فإن فسد هذا النظام فلا بد من استئناف الأمر شهراً كاملاً آخر . وصدَّق الصبي صاحبه ، وأخذ يلحّ عليه في

يوم أن يخلو إلى النار ويردد الدعاء ، وأخذ الصبى يستغل من صاحبه هذا الضعف ، ويكلفه ما شاء من مشقة وعناء فإن أبى أو أظهر الإباء أعلن إليه صاحبنا أنه لن يخلو إلى النار ، ولن يدعو ( اللطيف » ولن يلتمس العصا ، فيذعن إذعاناً سريعاً .

على أن صاحبنا لم يكن يميل وحده إلى السحر والتصوف ، وإنما كان يدفع إلى ذلك دفعًا ، يدفعه إليه أبوه ؛ ذلك أن الشيخ كان كثير الحاجات عند الله . كان له أبناء كثيرون ، وكان يحرص على تعليمهم وتهذيبهم ، وكان فقيراً لا يستطيع أن يؤدى نفقات ذلك التعليم ، وكان يستدين من حين إلى حين ويثقل عليه أداء الدين ، وكان يطمع فى أن يزاد مرتبه من حين إلى حين ، وكان يطمع فى أن يزاد مرتبه من حين إلى حين ، وكان يلتمس هذا فى أن يتقدم درجة وينتقل من عمل إلى عمل ، وكان يلتمس هذا كله عند الله بالصلاة والدعاء والإستخارة ، وكان أحب وسائل الالتماس إليه « عدية يس » وكان يطلب « عدية يس » هذه إلى ابنه الصبى ، لأنه صبى ولأنه مكفوف ، وهو بهاتين المزيتين أثير عند الله رفيع المكانة عنده ، وهل يرضى الله أن يرد صبيًا مكفوفًا حين يطلب إليه أمراً من الأمور متوسلاً بقراءة القرآن ؟ .

وكانت ﴿ عدية يَس ﴾ مراتب : أولها أن يخلو الإنسان إلى نفسه فيقرأ هذه السورة من سور القرآن أربع مرات ثم يطلب ما يشاء وينصرف . والثانية أن يخلو إلى نفسه فيتلو هذه السورة سبع مرات ، ثم يطلب ما يشاء وينصرف . والثالثة أن يخلو إلى نفسه

فيتلو هذه السورة إحدى وأربعين مرة لا يفرغ من قراءتها مرة حتى يتبعها بدعاء يس: ﴿ ياعصبه الخير بخير الملل ﴾ ، فإذا أتم القراءة طلب ما شاء وانصرف . والبخور محتوم في هذه المرتبة الثالثة . وكان الشيخ يكلف ابنه العدّية الصغرى في صغار الأمور، والوسطى في الأمور الهامة ، والكبرى في الأمور التي تمس حياة الأسرة كلها . فإذا سعى في أن يدخل أحد أبنائه في المدرسة مجاناً فالعدّية الصغرى . وإذا التمس إلى الله أداء دين ثقيل فالعدّية الوسطى . وإذا رغب في أن ينتقل من عمل إلى عمل وأن يزاد مرتبه جنيهًا أو بعض الجنيه فالعدّية الكبرى . وكان لكل عدّية أجر : فأما العدية الصغرى فأجرها قطعة من السكر أو الحلوي ، وأما العدية الوسطى فأجرها خمسة مليمات ، وأما العدية الكبرى فأجرها عشرة . وكثيرًا ما خلا الصبي إلى نفسه وقرأ سورة يس أربعًا أو سبعًا أو إحدى وأربعين . ومن عجيب الأمر أن الحاجات كانت تقضى دائمًا! وما هي إلا أن تمَّ اقتناع الشيخ بأن ابنه مبارك ، وبأنه أثير عند الله ـ

ولم يكن أمر السحر والتصوف مقصورًا على قضاء الحاجات والتنبؤ بما سينجلى عنه الغيب ، وإنما كان يتجاوز هذا كله إلى دفع المكروه واتقاء النكبات . وقد نسى الصبى أشياء كثير ، ولكنه لم ينس هذا الرعب الذى ملأ قلوب الناس جميعًا في المدينة وما حولها من القرى ؛ حين وصلت إليهم الأخبار من القاهرة بأن نجمًا ذا

ذنب سيظهر في السماء بعد أيام ؛ حتى إذا كانت الساعة الثانية بعد الظهر مسَّ الأرض بطرف من ذنبه فإذا هي هشيم تذروه الرياح . فأما النساء وعامة الناس فلم يحفلوا بهذا أو لم يكادوا يحفلون به ، وإنما كانوا يشعرون بشيء من الرعب كلما تحدثوا بهذه النازلة أو سمعوا الحديث عنها ، ثم لا يلبثون أن ينصرفوا إلى ما هم فيه من حياة عملية . وأما المتفقهون في الدين وحملة القرآن وأصحاب الطرق وتلاميذهم فكانوا هلعين حقًّا مروّعين ، لا تكاد تستقر قلوبهم بين جنوبهم ، وكانوا يتحاورون في ذلك حوارًا متصلاً ، فمنهم من يزعم أن هذه الكارثة لن تقع ، لأنها مخالفة لما عرف من أشراط الساعة . وما كان للأرض أن تفنى قبل أن تظهر الدابة والنار والدَّجال ، وقبل أن يهبط المسيح إلى الأرض فيملأها عدلاً بعد أن ملئت جورًا . ومنهم من كان يظن أن الكارثة من أشراط الساعة . ومنهم من كان يتحدث بأن هذه الكارثة قد تقع فتصيب الأرض بشيء من التدمير دون أن تأتى عليها جميعًا . كانوا يتحاورون طول النهار ، حتى إذا أقبل الليل وصليت المغرب اجتمعوا حلقًا في المسجد وأمام الدور ، وأخذوا يُردِّدون هذه الكلمة : « أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة » حتى تصلى العشاء . وانقضت الأيام ، وجاءت الساعة المحتومة ، و لم يظهر في السماء نجم ذو ذنب ولم يصب الأرض دمار قليل ولا كثير . فانقسم المتفقهون في الدين وحملة القرآن وأصحاب الطرق ، فأما أهل العلم الذين يستمدون علمهم من الكتب وينتمون إلى الأزهر فانتصروا ، وقالوا : ﴿ أَلَمْ نقل لَكُم : إِنْ هَذَه الكَارِثَة لا يُحَن أَن تقع قبل أَن تظهر أشراط الساعة ؟ ألم ندعكم إلى تكذيب المنجمين ؟ ﴾ وأما حملة القرآن فقالوا : ﴿ كلا ، لقد كادت تقع الكارثة لولا أن لطف الله بالرضَّع والحوامل والبهائم ، وسمع لدعاء الداعين ، وتضرع المتضرعين ﴾ . وأما أهل التصوف والعلم اللدنى فقالوا : ﴿ كلا لقد كادت تقع الكارثة لولا أن توسط القطب المتولى بين الناس والله ، فصرف عن الناس هذا البلاء ، واحتمل عنهم أوزارهم » .

وأنت تستطيع أن تقول: إن هذا الدافع الذي كان يدفع الناس التحصن من الخمسين كان سحرًا أو تصوفًا. أما أنا فلا أستطيع إلا أن أحدثك بما يذكر الصبي من أن الأيام التي كانت تسبق أيام شم النسيم كانت أيامًا غريبة ؛ يخالط فيها قلوب النساء والصبيان وحملة القرآن شيء من الفرح والخوف. كانوا إذا أظلهم يوم الجمعة أسرفوا في الأكل وفي ألوان خاصة من الطعام ، حتى إذا كان يوم السبت أسرفوا في أكل البيض الملوّن. وكان الفقهاء قد استعدوا لهذا اليوم استعدادًا خاصًا فاشتروا ورقًا أبيض صقيلاً ، وقطعوه قطعًا صغارًا دقاقًا وكتبوا على كل قطعة « ال م ص » ثم يطوون هذه القطع ويملأون بها جيوبهم ، حتى إذا كان يوم السبت ألمُّوا بالدّور التي كانوا يتصلون بها ففرقوا هذه القطع من الورق

على أهلها ، وطلبوا إلى كل واحد أن يبتلع منها أربعًا قبل أن يلم بطعام أو شراب . وكانوا يزعمون للناس أن ابتلاع هذه القطع من الورق يصرف عنهم ما تأتى به الخمسون من المكروه ، ويصرف عنهم الرمد بنوع خاص . وكان الناس يصدقونهم ويبتلعون هذا الورق ويؤدون إلى الفقهاء ثمنه بيضًا أحمر وأصفر . وليس يدرى الصبى ماذا كان يصنع سيدنا بما كان يجتمع له من البيض في يوم سبت النور ؟ فقد كان كثيرًا يتجاوز المئات . على أن استعداد الفقهاء لهذا اليوم لم يكن يقف عند إعداد هذه القطع من الورق ، وإنما كان يتجاوز ذلك إلى شيء آخر ! كانوا يشترون الورق الأبيض الصقيل ، ويقطعونه قطعًا طويلة عريضة بعض العرض ، ويكتبون عليها مخلفات النبي :

خلف طه سبحتان ومصحف ومكحلة سجادتان رحى العصاحتى إذا فرغوا من هذه المخلفات أضافوا إليها دعاءً آخر يبتدىء بهذه الكلمات التى كان الفقهاء يقولون إنها سريانية: و دنبد دنبي ، كرى كرندى ، سرى سرندى ، سبر سبربتونا ، واحبسوا البعيد عنا لا يأتينا ، والقريب منا لا يؤذينا ... ، الخ ثم يطوون هذه الأوراق على أنها حجب وتمائم ، يفرقونها فى البيوت على النساء والصبيان ، ويتقاضون أثمانها دراهم وخبرًا وفطيرًا وضروبًا من الحلوى ، ويزعمون للناس أن اتخاذ هذه التمائم والحجب يدفع عنهم أذى هذه الشياطين التى تحملها رياح الخمسين . وكان

النساء يتلقين هذه الحجب مطمئنات إليها ، ولكن ذلك لم يكن يمنعهن من اتقاء العفاريت يوم شم النسيم بشق البصل وتعليقه على أبواب الدور ، وأكل الفول النابت دون غيره من ألوان الطعام فى هذا اليوم .



وأراد الله أن يشقى سيدنا بتلميذه شقاءً غير قليل . فلم تكفه تلك الحوادث التي كانت تحدث من حين إلى حين عندما كان الشيخ يمتحن الصبي ، ولم تكفه هذه النكبات المتصلة التي نشأت عن عناية الصبى بحفظ الألفية وغيرها من المتون ، وجعلت الصبي ثقيلاً سمجاً يتعالى على أترابة وعلى سيده ، ويرى لنفسه مكانة العلماء ، ويعصى أوامر العريف . لم يكفه هذا كله ، بل كانت نكبة أخرى لم يكن الرجل ينتظرها حقا ، وكانت أشد عليه من كل النكبات الأخرى ، لأنها مسته في صناعته ، ذلك أن رجلا من أهل القاهرة هبط إلى المدينة في يوم من الأيام على أنه مفتش للطريق الزراعية . وكان هذا الرجل في متوسط عمره . وكان مطربشا يتكلم الفرنسية ، وكان يقول : إنه تخرج من مدرسة الفنون والصنائع . وكان خفيف الظل جذابا . فما لبث أن أحبه الناس ودعوه إلى دورهم ومجالسهم . ومالبث أن اتصلت المودة بينه وبين أبي الصبى . وكان قد رتب سيدنا في بيته يقرأ له سورة من القرآن في كل يوم ، وجعل له عشرة قروش في كل شهر ، وهو الأجر المرتفع الذي كان يدفعه وجوه الناس . فكان سيدنا محبا لهذا الرجل

مثنيا عليه . ولكن رمضان أقبل ، وكان الناس يجتمعون في ليالي رمضان عند رجل من أهل المدينة وجيه يعمل في التجارة . وكان سيدنا يقرأ القران عند هذا الرجل طوال الشهر . وكان الصبي يرافق سيدنا ويريحه من حين إلى حين بقراءة سورة أو جزء مكانه . فقرأ ذات ليلة وسمعه هذا المفتش ، فقال لأبيه : إن ابنك لشديد الحاجة إلى تجويد القرآن . قال الشيخ : سيجوده متى ذهب إلى القاهرة على شيخ من شيوخ الأزهر . قال المفتش : فأنا أستطيع أن أجود له القرآن على قراءة حفص حتى إذا ذهب إلى الأزهر كان قد ألم بأصول التجويد ، وسهل عليه أن يفرغ للقراءات السبع أو العشر أو الأربع عشرة . قال الشيخ : وهل أنت من حملة القرآن ؟ قال المفتش : ومن المجودين ، ولولا أنى مشغول لاستطعت أن أقرىء ابنك القرآن على الروايات جميعاً ، ولكنى أحب أن أخصص له ساعة في كل يوم فأقرئه رواية حفص ، وأدرس له أصول الفن ، وأعده بذلك للأزهر إعدادا صحيحاً . قال القوم : وكيف لمطربش يتكلم الفرنسية بحفظ القرآن ورواية القراءات ؟ قال المفتش : أنا أزهري تقدمت في دراسة العلوم الدينية إلى مدى بعيد ، ثم انصرفت عنها إلى المدارس فتخرجت من مدرسة الفنون والصنائع . قالوا : فاقرأ لنا شيئا . فنزع الرجل نعليه وتربع ورتّل لهم سورة هود ترتيلا ماسمعوا مثله . فلا تسل عن إعجابهم به وإكبارهم إياه ، ولاتسل عما أصاب سيدنا من الحزن والغيظ ، فقد قضى الرجل ليلته كأنه مصعوق .

وأصبح الشيخ فأمر ابنه بأن يختلف إلى بيت المفتش فى كل يوم . وفرح الصبى بهذا فرحاً شديداً ، فأعاده على أترابه فى الكتّاب وتحدث به إلى الصبيان . ولاتسل عن مقدار ماكان يترك هذا الحديث فى نفس سيدنا من الحزن ، فقد نهر الصبى وأمر ألا يذكر اسم المفتش مرة أخرى فى الكتّاب .

وذهب الصبى إلى بيت المفتش واتصل ذهابه إلى هذا البيت وأقرأه المفتش تحفة الأطفال وشرح له أصول التجويد .

علَّمه المدّ والغن والإخفاء والإدغام ومايتصل بهذا كله . وكان الصبى معجبا بهذا العلم ، وكان يتحدث به إلى أترابه فى الكتّاب ، وكان يبين لهم أن سيدنا لايحسن المدّ ولايتقن الغنَّ ، ولا يعرف الفرق بين المد الكلمى والحرفى ، ولا بين المد المثقل والمخفَّف ، وكانت أصداء هذا كله تصل إلى سيدنا فتغمه وتحزنه وتخرجه أحيانا عن طوره .

وأخذ الصبى يقرأ القرآن على المفتش من أوله ، وأخذ المفتش يعلمه مواضع الوقف والوصل ، وأخذ الصبى يقلد المفتش فى ترتيله ويحاكى نغمه ، وأخذ يقرأ القرآن على هذا النحو فى الكتّاب وجعل أبوه يمتحنه . فإذا سمعه يقرأ على هذا النحو الجديد أعجب وطرب وأثنى على المفتش . وما كان شيء يغيظ سيدنا مثل ما كان يغيظه هذا الثناء .

وقضى الصبى سنة كاملة يتردد على هذا البيت ويقرأ القرآن على المفتش حتى أتقن التجويد برواية حفص ، وكاد يبدأ فى رواية ورش لولا أن حدثت حوادث وسافر الصبى إلى القاهرة .

أكان الصبى يحب الاختلاف إلى هذا البيت لأنه كان يعجب المفتش ولأنه كان يحرص على إتقان القرآن وتجويده وعلى أن يغيظ سيدنا ويظهر التفوق على أترابه؟ نعم! في الشهرين الأولين من هذه السنة . فأمًّا بعد هذين الشهرين فقد كان يجذبه إلى بيت المفتش ويحببه فيه شيء آخر ....

كان المفتش متوسط العمر قد بلغ الأربعين إن لم يكن قد جاوزها ، وكان قد تزوج من فتاة لم تبلغ السادسة عشرة ، ولم يكن له ولد ، ولم يكن يعمر بيته الكبير إلا هذه الفتاة وجدّة لها قد جاوزت الخمسين ، فأما حين بدأ الصبى يختلف إلى هذه الدار فقد كان يذهب ويعود دون أن يلتفت إليه أحد غير المفتش . وماهى إلا أن كثر تردد الصبى حتى أخذت الفتاة تتحدث إليه وتسأله عن نفسه وعن أمه وعن إخوته وعن داره ، وأخذ الصبى يجيبها مستحييا ، ثم متبسطا ، ثم مطمئنا ، واتصلت بين هذه الفتاة وهذا الصبى مودة ساذجة كانت حلوة فى نفس الصبى لذيذة الموقع فى قلبه ، وكانت ثقيلة على نفس هذه الشيخة ، وكان المفتش في قلبه ، وكان المفتش جهلها جهلا تاما .

وأخذ الصبى يذهب إلى دار المفتش قبل الميعاد ليظفر بساعة

أو بعض ساعة يتحدث فيها إلى هذه الفتاة ، وأخذت الفتاة تنتظره ، حتى إذا أقبل أخذته إلى غرفتها ، فجلست وأجلسته وتحدثا ، وماهى إلا أن استحال الحديث إلى لعب ، إلى لعب كلعب الصبيان لاأكثر ولاأقل ، ولكنه كان لعبا لذيذا . وقص الصبى هذا كله على أمه ، فضحكت ورثت للفتاة قائلة لأخت الصبى : طفلة زوجت من هذا الشيخ لا تعرف أحداً ولايعرفها أحد فهى ضيقة الصدر في حاجة إلى اللهو والعبث .

ومن ذلك اليوم سعت أم الصبى فى التعرف إلى هذه الفتاة ودعتها إلى البيت وإلى أن تكثر التردد عليها .



وكذلك اتصلت أيام الصبى بين البيت والكتَّاب والمحكمة والمسجد وبيت المفتش ومجالس العلماء وحلقات الذكر ، لاهي بالحلوة ولا هي بالمرَّة ، ولكنها تحلو حينا وتمر حينا آخر ، وتمضى فيما بين ذلك فاترة سخيفة . حتى كان يوم من الأيام ذاق الصبي، فيه الألم حقا ، وعرف منذ ذلك أن تلك الآلام التي كان يشقى بها ويكره من أجلها الحياة لم تكن شيئا ، وأن الدهر قادر على أن يوً لم الناس ويؤذيهم ويحبب إليهم الحياة ويهون من أمرها على نفوسهم في وقت واحد . كانت للصبي أخت هي صغرى أبناء الأسرة ، كانت في الرابعة من عمرها . كانت خفيفة الروح طلقة الوجه فصيحة اللسان عذبة الحديث قوية الخيال ، كانت لهو الأسرة كلها ، كانت تخلو إلى نفسها ساعات طوالا في لهو وعبث ، تجلس إلى الحائط فتتحدث إليه كما تتحدث أمها إلى زائرتها ، وتبعث في كل اللعب التي كانت بين يديها روحا قويا وتسبغ عليها شخصية . فهذه اللعبة امرأة وهذه اللعبة رجل ، وهذه اللعبة فتى ، وهذه اللعبة فتاة ، والطفلة بين هؤلاء الأشخاص جميعا تذهب وتجيء ، وتصل بينها الأحاديث مرة في لهو وعبث ، وأخرى في غيظ وغضب ، ومرة ثالثة فى هدوء واطمئنان . وكانت الأسرة كلها تجد لذة قوية فى الاستماع إلى هذه الأحاديث والنظر إلى هذه الألوان. من اللعب دون أن ترى الطفلة ، أو تسمع ، أو تحس أن أحدا يرقبها .

فما هي إلا أن أقبلت بوادر عيد الأضحى في سنة من السنين ، وأخذت أمّ الصبى تستعد لهذا العيد تهيىء له الدار وتعد له الخبز وألوان الفطير ، وأخذ إخوة الصبى يستعدون لهذا العيد ، يختلف كبارهم إلى الخياط حينا ، وإلى الحذاء حينا آخر ، ويلهو صغارهم بهذه الحركة الطارئة على الدار ، فينظر صبينا إلى أولئك وهؤلاء في شيء من الفلسفة كان قد تعوّده . فلم يكن في حاجة إلى أن يختلف إلى خيًاط أو حذاء ، وما كان ميالا إلى اللهو بمثل هذه الحركات الطارئة ، وإنما كان يخلو إلى نفسه ويعيش في عالم من الخيال يستمده من هذه القصص والكتب المختلفة التي كان يقرؤها فيسرف في قراءتها .

أقبلت بوادر هذا العيد ، وأصبحت الطفلة ذات يوم فى شيء من الفتور والهمود لم يكد يلتفت إليه أحد . والأطفال ، فى القرى ومدن الأقاليم معرضون لهذا النوع من الإهمال ولاسيما إذا كانت الأسرة كثيرة العدد ، وربة البيت كثيرة العمل . ولنساء القرى ومدن الأقاليم فلسفة آثمة وعلم ليس أقل منها إثما . يشكو الطفل ، وقلما تعنى به أمه ... وأى طفل لايشكو ! إنما هو يوم وليلة ثم

يفيق ويلً . فإن عنيت به أمه فهى تزدرى الطبيب أو تجهله ، وهى تعتمد على هذا العلم الآثم ، علم النساء وأشباه النساء . وعلى هذا النحو فقد صبينا عينيه ؛ أصابه الرمد فأهمل أياماً ، ثم دعى الحلاق فعالجه علاجا ذهب بعينيه . وعلى هذا النحو فقدت هذه الطفلة الحياة ؛ ظلت فاترة هامدة محمومة يوماً ويوماً ويوماً ، وهى ملقاة على فراشها فى ناحية من نواحى الدار ، تعنى بها أمها أو أختها من حين إلى حين ، تدفع إليها شيئا من الغذاء الله يعلم أكان جيداً أم رديئا؟ والحركة متصلة فى البيت : يهيأ الخبز والفطير فى ناحية ، وتنظف المنظرة وحجرة الاستقبال فى ناحية أخرى ، والصبيان فى فوهم وعبثهم ، والشبان فى ثيابهم وأحذيتهم ، والشيخ يغدو ويروح ويجلس إلى أصحابه آخر النهار وأول الليل .

حتى إذا كان عصر اليوم الرابع وقف هذا كله فجأة . وقف وعرفت أم الصبى أن شبحا مخيفا يحلق على هذه الدار . ولم يكن الموت قد دخل هذه الدار من قبل ، ولم تكن هذه الأم الحنون قد ذاقت لذع الألم الصحيح . نعم ! كانت فى عملها وإذا الطفلة تصيح صياحاً منكراً ، فتدع أمها كل شيىء وتسرع إليها ، والصياح يتصل ويزداد ، فتدع أخوات الطفلة كل شيء ويسرعن إليها . والصياح يتصل ويشتد ، والطفلة تتلوى وتضطرب بين ذراعى أمّها ، فيدع الشيخ أصحابه ويسرع إليها . والصياح يتصل ويشتد ، والطفلة تتلوى وتضطرب بين ذراعى أمّها ، فيدع الشيخ أصحابه ويسرع إليها . والصياح يتصل ويشتد ، والطفلة ترتعد ارتعاداً منكراً ويتقبض وجهها ويتصبب

العرق عليه ، فينصرف الصبيان والشبان عما هم فيه من لهو وحديث ويسرعون إليها . ولكن الصياح لايزداد إلا شدة ، وإذا هذه الأسرة كلها واجمة مبهوتة محيطة بالطفلة لاتدرى ماذا تصنع ا.... ويتصل ذلك ساعة وساعة . فأما الشيخ فقد أخذه الضعف الذى يأخذ الرجال في مثل هذه الحال فينصرف مهمهما بصلوات وآيات من القرآن يتوسل بها إلى الله . وأما الشبان والصبيان فيتسللون في شيء من الوجوم لايكادون ينسون ما كانوا فيه من لهو وحديث ولا يكادون يستأنفونه . هم كذلك حيارى في الدار ! وأمهم جالسة واجمة تحدق في ابنتها وتسقيها ألوانا من الدواء لا أعرف ما هي . والصياح متصل مشتد ، والاضطراب مستمر متزايد .

ما كنت أحسب أن فى الأطفال ولمّا يتجاوزوا الرابعة قوة تعدل هذه القوة . وتأتى ساعة العشاء وقد مدت المائدة ، مدتها كبرى أخوات الصبى ، وأقبل الشيخ وبنوه فجلسوا إليها . ولكن صياح الطفلة متصل فلا تُمَدُّ يد إلى طعام ، وإنما يتفرقون جميعا وترفع المائدة كما مدّت . والطفلة تصيح وتضطرب ، وأمها تحدق فيها حينا وتبسط يدها إلى السماء حينا آخر ، وقد كشفت عن رأسها وماكان من عادتها أن تفعل ! ولكن أبواب السماء كانت قد أغلقت فى ذلك اليوم ، فقد سبق القضاء بما لابد منه ، فيستطيع الشيخ أن يتلو القرآن ، وتستطيع هذه الأم أن تتضرع . ومن غريب الأمر

أن أحداً من هؤلاء الناس جميعا لم يفكر فى الطبيب . وتقدم الليل وأخذ صياح الفتاة يهدأ ، وأخذ صوتها يخفت ، وأخذ اضطرابها يخف ، وخيل إلى هذه الأم التعسة أن قد سمع الله لها ولزوجها ، وأن قد أخذت الأزمة تنحل . وفى الحق أنَّ الأزمة كانت قد أخذت تنحل ، وأن الله كان قد رأف يهذه الطفلة ، وأن خفوت الصوت وهدوء هذا الاضطراب كانا آيتي هذه الرأفة . تنظر الأم إلى ابنتها فيخيل إليها أنها ستنام ، ثم تنظر فإذا هدوء متصل لاصوت ولاحركة ، وإنما هو نفس خفيف شديد الخفة يتردَّد بين شفتين مفتحتين قليلا ، ثم ينقطع هذا النفس وإذا الطفلة قد فارقت الحياة .

ماذا كانت علتها ؟ كيف ذهبت بحياتها هذه العلة ؟ الله وحده يعلم هذا .

وهنا يرتفع صياح آخر ويتصل ويشتد . وهنا يظهر اضطراب آخر ويتصل ويشتد . ولكنه ليس صياح الطفلة ولا اضطرابها ، وإنما هو صياح هذه الأم وقد رأت الموت ، واضطرابها وقد أحست الثكل . وإذ الشبان والصبيان قد فزعوا إلى أمّهم وسبقهم إليها الشيخ . وإذا هي في جزع وهلع ينطق لسانها بألفاظ لاصلة بينها ويقطع الدمع صوتها تقطيعاً ، وإذا هي تلطم خديها في عنف متصل ، وزوجها ماثل أمامها لاينطق لسانه بحرف وإنما تنهمر دموعه انهمارا . وإذا الجارات والجيران قد سمعوا هذا الصياح دموعه انهمارا . وإذا الجارات والجيران قد سمعوا هذا الصياح فأقبلوا مسرعين . فأما الشيخ فينصرف إلى الرجال يتقبل عزاءهم

فى قوة وجلد . وأما الشبان والصبيان فيتفرقون فى الدار ، قد قست قلوب بعضهم فنام ، ورقَّت قلوب بعضهم فسهر . وأما الأم ففيما هى فيه من جزع وهلع! أمامها ابنتها هامدة جامدة ، تولول وتخمش وجهها وتصك صدرها ، ومن حولها بناتها وجاراتها يصنعن صنيعها يولولن ويخمشن الوجوه ويصككن الصدور حتى ينقضى الليل كله .

وما أشد نكر هذه الساعة التى أقبل فيها بعض الناس واحتملوا الطفلة ومضوا بها إلى حيث لاتعود . كان ذلك اليوم يوم الأضحى ، وكانت الدار قد هيئت للعيد . وكانت الضحايا قد أعدت . فياله من يوم ! ويالها من ضحايا ! ويانكرها من ساعة حين عاد الشيخ إلى داره مع الظهر وقد وارى ابنته في التراب!

... منذ ذلك اليوم اتصلت الأواصر بين الحزن وبين هذه الأسرة . فما هي إلا أشهر حتى فقد الشيخ أباه الهرم . وما هي إلا أشهر أخرى حتى فقدت أمّ الصبى أمّها الفانية . وإنما هو حداد متصل وألم يقفو بعضه بعضا ، منه اللاذع ومنه الهادىء . حتى كان هذا اليوم المنكر الذى لم تعرف الأسرة يوما مثله ، والذي طبع حياتها بطابع من الحزن لم يفارقها ، والذي ابيض له شعر الأبوين جميعا ، والذي قضى على هذه الأم أن تلبس السواد إلى آخر أيامها ، وألا تذوق للفرح طعما ، ولا تضحك إلا يكت إثر ضحكها ، ولاتنام حتى تريق بعض الدموع ، ولا تفيق من نومها

حتى تريق دموعا أخرى ، ولا تطعم فاكهة حتى تطعم منها الفقراء والصبيان ، ولاتبتسم لعيد ، ولا تستقبل يوم سرور إلا وهى كارهة راغمة .

كان هذا اليوم يوم ٢١ أغسطس من سنة ١٩٠٢ . وكان الصيف منكرا في هذه السنة . وكان وباء الكوليرا قد هبط إلى مصر ففتك بأهلها فتكا ذريعاً : دمر مدناً وقرى ، ومحا أسرا كاملة ، وكان سيدنا قد أكثر من الحجب وكتابة المخلفات ، وكانت المدارس والكتاتيب قد أقفلت ، وكان الأطباء ورسل مصلحة الصحة قد انبثوا في الأرض ومعهم أدواتهم وخيامهم يحجزون فيها المرضى ، وكان الهلع قد ملأ النفوس واستأثر بالقلوب ، وكانت الحياة قد هانت على الناس ، وكانت كل أسرة تتحدث بما أصاب الأسر الأخرى وتنتظر حظها من المصيبة ، وكانت أمّ الصبي في هلع مستمر ، وكانت تسأل نفسها ألف مرة في كل يوم بمن تنزل النازلة من أبنائها وبناتها ! وكان لها ابن في الثامنة عشرة جميل المنظر رائع الطلعة ، نجيب ذكى القلب ، وكان أنجب الأسرة وأذكاها وأرقها قلبا ، وأصفاها طبعا ، وأبرُّها بأمَّه ، وأرأفها بأبيه ، وأرفقها بصغار إخوته وأخواته ، وكان مبتهجا أبدأ . وكان قد ظفر بشهادة البكالوريا وانتسب إلى مدرسة الطب وأخذ ينتظر آخر الصيف ليذهب إلى القاهرة . فلما كان هذا الوباء ، اتصل بطبيب المدينة وأخذ يرافقه ويقول : إنه يتمرن على صناعته حتى كان يوم ٢٠ أغسطس . أقبل الشاب آخر هذا اليوم كعادته باسماً ، فلاطف أمه وداعبها وهدأ من روعها وقال : لم تصب المدينة اليوم بأكثر من عشرين إصابة وقد أخذت وطأة الوباء تخف ، ولكنه مع ذلك شكا من بعض الغثيان وخرج إلى أبيه فجلس إليه وحدثه كعادته ، ثم ذهب إلى أصحابه فرافقهم إلى حيث كان يذهب معهم فى كل يوم عند شاطىء الإبراهيمية . فلما كان أول الليل عاد وقضى ساعة فى ضحك وعبث مع إخوته ، وفى هذه الليلة زعم لأهل البيت جميعاً في أكل الثوم وقاية من الكوليرا ، وأكل الثوم وأخذ كبار إخوته وصغارهم بالأكل منه وحاول أن يقنع أبويه بذلك فلم يوفق .

وكانت الدار هادئة مغرقة فى النوم كبارها وصغارها وحيوانها عندما انتصف الليل. ولكن صيحة غريبة ملأت هذا الجو الهادىء، فهب لها القوم جميعاً. فأمّا الشيخ وزوجته فكانا فى هذا الدهليز المنبسط الذى تظله السماء يدعوان ابنهما باسمه. وأما الشبان من أهل الدار فكانوا يثبون من فراشهم مسرعين إلى حيث الصوت. وأما الصبيان فكانوا يجلسون يحكون أعينهم بأيديهم يعاولون أن يتبينوا فى شىء من الهلع من أين يأتى الصوت وماذا كانت الحركة الغريبة!

وكان مصدر هذا كله صوت هذا الفتى وهو يعالج القيء، وكان الفتى قد قضى ساعة أو ساعتين يخرج من الحجرة على أطراف قدميه ويمضى إلى الخلاء ليقىء مجتهدا ألا يوقظ أحدا.

حتى إذا بلغت العلة منه أقصاها لم يملك نفسه و لم يستطع أن يقىء فى لطف ، فسمع أبواه هذه الحشرجة ففزعا لها ، وفزع معهما أهل الدار جميعا .

إذاً فقد أصيب الشاب ووجد الوباء طريقه إلى الدار ، وعرفت أمّ الفتى بأكّ أبنائها تنزل النازلة . لقد كان الشيخ فى تلك الليلة خليقا بالإعجاب حقا . كان هادئا رزينا مروّعاً مع ذلك ، ولكنه يملك نفسه وكان فى صوته شيىء يدل على أن قلبه مفطور ، وعلى أنه مع ذلك جلد مستعد لاحتال النازلة . آوى ابنه إلى حجرته وأمر بالفصل بينه وبين بقية إخوته ، وخرج مسرعا فدعا جارين من جيرانه ، وماهى إلا ساعة حتى عاد ومعه الطبيب .

وفى أثناء ذلك كانت أمّ الفتى مروّعة جلدة مؤمنة تعنى بابنها ، حتى إذا أمهله القىء خرجت إلى الدهليز فرفعت يدها ووجهها إلى السماء وفنيت فى الدعاء والصلاة ، حتى تسمع حشرجة القىء فتسرع إلى ابنها تسنده إلى صدرها وتأخذ رأسه بين يديها ، ولسانها مع ذلك لايكف عن الدعاء والابتهال .

ولم تستطع أن تحول بين الصبيان والشبان وبين المريض ، فملأوا عليه الحجرة وأحاطوا به واجمين ، وهو يداعب أمّه كلما أمهله القيء ، ويعبث مع صغار إخوته ، حتى إذا جاء الطبيب فوصف ما وصف وأمر بما أمر وانصرف على أن يعود مع الصبح ، لزمت أم الفتى حجرة ابنها وجلس الشيخ قريبا من هذه الحجرة واجما

لايدعو ولايصلى ولايجيب أحداً من الذين كانوا يتحدثون إليه . وأقبل الصبح بعد لأي ، وأخذ الفتى يشكو ألما في ساقيه . وأقبلت إليه أخواته يدلكن له ساقيه ، وهو يشكو صائحا مرة كاتما ألمه مرة أخرى ، والقيء يجهده ويخلع في الوقت نفسه قلب أبويه . وقضت الأسرة كلها صباحاً لم تقض مثله قط: صباحاً واجماً مظلماً فيه شيء مفزع مروع . فأما خارج الدار فكان يزدحم بالناس أقبلوا إلى الشيخ يواسونه .وأما داخل الدار فكان مزدحما بالناس أقبلن يواسين أمَّ الفتي . وكان الشيخ وزوجه عن أولئك وهؤلاء في شغل. وكان الطبيب يتردد بين ساعة وساعة. وكان الفتى قد طلب أن يبرق إلى أخيه الأزهري في القاهرة وإلى عمه في أعلى الإقليم . وكان يطلب الساعة من حين إلى حين ينظر فيها ا كأنه يتعجل الوقت ، وكأنه يشفق أن يموت دون أن يرى أخاه الشاب وعمه الشيخ . يالها من ساعة منكرة ، هذه الساعة الثالثة من الخميس ٢١ أغسطس سنة ١٩٠٢ .

انصرف الطبيب من الحجرة يائسا ، وكأنه قد أسرَّ إلى رجلين من أقرب أصحاب الشيخ إليه بأن الفتى يحتضر ، فأقبل الرجلان حتى دخلا الحجرة على الفتى ومعه أمه . ظهرت في هذا اليوم لأول مرة في حياتها أمام الرجال .

والفتى فى سرير يتضور : يقف ثم يلقى بنفسه ، ثم يجلس ثم يطلب الساعة ، ثم يعالج القىء ، وأمه واجمة ، والرجلان يواسيانه

وهو يجيبهما : لست خيراً من النبى . أليس النبى قد مات ! ويدعو أباه يريد أن يواسيه فلا يجيبه الشيخ . وهو يقوم ويقعد ويلقى نفسه في السرير مرة ومن دون السرير مرة أخرى ، وصبينا منزو في ناحية من هذه الحجرة ، واجم كتيب دهش يمزق الحزن قلبه تمزيقا .

ثم أُلقى نفسه على السرير وعجز عن الحركة ، وأخذ يئن أنيناً يخفت من حين إلى حين . وكان صوت هذا الأنين يبعد شيئا فشيئا . وإن الصبى لينسى كل شيء قبل أن ينسى هذه الأنّة الأخيرة التى أرسلها الفتى نحيلة ضئيلة طويلة ثم سكت .

ف هذه اللحظة نهضت أمّ الفتى وقد انتهى صبرها ووهى جلدها ، فلم تكد تقف حتى هوت أو كادت ، وأسندها الرجلان فتالكت نفسها وخرجت من الحجرة مطرقة ساعية في هدوء ، حتى إذا جاوزتها انبعثت من صدرها شكاة ، لايذكرها الصبى إلا انخلع لها قلبه انخلاعا . واضطرب الفتى قليلاً ومرّت في جسمه رعدة تبعها سكوت الموت . وأقبل الرجلان إليه فهيآه وعصباه وألقيا على وجهه لثاماً ، وخرجا إلى الشيخ .ثم ذكرا أن الصبى منزو في ناحية من نواحى الحجرة ، فعاد أحدهما إليه فجذبه جذبا وهو ذاهل حتى انتهى به إلى مكان بين الناس فوضعه فيه كا يوضع الشيء .

وماهى إلا ساعة أو بعض ساعة حتى هيىء الفتى للدفن وخرج الرجال به على أعناقهم . فياللقضاء ! ماكادوا يبلغون به باب الدار حتى كان أول من لقى النعش هذا العم الشيخ الذى كان الفتى يتمهل الموت دقائق ليراه .

من ذلك اليوم استقر الحزن العميق فى هذه الدار وأصبح إظهار الابتهاج أو السرور بأى حادث من الحوادث شيئا ينبغى أن يتجنبه الشبان والأطفال جميعاً.

من ذلك اليوم تعود الشيخ ألا يجلس إلى غدائه ولا إلى عشائه حتى يذكر ابنه ويبكيه ساعة أو بعض ساعة ، وأمامه امرأته تعينه على البكاء ، ومن حوله أبناؤه وبناته يحاولون تعزية هذين الأبوين فلايبلغون منهما شيئا فيجهشون جميعا بالبكاء ..

من ذلك اليوم تعودت هذه الأسرة أن تعبر النيل إلى مقر الموتى من حين إلى حين ، وكانت من قبل ذلك تعيب الذين يزورون الموتى .

ومن ذلك اليوم تغيرت نفسية صبينا تغيرا تاما . عرف الله حقاً . وحرص على أن يتقرب إليه بكل ألوان التقريب : بالصدقة حيناً وبالصلاة حيناً آخر وبتلاوة القرآن مرة ثالثة . ولقد شهد الله ماكان يدفعه إلى ذلك خوف ولا إشفاق ولا إيثار للحياة ، ولكنه كان يعلم أن أخاه الشاب كان من أبناء المدارس ، وكان يقصر في أداء واجباته الدينية ، فكان الصبى يأتى مايأتى من ضروب العبادة يريد أن يحط عن أخبه بعض السيئات . كان أخوه في الثامنة

عشرة من عمره ، وكان الصبى قد سمع من الشيوخ أن الصلاة والصوم فرض على الإنسان متى بلغ الخامسة عشرة . فقدر الصبى فى نفسه أن أخاه مدين لله بالصوم والصلاة ثلاثة أعوام كاملة ، وفرض الصبى على نفسه ليصلين الخمس فى كل يوم مرتين : مرة لنفسه ومرة لأخيه ! وليصومن من السنة شهرين : شهراً لنفسه وشهراً لأخيه ، وليكتمن ذلك عن أهله جميعا وليجعلن ذلك عهداً بينه وبين الله خاصة ، وليطعمن فقيراً أو يتيماً مما تصل إليه يده من طعام أو فاكهة قبل أن يأخذ بحظه منه . وشهد الله لقد وفى الصبى بهذا العهد أشهراً وما غير سيرته هذه إلا حين ذهب إلى الأزهر .

من ذلك اليوم عرف الصبى أرق الليل . فكم أنفق سواد الليل كاملا يفكر فى أخيه أو يقرأ سورة الإخلاص آلاف المرات ثم يهب ذلك كله لأخيه ، أو ينظم شعراً على نحو هذا الشعر الذى كان يقرؤه فى كتب القصص يذكر فيه حزنه وألمه لفقد أخيه ، معنياً بألا يفرغ من قصيدة حتى يصلى فى آخرها على النبى واهباً ثواب هذه الصلاة لأخيه .

نعم! ومن ذلك اليوم عرف الصبى الأحلام المروعة ، فقد كانت علة أخيه تتمثل له فى كل ليلة ، واستمرت الحال كذلك أعواماً . ثم تقدمت به السن وعمل فيه الأزهر عمله ، فأخذت علة أخيه تتمثل له من حين إلى حين ، وأصبح فتى ورجلاً ،

وتقلبت به أطوار الحياة ، وإنه لعلى ماهو عليه من وفاء لهذا الأخ ، يذكره ويراه فيما يرى النائم مرة في الأسبوع على أقل تقدير .

ولقد تعزى عن هذا الفتى إخوته وأخواته ، ونسيه من نسيه من أصحابه وأترابه ، وأخذت ذكراه لاتزور أباه الشيخ إلا لماماً ، ولكن اثنين يذكرانه أبداً ، وسيذكرانه أبداً أول الليل من كل يوم ، هما : أمُّه وهذا الصبى .

## 19

أما فى هذه المرة فستذهب إلى القاهرة مع أخيك ، وستصبح مجاوراً ، وستجتهد فى طلب العلم ، وأنا أرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضيا وأراك من علماء الأزهر ، قد جلست إلى أحد أعمدته ومن حولك حلقة واسعة بعيدة المدى .

قال الشيخ ذلك لابنه آخر النهار في يوم من خريف سنة المحرد الما المثلث الصبى هذا الكلام فلم يصدِّق و لم يكذّب ، ولكنه آثر أن ينتظر تصديق الأيام أو تكذيبها له ، فكثيرا ما قال له أبوه مثل هذا الكلام ، وكثيرا ما وعده أخوه الأزهري مثل هذا الوعد ، ثم سافر الأزهري إلى القاهرة ، ولبث الصبى في المدينة يتردَّد بين البيت والكتَّاب والمحكمة ومجالس الشيوخ .

وفى الحق أنه لم يفهم لماذا صدَّق وعد أبيه فى هذه السنة ، فقد أخبر الصبى ذات يوم أنه مسافر بعد أيام . وأقبل يوم الخميس ، فإذا الصبى يرى نفسه يتأهب للسفر حقاً ، وإذا هو يرى نفسه فى المحطة ولما تشرق الشمس . وهو يرى نفسه جالساً القرفصاء منكس الرأس كتيبا محزونا ، ويسمع أكبر إخوته ينهره فى لطف

قائلا له: لاتنكس رأسك هكذا ، ولاتأخذ هذا الوجه الحزين فتحزن أخاك . ويسمع أباه يشجعه فى لطف قائلا : ماذا يحزنك ؟ ألست رجلاً ؟ ألست قادرا على أن تفارق أمك ؟ أم أنت تريد أن تلعب ؟ ألم يكفك هذا اللعب الطويل ؟

شهد الله ماكان الصبى حزينا لفراق أمه ، وما كان الصبى حزينا لأنه لن يلعب ، إنما كان يذكر هذا الذى ينام هنالك من وراء النيل . كان يذكره ، وكان يذكر أنه كثيرا ما فكر فى أنه سيكون معهما فى القاهرة تلميذا فى مدرسة الطب . كان يذكر هذا كله فيحزن ، ولكنه لم يقل شيئا ولم يظهر حزنا ، وإنما تكلف الابتسام . ولو قد أرسل نفسه مع طبيعتها لبكى ولأبكى من حوله أباه وأخويه .

وانطلق القطار ومضت ساعات ورأى صاحبنا نفسه فى القاهرة بين جماعة من المجاورين قد أقبلوا إلى أخيه فحيوه وأكلوا ماكان قد احتمله لهم من طعام .

وانقضى هذا اليوم . وكان يومُ الجمعة ، وإذا الصبى يرى نفسه في الأزهر للصلاة . وإذا هو يسمع الخطيب شيخا ضخم الصوت عاليه ، فخم الراءات والقافات ، لافرق بينه وبين خطيب المدينة . إلا في هذا . فأما الخطبة فهى ما كان تعود أن يسمع في المدينة . وأما الحديث فهو هو . وأما الصلاة فهى هي ليست أطول من صلاة المدينة ولا أقصر .

وعاد الصبى إلى بيته أو قل إلى حجرة أخيه خائب الظن بعض الشيء . وسأله أخوه : مارأيك في تجويد القرآن ودرس القراءات ؟ قال الصبى : لست في حاجة إلى شيء من هذا ، فأما التجويد فأنا أتقنه ، وأما القراءات فلست في حاجة إليها ، وهل درست أنت القراءات ؟ أليس يكفيني أن أكون مثلك ؟ إنما أنا في حاجة إلى العلم ، أريد أن أدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحيد .

قال أخوه : حسبك ! يكفى أن تدرس الفقه والنحو في هذه السنة .

وكان يوم السبت، فاستيقظ الصبى مع الفجر، وتوضأ وصلى، ونهض أخوه فتوضأ وصلى كذلك، ثم قال له: ستذهب معى الآن إلى مسجد كذا، وستحضر درسا ليس لك وإنما هو لى، حتى إذا فرغنا من هذا الدرس ذهبت بك إلى الأزهر فالتمست لك شيخا من أصحابنا تختلف إليه وتأخذ عنه مبادىء العلم. قال الصبى: وما هذا الدرس الذى سأحضره ؟ قال أخوه ضاحكا: هو درس الفقه وهو ابن عابدين على الدرّ. قال ذلك يملأ به فمه. قال الصبى: ومن الشيخ ؟ قال أخوه: هو الشيخ ... وكان الصبى قد سمع اسم الشيخ ... ألف مرة ومرة . فقد كان أبوه يذكر هذا الاسم ويفتخر بأنه عرف الشيخ حين كان قاضيا للإقليم . وكانت أمّه تذكر هذا الاسم ، وتذكر أنها عرفت امرأته للإقليم . وكانت أمّه تذكر هذا الاسم ، وتذكر أنها عرفت امرأته فتاة هوجاء جلفة ، تتكلف زى أهل المدينة وما هى من زى أهل

المدن فى شيء ، وكان أبو الصبى يسأل ابنه الأزهرى كلما عاد من القاهرة عن الشيخ ودروسه وعدد طلابه .

وكان ابنه الأزهرى يحدثه عن الشيخ ومكانته في المحكمة العليا وحلقته التي تعد بالمئات. وكان أبو الصبى يلح على ابنه الأزهرى في أن يقرأ كما كان يقرأ الشيخ ، فيحاول الفتى تقليده فيضحك أبوه في إعجاب وإكبار. وكان أبو الصبى يسأل ابنه : أيعرفك الشيخ ؟ فيجيب الفتى : وكيف لا ! وأنا ورفاق من أخص تلاميذه وآثرهم عنده ، نحضر درسه العام ثم نحضر عليه درسأ خاصاً في بيته ، وكثيرا مانتغدى لنعمل معه بعد ذلك في كتبه الكثيرة التي يؤلفها . ثم يمضى الفتى في وصف بيت الشيخ وحجرة التي يؤلفها . ثم يمضى الفتى في وصف بيت الشيخ وحجرة استقباله ودار كتبه ، وأبوه يسمع ذلك معجبا ، حتى إذا خرج الله أصحابه قص عليهم ماسمع من ابنه في شيء من التيه والفخار .

كان الصبى إذاً يعرف الشيخ ، وكان سعيدا بالذهاب إلى حلقته والاستماع له . وكم كان مبتهجا حين خلع نعليه عند باب المسجد ومشى على الحصير ثم على الرخام ثم على هذا البساط الرقيق الذى فرش به المسجد . وكم كان سعيدا حين أخذ مكانه فى الحلقة على هذا البساط إلى جانب عمود من الرخام ، لمسه فأحب ملاسته ونعومته ، وأطال التفكير فى قول أبيه : إنى لأرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضيا وأراك صاحب عمود فى الأزهر . وفيما هو يفكر فى هذا ويتمنى أن يمس أعمدة الأزهر ليرى أهى كأعمدة هذا

المسجد ، وللطلاب من حوله دوى غريب ، أحس أن هذا الدوى يخفت ثم ينقطع ، وغمزه أخوه بيده قائلاً في صوت خافت : لقد أقبل الشيخ . اجتمعت شخصية الصبي كلها حينئذ في أذنيه . وأنصت . ماذا يسمع ؟ يسمع صوتاً خافتاً هادئاً رزيناً ملؤه شيء قل إنه الكبر ، أو قل إنه الجلال ، أو قل إنه ما شئت ، ولكنه شيء غريب لم يحبه الصبى . ولبث الصبى دقائق لا يميز مما يقول الشيخ حرفا ، حتى إذا تعودت أذناه صوت الشيخ وصدى المكان سمع وتبين وفهم . وقد أقسم لي بعد ذلك أنه احتقر العلم منذ ذلك اليوم . سمع الشيخ يقول : ١ ولو قال لها أنت طلاق أو أنت ظلام أو أنت طلال أو أنت طلاة ، وقع الطلاق ولا عبرة بتغيير اللفظ ، . يقول ذلك متغنيا به مرتلاً له ترتيلاً في صوت لايخلو من حشرجة ، ولكن صاحبه يحتال أن يجعله عذباً ، ثم يختم هذا الغناء بهذه الكلمة التي أعادها طوال الدرس: ﴿ فَافْهُمْ يَا أَدَّعُ ﴾ ـ وأخذ الصبي يسأل نفسه عن ﴿ الأدع ﴾ هذا ماهو ؟ حتى إذا انصرف عن الدرس سأل أخاه : ما الأدع ؟ فقهقه أخوه وقال : الأدع الجدع في لغة الشيخ .

ومضى به بعد ذلك إلى الأزهر فقدمه إلى أستاذه الذي علمه مبادىء الفقه والنحو سنة كاملة .

إنك يا ابنتى لساذجة سليمة القلب طيبة النفس. أنت فى التاسعة من عمرك ، فى هذه السن التى يعجب فيها الأطفال بآبائهم وأمهاتهم ويتخذونهم ممثلاً عليا فى الحياة : يتأثرونهم فى القول والعمل ، ويحاولون أن يكونوا مثلهم فى كل شيء ، ويفاخرون بهم إذا تحدثوا إلى أقرانهم أثناء اللعب ، ويخيل إليهم أنهم كانوا أثناء طفولتهم كما هم الآن مثلاً عليا يصلحون أن يكونوا قدوة حسنة وأسوة صالحة .

أليس الأمر كما أقول ؟ ألست ترين أن أباك خير الرجال وأكرمهم ؟ ألست ترين أنه قد كان كذلك خير الأطفال وأنبلهم ؟ ألست مقتنعة أنه كان يعيش كما تعيشين أو خيرًا مما تعيشين ؟ ألست تحبين أن تعيشى الآن كما كان يعيش أبوك حين كان فى الثامنة من عمره ؟ ومع ذلك فإن أباك يبذل من الجهد ما يملك ، ويتكلف من المشقة ما يطيق وما لا يطيق ، ليجنبك حياته حين كان صبيًا .

لقد عرفته يا ابنتى فى هذا الطور من أطوار حياته . ولو أنى حدثتك ما كان عليه حينئذ لكذّبت كثيرًا من ظنك ، ولخيبت

كثيرًا من أملك ، ولفتحت إلى قلبك الساذج ونفسك الحلوة بابًا من أبواب الحزن ؛ حرام أن يفتح إليهما وأنت فى هذا الطور اللذيذ من الحياة . ولكنى لن أحدثك بشىء مما كان عليه أبوك فى ذلك الطور الآن . لن أحدثك بشىء من هذا حتى تتقدم بك السن قليلاً فتستطيعين أن تقرئى وتفهمى وتحكمى ، ويومئذ تستطيعين أن تعرفى أن أباك أحبك حقًا ، وجد فى إسعادك حقًا ، ووفق بعض التوفيق إلى أن يجنبك طفولته وصباه .

نعم یا ابنتی لقد عرفت أباك فی هذا الطور من حیاته . وإنی لأعرف أن فی قلبك رقة ولینًا ، وإنی لأخشی لو حدثتك بما عرفت من أمر أبیك حینئذ أن يملكك الإشفاق وتأخذك الرأفة فتجهشی بالبكاء .

لقد رآيتك ذات يوم جالسة على حجر أبيك وهو يقص عليك قصة ﴿ أوديب ملكًا ﴾ وقد خرج من قصره بعد أن فقاً عينيه لا يدرى كيف يسير ، وأقبلت ابنته ﴿ أنتيجون ﴾ فقادته وأرشدته . رأيتك ذلك اليوم تسمعين هذه القصة مبتهجة من أولها ، ثم أخذ لونك يتغير قليلاً قليلاً ، وأخذت جبهتك السمحة تربد شيئا فشيئًا ، وما هي إلا أن أجهشت بالبكاء وانكببت على أبيك لثمًا وتقبيلاً ، وأقبلت أمّك فانتزعتك من بين ذراعيه ، ومازالت بك حتى هدأ روعك ، وفهمت أمّك وفهم أبوك وفهمت أنا أيضًا أنك حتى هدأ روعك ، وفهمت أمّك وفهم أبوك وفهمت أنا أيضًا أنك

ولا يستطيع أن يهتدى وحده . فبكيت لأبيك كم بكيت « لأوديب » .

نعم! وإنى لأعرف أن فيك عبث الأطفال وميلهم إلى اللهو والضحك وشيئًا من قسوتهم ، وإنى لأخشى يا ابنتى إن حدّثتك عا كان عليه أبوك في بعض أطوار صباه أن تضحكي منه قاسية لاهية ، وما أحب أن يضحك طفل من أبيه ، وما أحب أن يلهو به أو يقسو عليه .ومع ذلك فقد عرفت أباك في طور من أطوار حياته أستطيع أن أحدثك به دون أن أثير في نفسك حزنًا ، ودون أن أغريك بالضحك أو اللهو .

عرفته فى الثالثة عشرة من عمره حين أرسل إلى القاهرة ليختلف إلى دروس العلم فى الأزهر ؛ إن كان فى ذلك الوقت لصبى جد وعمل . كان نحيفًا شاحب اللون مهمل الزيّ أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى ، تقتحمه العين اقتحامًا فى عباءته القذرة وطاقيته التى استحال بياضها إلى سواد قاتم ، وفى هذا القميص الذى يبين أثناء عباءته وقد اتخذ ألوانًا مختلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام ، ومن نعليه الباليتين المرقعتين . تقتحمه العين فى هذا كله ، ولكنها تبتسم له حين تراه على ما هو عليه من حال رثة وبصر مكفوف ، واضح الجبين مبتسم الثغر مسرعًا مع قائده إلى الأزهر ، لا تختلف خطاه ولا يتردد فى مشيته ، ولا تظهر على وجهه هذه الظلمة التى خطاه ولا يتردد فى مشيته ، ولا تظهر على وجهه هذه الظلمة التى تغشى عادة وجوه المكفوفين . تقتحمه العين ولكنها تبتسم له

وتلحظه فى شيء من الرفق ، حين تراه فى حلقة الدرس مصغيًا كله إلى الشيخ يلتهم كلامه التهامًا ، مبتسمًا مع ذلك لا متألمًا ولا متبرمًا ولا مظهرًا ميلاً إلى لهو ، على حين يلهو الصبيان من حوله أو يشرئبون إلى اللهو .

عرفته يا ابنتى فى هذا الطور ، وكم أحب لو تعرفينه كما عرفته . إذًا تقدرين ما بينك وبينه من فرق ، ولكن أنّى لك هذا وأنت فى التاسعة من عمرك ترين الحياة كلها نعيمًا وصفوًا .

عرفته ينفق اليوم والأسبوع والشهر والسنة لا يأكل إلا لونًا واحدًا ، يأخذ منه حظه فى الصباح ويأخذ منه حظه فى المساء ، لا شاكيًا ولا متبرمًا ولا متجلدًا ، ولا مفكرًا فى أن حاله خليقة بالشكوى . ولو أخذت يا ابنتى من هذا اللون حظًا قليلاً فى يوم واحد لأشفقت أمّك ولقدمت إليك قدحًا من الماء المعدنى ، ولا تدعو الطبيب .

لقد كان أبوك ينفق الأسبوع والشهر لا يعيش إلا على خبز الأزهر ، وويل للأزهريين من خبز الأزهر ؛ إن كانوا ليجدون فيه ضروبًا من القش وألوانًا من الحصى وفنونًا من الحشرات .

وكان ينفق الأسبوع والشهر والأشهر لا يغمس هذا الخبز إلا في العسل الأسود ، وأنت لا تعرفين العسل الأسود ، وخير لك ألاَّ تعرفيه . كذلك كان يعيش أبوك جادًا مبتسمًا للحياة والدرس ، محرومًا لا يكاد يشعر بالحرمان . حتى إذا انقضت السنة وعاد إلى أبويه وأقبلا عليه يسألانه كيف يأكل ؟ وكيف يعيش ؟ أخذ ينظم لهما الأكاذيب كما تعود أن ينظم لك القصص ، فيحدثهما بحياة يحياها كلها رغد ونعيم . وما كان يدفعه إلى هذا الكذب حب الكذب . إنما كان يرفق بهذين الشيخين ويكره أن ينبئهما بما هو فيه من عرمان ، وكان يرفق بأخيه الأزهرى ، ويكره أن يعلم أبواه أنه يستأثر دونه بقليل من اللبن . كذلك كانت حياة أبيك في الثالثة عشرة من عمره .

فإن سألتنى كيف انتهى إلى حيث هو الآن ؟ وكيف أصبح شكله مقبولاً لا تقتحمه العين ولا تزدريه ؟ وكيف استطاع أن يهيىء لك ولأخيك ما أنتها فيه من حياة راضية ؟ وكيف استطاع أن يثير فى نفوس كثير من الناس ما يثير من حسد وحقد وضغينة ، وأن يثير فى نفوس ناس آخرين ما يثير من رضًى عنه وإكرام له وتشجيع ؟ إن سألت كيف انتقل من تلك الحال إلى هذه الحال ، فلست أستطيع أن أجيبك ! وإنما هناك شخص آخر هو الذى يستطيع هذا الجواب ، فسليه ينبئك .

أتعرفينه ؟ أنظرى إليه ! هو هذا الملك القائم الذى يحنو على سريرك إذا أمسيت لتستقبلي الليل في هدوء ونوم لذيذ ، ويحنو على سريرك إذا أصبحت لتستقبلي النهار في سرور وابتهاج . ألست مدينة

لهذا الملك بما أنت فيه من هدوء الليل وبهجة النهار!

لقد حنا يا ابنتى هذا الملك على أبيك ، فبدّله من البؤس نعيمًا ، ومن اليأس أملاً ، ومن الفقر غنى ، ومن الشقاء سعادة وصفوًا .

ليس دين أبيك لهذا الملك بأقل من دينك . فلتتعاونا يا ابنتى على أداء هذا الدين . وما أنتها ببالغين من ذلك بعض ما تريدان .

طه حسين

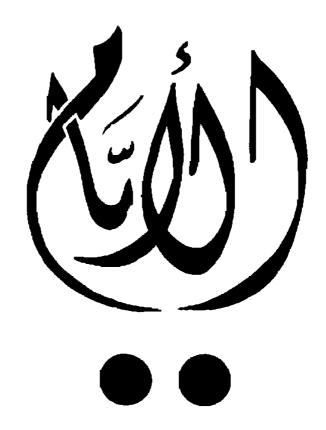

الكتابالثابي

أقام فى القاهرة أسبوعين أو أكثر من أسبوعين ، لا يعرف من أمره إلا أنه ترك الريف وانتقل إلى العاصمة ليطيل فيها المقام طالباً للعلم مختلفاً إلى مجالس الدرس فى الأزهر ، وإلا أنه يقضى يومه فى أحد هذه الأطوار الثلاثة التى يتخيلها ولا يحققها .

فهو يسكن بيتاً غريباً يسلك إليه طريقاً غريبة أيضاً ، ينحرف إليها نحو اليمين إذا عاد من الأزهر ، فيدخل من باب يفتح أثناء النهار ويغلق في الليل ، وتفتح في وسطه فجوة ضيقة بعد أن تصلى العشاء . فإذا تجاوز هذا الباب أحس عن يمينه حرَّا خفيفاً يبلغ صفحة وجهه اليمنى ، ودخاناً خفيفاً يداعب خياشيمه ، وأحس من شماله صوتاً غريباً يبلغ سمعه ويثير في نفسه شيئاً من العجب .

وقد ظل أياماً يسمع هذا الصوت إذا عاد من الأزهر مصبحاً وإذا عاد منه ممسياً ، يسمعه وينكره ويستحيى أن يسأل عنه ، ثم فهم من بعض الحديث أنه قرقرة الشيشة يدخنها بعض تجار الحى ويهيئها صاحب القهوة التي كان ينبعث منها ذلك الحر الخفيف وذلك الدخان الرقيق . فإذا مضى أمامه خطوات وجاوز ذلك

المكان الرطب المسقوف الذى لم تكن تستقر فيه القدم لكثرة ما كان يصب فيه صاحب القهوة من الماء ، خرج إلى طريق مكشوفة ، ولكنها ضيقة قذرة تنبعث منها روائح غريبة معقدة لا يكاد صاحبنا يحققها ، تنبعث هادئة بغيضة في أول النهار وحين يقبل الليل ، وتنبعث شديدة عنيفة حين يتقدم النهار ويشتد حر الشمس .

وكان صاحبنا يمضى أمامه فى هذه الطريق الضيقة ، وقلما كانت تستقيم له هذه الطريق . وما أكثر ما كان صاحبه ينحرف به ذات اليمين أو ذات الشمال ليجنبه عقبة قائمة هنا أو هناك ! فكان يسعى حينئذ مستعرضاً قد أدار وجهه نحو هذا البناء عن يمين أو ذاك البناء عن شمال ، حتى إذا جاوز هذه العقبة استقبل الطريق كما بدأها ساعباً أمامه فى خطى رقيقة قلقة ، تأخذ أنفه تلك الروائح المنكرة ، وتأخذ أذنيه أصوات مختلطة مصطخبة تنحدر من عل وتصعد من أسفل ، وتنبعث من يمين وتنبعث من شمال وتلتقى كلها فى الجو ؛ فكأنما كانت تنعقد فتؤلف من فوق رأس الصبى سحاباً رقيقاً ولكنه متراكم قد غشى بعضه بعضاً .

وكانت هذه الأصوات مختلفة أشد الاختلاف: أصوات النساء يختصمن ، وأصوات الرجال يتنادون فى عنف ويتحدثون فى رفق ، وأصوات الأثقال تحط وتُعتل ، وصوت السقّاء يتغنى ببيع الماء ، وصوت الحوذى يزجر حماره أو بغله أو فرسه ، وصوت العربة تتزّ عجلاتها أزًّا ، وربما شق هذا السحاب من الأصوات نهيق حمار أو صهيل فرس .

وكان صاحبنا يمضى بين هذا كله مشرد النفس قد غفل أو كاد يغفل عن كل أمره . حتى إذا بلغ من هذه الطريق مكاناً بعينه سمع أحاديث مختلطة تأتيه من باب قد فتح عن شماله ، فعرف أنه سينحرف بعد خطوة أو خطوتين إلى الشمال ليصعد في السلم الذي سينتهي به إلى حيث يقيم . وكان هذا السلم متوسطاً ليس بشديد السعة ولا بشديد الضيق ، قد اتخذ درجه من الحجر ، ولكن كثر التصعيد فيه والهبوط منه ولم يتعهد بالغسل ولكن كثر التصعيد فيه والهبوط منه ولم يتعهد بالغسل بعضاً حتى استخفى الحجر استخفاء ، وخيل إلى المصعد فيه والهابط منه أنه إنما يتخذ سُلَّماً من الطين .

ومع أن الصبى كان كلفاً بإحصاء الدرج كلما صعد فى سلم أو هبط منه ، فقد أقام ما شاء الله له أن يقيم فى ذلك المكان ، وصعد فى ذلك السلم وهبط منه ما شاء الله له أن يصعد أو يهبط ، ولم يخطر له قط أن يحصى درج هذا السلم ، وإنما علم بعد أن اتخذه مرتين أو مرات أنه إذا صعد منه درجات فلا بد من أن ينحرف قليلا نحو الشمال ليمضى فى التصعيد تاركاً عن يمينه فجوة لم يلجها قط ، ولكنه كان يعلم أنها كانت تؤدى إلى الطبقة الأولى من ذلك البناء الذى أقام فيه أعواماً طوالا .

كان يترك إذن عن يمينه مدخل تلك الطبقة من الطبقات التي لم يكن يسكنها طلاب العلم ، وإنما كان يسكنها أخلاط من العمال والباعة ، ويمضى مصعداً حتى يبلغ الطبقة الثانية ، فلا يكاد يبلغها حتى تجد نفسه المكدودة شيئاً من الراحة يأتيه من هذا الهواء الطلق الذى كان يبيح له التنفس بعد أن كاد يختنق في ذلك السلّم القذر ، وتأتيه من صوت تلك الببغاء التي كانت تصوُّت في غير انقطاع ، كأنما تُشهد الناس جميعاً على ظلم صاحبها الفارسي الذي سجنها في ذلك القفص البغيض، ليبيعها غداً أو بعد غد لرجل آخر يسجنها في قفص بغيض ؛ حتى إذا تخفف منها وقبض ثمنها نقداً اشترى بدلها خليفة تقوم في ذلك السجن مقامها وتدعو فيه دعاءها وتنتظر فيه مثل ما كانت تنتظر صاحبتها : أن تنقل من يد إلى يد ومن قفص إلى قفص ، وأن ينتقل معها دعاؤها الحزين الذي يبتهج الناس به من مكان إلى مكان .

كان صاحبنا إذا بلغ أعلى السلم استقبل الهواء الطلق بوجهه ، ودعاه صوت الببغاء إلى أن ينحرف نحو اليمين ، فيفعل ويمضى فى طريق ضيقة ، فيمر أمام بيتين يسكنهما رجلان من فارس : أحدهما لا يزال شأبًا ، والآخر قد تقدمت به السن . فى أحدهما شراسة وغلظة وانقباض عن الناس ، وفى الآخر دعة ورقة وتبسط للناس .

ثم يبلغ الصبى بيته ، فيدخل إلى غرفة هى أشبه بالدهليز ، قد تجمعت فيها المرافق المادية للبيت ، وهى تنتهى به إلى غرفة أخرى

واسعة غير مستقيمة قد تجمعت فيها المرافق العقلية للبيت . وهي على ذلك غرفة النوم ، وغرفة الطعام ، وغرفة الحديث ، وغرفة السمر ، وغرفة القراءة والدرس . فيها الكتب وفيها أدوات الشاى ، وفيها بعض رقائق الطعام . وكان مجلس الصبي من هذه الغرفة معروفاً محدوداً كمجلسه من كل غرفة سكنها واختلف إليها . كان مجلسه عن شماله إذا دخل الغرفة ، يمضى خطوة أو خطوتين فيجد حصيراً قد بُسط على الأرض ألقى عليه بساط قديم ولكنه قم . هنالك يجلس أثناء النهار ، وهنالك ينام أثناء الليل . تُلقى له وسادة يضع عليها رأسه ولحاف يلتف فيه . وكان يحاذي مجلسه من الغرفة مجلس أخيه الشيخ ، وهو أرقى في مجلسه قليلا أو كثيراً : حصير قد بُسط على الأرض وألقى عليه بساط لا بأس به ، ثم ألقى على البساط فراش آخر من اللبد، ثم ألقى من فوق هذا الفراش حشية طويلة عريضة من القطن ، ثم بُسطت من فوقها ملاءة . على هذه الحشية كان يجلس الفتى الشيخ ويجلس معه أصنفياؤه . و لم يكونوا يستدون ظهورهم إلى الحائط كما كان يفعل الصبى ، وإنما كانوا يسندونها إلى وسائد قد رُصَّتْ على الحشية رصًّا ؛ فإذا كان الليل استحال هذا المجلس سريراً ينام عليه الفتى الشيخ .

5

لم يكن الصبى يعرف من بيئته القريبة أكثر من هذا . فأما الطور الثاني من أطواره فقد كان اضطرابه في الطريق بين هذه البيئة وبين الأزهر . وكان يخرج من ذلك المكان المسقوف ، فيجد حر القهوة على صفحة وجهه من شمال ، وتبلغ قرقرة الشيشة أذنه اليمني، فيستقبل حانوتاً كان له في حياته أثر عظيم : حانوت الحاج فيروز الذي كان يبيع لأهل الحي أكثر ما كانت تقوم عليه حياتهم من الغذاء : يبيع لهم ألوان الفول المدمس إذا أصبحوا . وكان الفول عنده كما هو عند غيره ألواناً مختلفة ، ولكنه كان يمتاز بإتقانه ويغالى بثمنه ؛ فقد كان يبيع الفول صرفاً ، وكان يبيعه بالزيت على اختلاف ألوانه ، وكان يبيعه بالسمن ، وكان يبيعه بالزبد ، وكان يضيف إليه عند الحاجة فنوناً من التوابل ترغب فيه وتغرى به وتدفع طلاب العلم إلى أن يسرفوا على أنفسهم إذا طعموا منه ، ثم يثقلون بعد ذلك عن درس الضحى وينامون أثناء درس الظهر .

فإذا أقبل المساء فقد كان الحاج فيروز يبيع لأهل الحى طعامهم من الجبن والزيتون والطحينة والعسل؛ وربما باع للمترفين منهم علب التونة والسردين، وربما باع لبعضهم حين يتقدم الليل أشياء لم تكن تسمى و لم تكن تؤكل ، وإنما كان يتحدث المتحدثون عنها همساً ويتنافسون فيها تنافساً شديداً .

وكان الصبى يسمع لهذا الهمس فيفهم حيناً ، ويستغلق الأمر عليه في أكثر الأحيان . حتى إذا مضت الأيام وتبعتها الأيام وشبّ الصبى وأتيح له أن يفهم عن الملغزين وأصحاب الرمز ، علم ماعلم ، فتغيرت في نفسه قيم كثير من الأشياء ، ومعايير كثير من الأحكام ، وأقدار كثير من الناس .

وكان الحاج فيروز رجلا أسود فاحماً طويلا قليل الكلام ، فإذا تكلم لم يكد يبين ، وإنما كان يلتوى لسانه بالعربية التواء غريباً ترك في نفس الصبى أثراً لا يمحى ؛ فهو لا يقرأ في ( البيان والتبيين ، قصة زيادة مع غلامه حين أراد أن يقول له : ( أهدى إلينا حمار وحش ، فجعل الحاء هاء في الكلمتين . وأنكر زياد عليه ذلك فقال له : ( ويلك ! قل أهدى إلينا عير ، . فلما قال الغلام ذلك جعل العين همزة ، فارتاع زياد ورده إلى حمار الوحش .

لا يقرأ هذه القصة إلا ذكر الحاج فيروز . وكان للحاج فيروز في الحي وبين طلاب العلم من أهله خاصة خطر عظيم ؛ فإليه كانوا يفزعون إذا تقدم الشهر أو تأخر الراتب أو نفدت النقود . يفزعون إليه ليقرضهم القرش أو القروش ، ويفزعون إليه ليقرضهم القرش أو القروش ، ويفزعون إليه أو الذلك كان اسمه يدور على

ألسنتهم كما كانت تدور عليها أسماء كثير من شيوخهم الأعلام في الأزهر الشريف .

وكان للحاج فيروز خطر عظيم آخر فى حياة هؤلاء الطلاب ؛ فباسمه كانت ترسل إليهم الرسائل التى تحمل إليهم أخبار الأسر ، والتى تحمل إليهم فى طياتها أحياناً تلك الورقة الضئيلة التى كانوا يذهبون بها إلى مكتب البريد فيدخلون وجيوبهم خالية ، ويخرجون وللفضة فى جيوبهم رنين حسن الوقع فى آذانهم وقلوبهم أيضاً .

ومن هنا لم يكن بد لكل واحد منهم من أن يمر بالحاج فيروز ليحييه إذا أصبح ، وليحييه إذا أمسى ، وليلقى فى أثناء ذلك نظرة سريعة خاطفة إلى ذلك المكان الذى كانت الرسائل تنتظر فيه أصحابها . وما أكثر ما كان أحدهم يعود إلى بيته وفى يده ذلك الغلاف المقفل قد أصابه كثير من وضر الزيت والزبد! وإن هذا الغلاف على قذارته لآثر عنده من هذه الملزمة أو تلك من هذا الكتاب أو ذاك من كتب الفقه أو كتب النحو أو كتب الأصول .

كان الصبى إذن يستقبل حانوت الحاج فيروز إذا خرج من ذلك الممر المسقوف ، وربما خطا مع صاحبه خطوات فحيا الحاج فيروز والتمس عنده رسالة فوجدها أو لم يجدها ، فانصرف مبتسما أو عابساً ، واستدار إلى الشمال فمضى أمامه فى ذلك الشارع الطويل الضيق المزدحم بالمارة من الطلاب والتجار والباعة والعمال وعجلات الحمل تجرها الحمر أو تجرها الخيل أو تجرها البغال ،

ويصيح بها الحوذية زاجرين حيناً ومتلاحين حيناً آخر ومخاصمين لمن يعترض طريقهم من الرجال والنساء والصبية أحياناً . وعن يمين هذا الشارع وعن شماله حوانيت مختلفة ، منها ما يهياً فيه طعام الفقراء والبائسين ، فيحمل الهواء منها روائح كريهة ، ولكنها مع ذلك كانت محببة إلى كثير من هؤلاء المارة بين طلاب العلم والعاملين بأيديهم والحاملين على ظهورهم وكواهلهم . منهم من كان يعطف على هذه الحوانيت فيشترى منها القليل يلتهمه فى مكانه التهاماً أو يحمله إلى بيته ليستأثر به أو يشارك فيه ، ومنهم من تبلغه هذه الروائح فتثيره ولكنه لا يثور ، وتدعوه ولكنه لا يجيب ، قد رأت عينه وشم أنفه وتحركت شهوته ، ولكن قصرت يده وخانه رأت عينه وشم أنفه وتحركت شهوته ، ولكن قصرت يده وخانه حيبه ، فمضى وفى نفسه حاجة وفى قلبه موجدة وحفيظة ، وفيه مع ذلك رضا بالقضاء وإذعان للقدر .

ومن هذه الحوانيت ما كانت تدار فيه تجارة هادئة مطمئنة صامتة لا تقول شيئاً ؛ فإن نطقت فإنما تنطق هساً لا يكاد يسمع ، وتنطقه في ظرف وأدب وفي رقة وتلطف ، وهي على هذا كله بل لهذا كله تغلّ على أهلها الثراء الضخم والمال الكثير . وكانت أكثر هذا الحوانيت إنما تدار فيها تجارة البن والصابون ، وربما أديرت في بعضها تجارة السكر والأرز أيضاً .

وكان الصبى يسعى بين هذا كله يحسه إحساساً قويّاً ويجهله جهلا شديداً ، لولا أن صاحبه كان يفسر له بعض ذلك من حين إلى حين . وما يزال الصبي ماضياً في طريقه ، تعتدل مواطيء أقلاامه حيناً وتعوج حيناً آخر، وهو يسعى حسن السعى ما اعتدلت له الطريق ، ويسعى متعثراً في أذياله حين تعوج أو تضطرب ، حتى يبلغ موضعاً ينحرف فيه قليلا نحو الشمال ، ثم يندفع في طريق ضيقة أشد الضيق ، ملتوية أشد الالتواء ، قذرة أشد القذارة ، قد استقر فيها هواء فاسد كل الفساد ، انعقدت فيه روائح كريهة منكرة ، وانبعثت فيه بين حين وحين أصوات نحيلة ضئيلة تصور البؤس وتبين عن الضر وتلحف في السؤال ، يبعثها وقع الخطى كأن أصحابها لا يحسون الحياة إلا بآذاتهم، فهم يدعونها كلما سمعوها ، وتتجاوب فيها أصوات أخرى قصيرة غليظة مختنقة متقطعة ، هي أصوات هذه الطير التي تحب الظلمة وتأنس إلى الخلوة وتألف الخراب . وربما اختلطت هذ الأصوات بخفق الأجنحة ، وربما دنا هذا الخفق من أذن الصبي أو من وجهه فأخافه وأفزعه ، وإذا يده ترتفع فجأة وعلى غير إرادة لتحمى وجهه أو أذنه ، وإذا قلبه يخفق خفقاً خفيفاً متصلا .

وهو يمضى مع صاحبه فى هذه الطريق الضيقة المظلمة الملتوية ، يصعد قليلا لينحدر قليلا ، ويمضى أمامه ليعطف عن يمينه ، ثم يمضى أمامه ليعطف عن شماله . وهذه الأصوات المنكرة المختلفة تدعوه مرة وتشيعه مرة أخرى وتؤذيه دائما ، حتى يشعر بعد حين بأن قلبه قد هداً ، وبأن صدره قد اتسع ، وبأن طريق التنفس

قد استقامت له ، فيبعث من جوفه نفساً طويلا كأنه يحمل كل ما استقر فى نفس الصبى من ألوان الذعر والألم والحزن .

ثم يتنفس حرًّا طليقاً كأنما يستنشق الحياة في هذا الهواء الطلق الذي أخذ يغمره منذ خرج من العلم حارة الوطاويط الله ، ويمضى أمامه في تلك الطريق المنحدرة التي لا تعتدل لقدميه ، ولكن ما هي إلا لحظات قصيرة ، حتى تعتدل الطريق وتستوى الأرض لقدميه فهو يسعى معتدلا مطمئنًا ، قد تهيأت نفسه لشيء من الفرح والمرح تحمله إليه هذه الأصوات الغريبة المختلطة التي يسمعها حين يسعى في ذلك الشارع الهاديء الحلو ، وعن شماله مسجد سيدنا الحسين ، وعن يمينه هذه الحوانيت الصغيرة التي طالما وقف عند بعضها حين تقدمت به الأيام فذاق من طيباتها ما شاء الله أن يذوق .

ذاق التين المرطب وشرب نقيعه فى أثناء الصيف ، وذاق البسبوسة واستمتع بما تبعثه من الحرارة فى الأجواف أثناء الشتاء . وربما وقف عند بعض الباعة من السوريين فذاق ألواناً من الطعام ، منا الحار ومنها البارد ، ومنها الحلو ومنها الملح ، كان يجد فى ذوقها لذة لا تقدَّر ، ولو قدمت إليه الآن لأشفق أن تحمل إليه العلة أو تغرى به الموت .

وكان يمضى فى طريقه هذه حتى يبلغ مكاناً تختلط فيه الأصوات وترتفع ، ويشعر بأن الطريق قد افترقت فيه ؛ فهو يستطيع أن بمضى أمامه ، وأن بمضى عن بمين ، وأن بمضى عن شمال ، وأن يعود أدراجه .

وكان صاحبه يقول له: هذه هي المفارق الأربعة ، إن مضيت عن يمينك فإلى السكة الجديدة ثم الموسكي ثم العتبة الخضراء ، وإن مضيت عن شمالك فهي الدرّاسة ، ولكننا سنمضى أمامنا فنسلك شارع الحَلوَجّي ، وهو شارع العلم والجد والعمل ، ضيق تكاد تبلغ جانبيه إذا مددت يديك عن يمين وشمال . ولكنك تمضى بين حوانيت صغيرة تباع فيها الكتب جديدها وقديمها . جيدها ورديئها ، مطبوعها ومخطوطها ، وكم كانت للصبى في ذلك الشارع الضيق وقفات خصبة ممتعة لم ينسها قط حين تقدمت به الأيام واختلفت عليه أطوار الحياة . ولكنه عَجلَ فيجب أن يبلغ صاحبه الأزهر قبل أن يبتدىء الدرس . وها هو ذا قد بلغ ، باب المزينين ، ، فخلع نعليه وخالف بينهما وأخذهما في يده ومضى مع صاحبه . فلما تقدّم قليلا تخطى عتبة قليلة الارتفاع ، ثم انفرج له صحن الأزهر هادئاً مطمئنًا يترقرق فيه نسيم بارد هو نسيم الصباح . وهو الآن في الطور الثالث من أطوار حياته الأولى .



وكان هذا الطور أحب أطوار حياته تلك إليه وآثرها عنده . كان أحب إليه من طوره ذاك فى غرفته التى كان يشعر فيها بالغربة شعوراً قاسياً ؛ لأنه لا يعرفها ولا يعرف مما اشتملته من الأثاث والمتاع إلا أقله وأدناه إليه ؛ فهو لا يعيش فيها كما كان يعيش فى بيته الريفى وفى غرفاته وحجراته تلك التى لم يكن يجهل منها ومما احتوت عليه شيئا ، وإنما كان يعيش فيها غريباً عن الناس وغريباً عن الناس وغريباً عن الأشياء ، وضيقاً حتى بذلك الهواء الثقيل الذى كان يتنفسه فلا يجد فيه راحة ولا حياة ، وإنما كان يجد فيه ألماً وثقلا .

وكان أحب إليه من طوره الثانى فى طريقه تلك بين البيت والأزهر ؛ فقد كان فى ذلك الطور مشرداً مفرَّق النفس مضطرب الخطى ممتلىء القلب بهذه الحيرة المضلة الباهظة التى تفسد على المرء أمره وتجعله يتقدم أمامه لا على غير هدى فى طريقه المادية وحدها ــ فقد كان ذلك محتوماً عليه ـ بل على غير هدى فى طريقه المعنوية أيضاً ؛ فقد كان مصروفاً عن نفسه بما يرتفع حوله من الأصوات وما يضطرب حوله من الحركات . وقد كان مستخذياً فى نفسه من اضطراب خطاه وعجزه من أن يلائم بين

مشيته الضالة الحائرة الهادئة ومشية صاحبه المهتدية العازمة العنيفة .

فأما في طوره الثالث هذا فقد كان يجد راحة وأمناً وطمأنينة واستقراراً. كان هذا النسيم الذي يترقرق في صحن الأزهر حين تصلًى الفجر يتلقى وجهه بالتحية فيملأ قلبه أمناً وأملا. وما كان يشبّه وقع هذا النسيم على جبهته التي كانت تندى بالعرق من سرعة ما سعى ، إلا بتلك القبلات التي كانت أمه تضعها على جبهته بين حين وحين ، في أثناء إقامته في الريف حين يقرئها آيات من القرآن أو يمتّعها بقصة مما قرأ في الكتب أثناء عبثه في الكتاب ، أو حين كان يتوسل فيها إلى كان يخرج ضعيفًا شاحباً من خلوته تلك التي كان يتوسل فيها إلى الله بعدية تيس ليقضى هذه الحاجة أو تلك من حاجات الأسرة .

كانت تلك القبلات تُنعش قلبه وتشيع فى نفسه أمناً وأملا وحناناً ، وكان ذلك النسيم الذى كان يتلقاه فى صحن الأزهر يشيع فى نفسه هذا كله ويرده إلى الراحة بعد التعب ، وإلى الهدوء بعد الاضطراب ، وإلى الابتسام بعد العبوس . ومع ذلك فلم يكن يعلم من أمر الأزهر شيئا ، ولم يكن يعرف مما يحتويه الأزهر شيئاً ، وإنما كان يكفيه أن تمس قدميه الحافيتين أرض هذا الصحن ، وأن يمس وجهه نسيم هذا الصحن ، وأن يحس الأزهر من حوله نائماً يريد أن يستيقظ ، وهادئاً يريد أن ينشط ليعود إلى نفسه أو لتعود إليه نفسه . وإذا هو يشعر أنه فى وطنه وبين أهله ، لا يحس غربة ولا يجد ألماً ، وإنما هى نفسه تتفتح من جميع أنحائها ، وقلبه يتشوق

من جميع أقطاره ليتلقى .. ليتلقّى ماذا ؟ ليتلقى شيئاً لم يكن يعرفه ، ولكنه كان يحبه ويدفع إليه دفعاً ، طالما سمع اسمه وأراد أن يعرف ما وراء هذا الاسم ، وهو العلم .

وكان يشعر شعوراً غامضاً ولكنه قوى بأن هذا العلم لا حد له ، وبأن الناس قد ينفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه إلا أيسره . وكان يريد أن ينفق حياته كلها وأن يبلغ من هذا العلم أكثر ما يستطيع أن يبلغ مهما يكن فى نفسه يسيراً . وكان قد سمع من أبيه الشيخ ومن أصحابه الذين كانوا يجالسونه من أهل العلم أن العلم بحر لا ساحل له ، فلم يأخذ هذا الكلام على أنه تشبيه أو تجوّز ، وإنما أخذه على أنه الحق كل الحق .

وأقبل إلى القاهرة وإلى الأزهر يريد أن يلقى نفسه في هذا البحر فبشرب منه ما شاء الله له أن يشرب ثم يموت فيه غرقاً. وأى موت أحب إلى الرجل النبيل من هذا الموت الذي يأتيه من العلم ويأتيه وهو غَرقٌ في العلم!

كانت هذه الخواطر كلها تثور فى نفسه الناشئة فجأة ، فتملؤها وتملكها وتنسيها تلك الغرفة الموحشة وتلك الطريق المضطربة الملتوية ، بل تنسيها الريف ولذات الريف ، وتشعرها بأنها لم تكن مخطئة ولا غالية حين كانت تتحرق شوقاً إلى الأزهر وضيقاً بالريف .

وكان الصبى يسعى أمامه مع صاحبه حتى يقطع الصحن ويصعد هذه الدرجة اليسيرة التى يبتدىء بها الأزهر نفسه ، فيمتلىء قلبه خشوعاً ، وخضوعاً ، وتمتلىء نفسه إكباراً وإجلالا . ويخفف الخطو على هذه الحصر المبسوطة البالية التى كانت تنفرج أحياناً عما تحتها من الأرض ، كأنها تريد أن تتيح لأقدام الساعين عليها شيئاً من البركة بلمس هذه الأرض المطهرة . وكان الصبى يحب الأزهر في هذه اللحظة حين ينفتل المصلون من صلاة الفجر وينصرفون وفي عيونهم النعاس ، ليتحلقوا حول هذا العمود أو ذاك ، وينتظروا هذا الأستاذ أو ذاك ، فيسمعوا منه درس الحديث أو درس التفسير أو درس الأصول أو درس التوحيد .

كان الأزهر في هذه اللحظة هادئاً لا ينعقد فيه ذلك الدوى الغريب الذي كان يملؤه منذ تطلع الشمس إلى أن تصلى العشاء ، وإنما كنت تسمع فيه أحاديث يتهامس بها أصحابها ، وربما سمعت فتى يتلو القرآن في صوت هادىء معتدل ، وربما مررت إلى جانب مصل لم يدرك الجماعة أو أدركها ولكنه مضى في التنفل بعد أن أدى الفريضة . وربما سمعت أستاذاً هنا أو هناك يبدأ درسه بهذا الصوت الفاتر ، صوت الذي استيقظ من نومه فأدى صلاته ولم يطعم بعد شيئا يبعث في جسمه النشاط والقوة ، فهو يقول في صوت هادىء حلو منكسر بعض الشيء : « بسم الله الرحمن الرحم، الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الرحم، الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين .

والطلاب يسمعون لهذا الصوت فى هدوء وفتور يشبهان هدوء الشيخ وفتوره . وما أكثر ما كان الصبى يوازن فى نفسه بين أصوات الشيوخ حين ينطقون بهذه الصيغة فى درس الفجر وأصواتهم حين ينطقون بها فى درس الظهر! فأما أصوات الفجر فكانت فاترة حلوة فيها بقية من نوم . وأما أصوات الظهر فكانت قوية عنيفة ممتلئة فيها شيء من كسل أيضاً ، تصور امتلاء البطون بما كانت تمتلىء به من طعام الأزهريين فى ذلك الوقت الذى كان الأزهريون يعيشون فيه على الفول والمخلل وما يشبه الفول والمخلل من ألوان الطعام .

كان فى أصوات الفجر دعاء للمؤلفين يشبه الاستعطاف ، وكان فى أصوات الظهر هجوم على المؤلفين يوشك أن يكون عدواناً ، وكانت هذه الموازنة تعجب الصبى وتثير فى نفسه لذة ومتاعاً . وكان يسعى مع صاحبه حتى يرقى هاتين الدرجتين اللتين يبتدىء بهما الليوان ، وهناك إلى جانب عمود من هذه الأعمدة المباركة قد شُدٌ إليه كرسى بسلسلة غليظة يُجلسه صاحبه ويقول له : انتظر هنا فستسمع درساً فى الحديث ، فإذا فرغت من درسى فسأعود إليك .

وكان درس صاحبه فى أصول الفقه ، وكان أستاذ صاحبه

الشيخ راضى رحمه الله ، وكان الكتاب الذى يدرسه الشيخ راضى كتاب التحرير للكمال بن الهمام . وكان الصبى يسمع هذه الألفاظ كلها فيمتلىء لها قلبه رهباً ورغباً ومهابة وإجلالا . أصول الفقه ، ما عسى أن يكون هذا العلم ؟ الشيخ راضى ! من عسى أن يكون هذا الشيخ ؟ التحرير ! ما معنى هذه الكلمة ؟ الكمال بن الهمام ! ما أعظم هذين الاسمين ! حقًا إن العلم بحر لا ساحل له ، والخير ما أعظم هذين الاسمين ! حقًا إن العلم بحر لا ساحل له ، والخير كل الخير للرجل الذكى أن يغرق فيه . وكان إجلال الصبى لهذا الدرس خاصة يزداد ويعظم من يوم إلى يوم حين كان يسمع أخاه ورفاقه يطالعون الدرس قبل حضوره فيقرءون كلاماً غريباً ولكنه حلو الموقع في النفس .

كان الصبى يسمعه فيتحرق شوقاً إلى أن تتقدم به السن ستة أعوام أو سبعة ليستطيع أن يفهمه وأن يحل ألغازه ويفك رموزه ، ويتصرف فيه كاكان يتصرف فيه أولئك الشبان البارعون ، ويجادل فيه أساتذته كاكان يجادل فيه أولئك الشبان البارعون ، ولكنه الآن مضطر إلى أن يسمع ولا يفهم . وما كان أكثر ما يقلّب في نفسه هذه الجملة أو تلك لعله يجد وراءها شيئاً فلا يظفر بطائل ، ولا يزيده ذلك إلا إكباراً للعلم ، وإجلالا للعلماء ، وإصغاراً لنفسه ، واستعداداً للعمل والجد !

وقد سمع جملة بعينها شهد الله أنها أرَّقته غير ليلة من لياليه ، ونغَّضت عليه حياته غير يوم من أيامه ، ولعلها أن تكون قد صرفته عن غير درس من دروسه اليسيرة ؛ فقد كان يفهم دروسه الأولى في غير مشقة ، وكان ذلك يغريه بالانصراف عن حديث الشيخ إلى التفكير في بعض ما سمع من أولئك الشبان النجباء .

وكانت هذه الجملة التي ملأت نفسه وقلبه غريبة في حقيقة الأمر، وقعت على أذنه وهو في أول النوم وآخر اليقظة، فردته إلى اليقظة ليله كله، وهي « والحق هدم الهدم ». ما معنى هذا الكلام ؟ كيف يهدم الهدم ؟ وما عسى أن يكون هذا الهدم ؟ وكيف يكون الهدم حقًا ؟ وجعلت هذه الجملة تدور في رأسه كا يدور هذيان الحمى في رأس المريض، حتى صرف عنها ذات يوم بإشكال من إشكالات الكفراوى، أقبل عليه ففهمه وجادل فيه، وأحس أنه بدأ يشرب من ذلك البحر الذى لا ساحل له وهو بحر العلم.

وكان الصبى يجلس إلى جانب ذلك العمود، يعبث بتلك السلسلة، ويسمع للشيخ وهو يلقى دروسه فى الحديث، فيفهم عنه فى وضوح وجلاء، ولا ينكر منه إلا تلك الأسماء التى كانت تساقط على الطلبة يتبع بعضها بعضاً، تسبقها كلمة «حدثنا» وتفصل بينها كلمة «عن».

وكان الصبى لا يفهم معنى لهذه الأسماء ولا لتتابعها ولا لهذه « العنعنة » المملة ، وكان يتمنى أن تنقطع هذه العنعنة وأن يصل الشيخ إلى الحديث ، فإذا وصل إليه سمعه الصبى ملقياً إليه نفسه

كلها فحفظه وفهمه ، وأعرض عن تفسير الشيخ ؛ لأنه كان يذكّره ما كان يسمع فى الريف من إمام المسجد ، ومن ذلك الشيخ الذى كان يعلّمه أوليات الفقه .

وبينا كان الشيخ يمضى فى دروسه كان الأزهر يستيقظ شيئاً ، كأنما كانت تنبهه أصوات أولئك الشيوخ الذين كانوا يُلقون دروسهم ، وما كان يثور بينهم وبين طلابهم من حوار يبلغ العنف أحياناً . فهؤلاء الطلاب يُقبلون ، وهذه الأصوات ترتفع ، وهذا الدوى ينعقد ، وهؤلاء الشيوخ ترتفع أصواتهم لتبلغ آذان التلاميذ ، بل هؤلاء الشيوخ يضطرون أن ينطقوا بهذه الصيغة التى تؤدن بانتهاء الدرس ، وهى : « والله أعلم » ؛ لأن الطلاب قد أقبلوا ينتظرون درس الفقه من شيخ غير هذا الشيخ ، أو من الشيخ نفسه ؛ فلا بد من أن ينتهى درس الفجر ليبدأ درس الصبح . هنالك كان يُقبل على الصبى صاحبه فيأخذه بيده فى غير كلام هنالك كان يُقبل على الصبى صاحبه فيأخذه بيده فى غير كلام ويخذبه فى غير رفق ، ويمضى إلى مجلس آخر فيضعه فيه كما يضع المتاع وينصرف عنه .

وقد فهم الصبى أنه قد نقل إلى درس الفقه ، وأنه سيسمع هذا الدرس وسيفرغ منه ، وسينصرف الشيخ ويتفرق الطلاب ، ويبقى هو في مكانه لا يتحول عنه حتى يعود إليه صاحبه من سيدنا الحسين حيث كان يسمع درس الفقه الذي كان يلقيه الشيخ بخيت رحمه الله .

وكان الشيخ بخيت يحب الإطالة في الدرس، وكان طلابه يلحون عليه في الجدال ؛ فلم يكن يقطع درسه حتى يرتفع الضحى، وهنالك يعود إلى الصبى صاحبه فيأخذه بيده في غير كلام، ويجذبه في غير رفق، ويمضى به حتى يخرجه من الأزهر وحتى يرده إلى طوره الثانى، فيقطع به الطريق بين ألأزهر والبيت، ثم إلى طوره الأول، فيلقيه في مكانه من الغرفة على ذلك البساط القديم الذي ألقى على حصير بال عتيق.

و لم يكن الصبى يفرغ لنفسه إذا أخذ مجلسه على ذلك البساط في ركن من أركان الغرفة ، واعتمد بيده أو بساعده على النافذة عن شماله ، وإنما كان يستعرض الخواطر التي كانت تملأ رأسه : خواطر الطريق ، وخواطر صحن الأزهر ، وخواطر ما سمع من أستاذ الحديث وما سمع من أستاذ الفقه . كان يستعرض هذه الخواطر ويعيش معها لحظات لا تطول ؛ فإن أخاه لم ينصرف عنه الحواطر ويعيش معها لحظات لا تطول ؛ فإن أخاه لم ينصرف عنه حين ألقاه في مجلسه ذاك ليفرغ لنفسه وحدها ، أو لدرسه وحده ، وإنما انصرف عنه ليعد طعام الإفطار .

وكان هذا الإفطار يختلف بين يوم ويوم لا في مادته ، فقد كان الفول يغرقه السمن أو يغرقه الزيت ، ولكن فيما يحيط به من الظروف والأطوار . فقد كان هذا الإفطار صامتاً يوماً وناطقاً مصطخباً يوماً آخر . صامتاً حين يخلو الصبي إلى أخيه فيفطران معاً إفطاراً سريعاً مظلماً قاتماً لا يكاد أحدهما ينطق فيه بشيء ، وإنما هي جمل متقطعة قصار يردها الصبي على الشيخ الفتي . وكانوا ثلاثة وناطقاً مصطخباً حين يشارك فيه زملاء الشيخ الفتي . وكانوا ثلاثة

حيناً أواربعة حيناً ، وربما بلغوا خمسة فى بعض الأيام ، ولكن لخامسهم هذا شأناً آخر ، فالخير ألا يذكر الآن .

هنالك كان هؤلاء الشباب من طلاب العلم ينفقون ساعة حلوة من ساعات حياتهم ، وكان الصبى يهمل إهمالا تامًّا لا تلقى إليه جملة ، ولا يحتاج إلى أن يرجع على أحد جواباً .

وكان ذلك أحب إليه وآثر عنده ؛ فقد كان يروقه أن يسمع . وما أكثر ما كان يسمع! وما أغرب ما كان يسمع! وما أشد اختلاف ألوان الأحاديث التي كان يسمعها حول هذه المائدة المستديرة المنخفضة التي كانوا يسمونها ( الطبلية ) والتي كان يجلس الطاعمون من حولها على الأرض وقد وضع في وسطها طبق عظيم ملىء بالفول والسمن أو الزيت ، وإلى جانبه إناء عظم ملىء بألوان المخلل الغارقة في ماء يعبّ فيه هؤلاء الشباب قبل أن يأخذوا في طعامهم . يبدأ أحدهم ، ثم يدار الإناء على سائرهم ، ولكنه لا يعرض على الصبى . حتى إذا أخذوا حظهم من هذا الماء الملح الحاد الذي كان يحرش المعدة فيما يقولون مخلصين ، أقبلوا على طعامهم. وقد ألقيت على المائدة جماعات من الأرغفة ، منها ما يشتري ومنها ما أخذ جراية من الأزهر . والشباب يتنافسون أيهم يقهر أصحابه في الأكل: يقهرهم في عدد ما يلتهم من الأرغفة ، ويقهرهم في مقدار اللقمة التي يقتطعها ، ويقهرهم في مقدار ما يغترف فيها من الفول وما يبلها به من السمن أو الزيت ، ويقهرهم فيما يستعين به على هذا كله من اللَّفْت أو الفلفل أو الخيار .

وهم يتنافسون ويزد حمون في أصوات مرتفعة ، وضحكات تملأ الغرفة ، وتخترق النافذة عن شمال فتتردد في الحارة من ورائها ، وتخترق الباب عن يمين فتتردد في و الربع ، وتببط إلى الطبقة السفلي حيث نساء العمال يختصمن أو يتناجين أو يتناغين ، فتنقطع لهذه الضحكات خصومتهن ومناجاتهن ومناغاتهن ، وإذا هن قد فرغن لهذه الأصوات المرتفعة وهذه الضحكات المضطربة التي يحملها إليهن الهواء ، كأنما يجدن في الاستهاع لها والاستمتاع بها لذة لا تعدلها إلا اللذة التي يجدها هؤلاء الشباب فيما يلتهمون ويلتقمون من الطعام .

والصبى جالس بينهم قد أطرق إلى الأرض ، وحنى ظهره حتى كأنه القوس ، ويده تذهب وتجىء فى أناة وخوف واستحياء بين هذا الرغيف قد ألقى أمامه على المائدة ، وهذا الطبق قد قام بعيداً عنه فى وسط المائدة ، ويده تصطدم بهذه الأيدى الكثيرة المسرعة التي تهوى لترتفع ، وترتفع لتهوى ، وتنزح الطبق فى أثناء ذلك نزحاً . والصبى معجب بذلك منكر له ، لا يكاد يلائم فى نفسه بين هذا التهالك على الفول والمخلل ، وذلك التهالك على العلم والدرس وما كانت تعرف به هذه الجماعة من النجابة والنشاط وحدة الذكاء .

ولم يكن هذا الإفطار يستغرق من هؤلاء الشباب وقتاً طويلا ، وإنما هي لحظات لا تتجاوز ربع الساعة وقد فرغ ما كان في الطبق ، ونظفت الماثدة إلا من فتات ضئيل ، ومن نصف الرغيف الذى كان قد ألقى أمام الصبى فلم يستطع أو لم يُرِدُ أن يتجاوز نصفه . وما هي إلا لحظة حتى ترتفع المائدة ويذهب بها ذاهب إلى خارج الغرفة فينقيُّها مما كان عليها ، ثم يعود بها إلى مكانها نظيفة ملساء إلا مما كان قد تقاطر عليها من السمن أو ماء المخلل. وقد ذهب أحد هؤلاء الشباب فاستخرج مقداراً من الفحم . فحم الخشب ، أعد أداة الشاى ، هذه الأداة التي يصطنعها الفرس والروس، فأوقد فيها النار بعد أن ملأها بالماء، وعاد بها وقد صُفَتْ جذوتها ، فوضعها من المائدة مكان الطبق ، وصفّ على حافة المائدة أكواب الشاى ، وأخذ مجلسه ينتظر أن يغلى الماء ، وأخذ الشبان يتحدثون حديثا هادئا فاترأ يضطرهم إلى هدوئه وفتوره اشتغال بطونهم بما ألقوا فيها من الجامد والسائل، ومن البارد والحار . ولكن ماذا ؟ لقد خفتت الأصوات ثم سكتت ، ثم ملاً الغرفة صمت رهيب ، ثم تردد فيها صوت ضئيل جداً ، نحيل جدًّا متقطع أول الأمر ، متصل بعد ذلك .

وإذا هؤلاء الشبان قد تحركوا حركة الطرب، ثم انفتحت أفواههم فى وقت واحد عن كلمة واحدة يقولونها فى صوت هادىء متصل مستقر وهى « الله ، يمدّون بها أصواتهم مدًّا كأنما أشاعت

الطرب في نفوسهم موسيقي حلوة تأتيهم من بعيد . ولا غرابة في ذلك ؛ فقد سمعوا أزيز الماء وهو يدور من حول هذا الموقد الذي تضطرم فيه تلك الجذوة الهادئة الصافية . وقد فرغ لأداة الشاى صاحب الشاى ، فجعل يتبعها بقلبه وعينه وأذنه ، حتى إذا استحال أزيز الماء غلياناً أخذ هو إبريقاً من الخزف فقرّبه من هذه الأداة وأدار مفتاحها في رفق ، فجرى في الإبريق بعض هذا الماء الذي يغلى ويضطرب ، ثم أدار المفتاح فانقطع جريان الماء ، ثم رد على الإبريق غطاءه ، ثم هزه هرًّا رفيقاً ليبلغ ما فيه من الماء السخن أجزاءه كلها ، ثم قام فألقى ما في الإبريق بعد تدفئته ؛ فما ينبغي أن يجد الشاى برد الخزف أو برد المعدن لأن ذلك يفسده . ثم انتظر بهذا الشاى ثواني ، ثم صب عليه الماء في رفق دون أن يملأ الإبريق إلى غايته ، ثم انتظر به قليلا ، ثم عمد إلى علبة الشاى الأحمر فأخذ منه مقداراً ووضعه في الإبريق، ثم صب الماء في الإبريق حتى يمتليء ثم رفع الإبريق في تلطف ورفق فوضعه على النار ثواني ، ثم حطه عنها ، ثم أهاب بأصحابه أن قدموا أكوابكم .

كان ذلك يجرى والقوم سكوت ، ينظرون ويتبعون حركات صاحبهم مراقبين لها حراصاً على ألا ينحرف فى بعضها عن الجادّة . فإذا ملئت الأكواب وأديرت فيها الملاعق الصغار ، فسمع لها صوت منسجم لا يخلو من جمال حسن الموقع فى الأذن يأتى من هذه المداعبة الحقيفة الهادئة بين المعدن والزجاج ، رفع القوم

أكوابهم إلى أفواههم ، فجروا الشاى منها بشفاههم جرًّا طويلا يسمع له صوت منكر يناقض صوت الملاعق حين كانت تداعب الأكواب. ومضوا في شربهم لا يكادون ينطقون إلا بهذه الجملة التي لم تكن تتغير ، ولم يكن بد من أن ينطق أحدهم بها ويقره عليها الآخرون: وهذا هو الذي سيطفيء نار الفول ، . فإذا فرغوا من هذه الدورة الأولى ملئت لهم الأكواب مرة أخرى ، وقد أعيد إلى أداة الشاى ما فقدت من ماء ، ولكن القوم ينصرفون الآن إلى شايهم عن هذا الماء المسكين الذي ترسل النار عليه حرارتها فيتن ثم يتغنى شاكياً ، ثم يجهش بالغليان باكياً . ولكن القوم لا يحفلون به ولا يطربون لغنائه ولا لبكائه ، قد شغلوا عنه بالشاى وبدورته الثانية خاصة ؛ فقد كانت الدورة الأول مطفئة لنار الفول ، فأما الدورة الثانية فقد جعلت تخلص لهم ولأعصابهم ، وجعلوا يجدون لها بعض اللذة في أفواههم وحلوقهم ورءوسهم أيضاً . حتى إذا فرغوا من هذه الدورة ثابوا إلى عقولهم أو ثابت عقولهم إليهم ، فهذه ألسنتهم تتحرك ، وهذه شفاههم تبتسم وهذه أصواتهم ترتفع. ولكنهم لا يتحدثون الآن عن طعام ولا عن شراب ، لقد نسوا الطعام والشراب وذكروا أنفسهم . لقد فرغوا من بطونهم والتفتوا إلى عقولهم ، فهم يستعيدون ما سمعوا من الشيخ في درس الفجر ، وهم يستعيدون ما سمعوا من الشيخ في درس الصبح ، وهم يسخرون من هذا مرة ومن ذاك أخرى ، وهم يعيدون اعتراض أحدهم على هذا الشيخ أو ذاك ، أو اعتراض ً

غيرهم على هذا الشيخ أو ذاك ، وهم يجادلون فى هذا الاعتراض ، يراه بعضهم قويًّا مفحماً ، ويراه بعضهم سخيفاً لا يغنى شيئاً . وقد أخذ أحدهم مكان الشيخ المقرر ، وأخذ أحدهم مكان الطالب المعترض ، وأقام سائرهم حكماً فى هذه المناظرة ، وربما تدخل الحككم فى المناظرة بين حين وحين يرد أحد المتناظرين إلى القصد إن جار عنه ، أو يؤيد أحد المتناظرين بحجة قد أهملها أو دليل قد ندً عنه . وصاحب الشاى مشترك فى هذا كله ، ولكنه فى الوقت نفسه ملتفت إلى الشاى لا يهمله ولا ينساه ؛ فقد أضاف إلى الإبريق شاياً على شاى وماء على ماء ، وقد فرغت الأكواب ثم امتلأت ؛ فالشاى لا يتم إلا بالدورة الثالثة : لأن نصاب الشاى المثلث ، فلائة أقداح لا ينبغى أن ينقص ، ولا بأس بأن يزيد .

والصبى مطرق منحن فى مكانه ، يقدَّم له نصيبه من الشاى فى صمت ، فيشربه مترفقاً فى صمت أيضاً . وهو يلحظ ما يجرى حوله ، ويسمع ما يقال حوله ، فيفهم منه قليلا ويعجزه أكثره عن الفهم ، ولكنه يُعْجَب بما فهم وبما لم يفهم ويسأل نفسه متحرقاً متى يستطيع أن يقول كا يقول هؤلاء الشباب ، وأن يجادل كا يجادلون .

وقد مضت ساعة أو نحو ساعة ، واستوفى القوم نصيبهم من الشاى . ولكن المائدة ستبقى حيث هى ، وستبقى أداة الشاى فى وسطها والأكواب مصطفة على حافتها ؛ فقد قربت الظهر ولا بد

من أن يتفرق القوم ليلقى كل منهم نظرة سريعة على درس الظهر قبل أن يذهبوا لاستاعه وهم قد أعدوه معاً منذ أمس. ولكن لا بأس من المراجعة السريعة ، ومن الوقوف عند هذه القولة أو تلك ، فهي لا تخلو من غموض أو التواء ، ومع ذلك فالمتن واضح والشرح جلى . ولكن ١ البنَّان ، يصعِّب السهل ويعقَّد المنحل . والسيد الجرجاني نافذ البصيرة يستخرج من الأشياء الواضحة أسراراً غامضة . فأما عبد الحكيم فيفهم حيناً وتلتوى عليه الأمور أحياناً . فأما المقرر فجاهل لا يدرى ما يقول . و لم يبق على الظهر إلا دقائق . فلنسرع إذن إلى الأزهر ، فسيدعو المؤذِّنون إلى الصلاة ، وستقام الصلاة ، ونحن في الطريق ، حتى إذا بلغنا الأزهر كان المصلون قد فرغوا من صلاتهم وأخذ الطلاب يتحلقون حول شيوخهم ، ولا بأس إن فاتتنا صلاة الجماعة فسنقم الصلاة بعد الدرس ، وسنقيمها جماعة أيضاً . والخير ألا تؤدى الصلاة قبل الدرس ؟ فإن النفس تشغل عن العبادة بهذا الدرس وما فيه من صعوبة ومن مشكلات تحتاج إلى الحل. فإذا ألقى الدرس وسمعناه وجادلنا فيه وشفينا نفوسنا من مشكلاته ومعضلاته ، فرغنا للصلاة فأديناها وقد خلصت لها النفوس والقلوب.

وهذا أخو الصبى يدعوه بهذه الجملة التى ما زال يدعوه بها أعواماً : ﴿ يَا الله يَا مُولانًا ﴾ ، فينهض الصبى متثاقلا فيمضى مع أخيه متعثراً حتى يبلغ الأزهر ، فيُجلسه أخوه في مكانه

من حلقة النحو ، ويمضى هو إلى درس الشيخ الصالحي في زاوية العميان .

وقد سمع الصبى درس النحو ففهمه فى غير جهد ، وطال عليه إلحاح الشيخ فى الإعادة والتفسير . ثم انقضى الدرس وتفرَّق الطلاب ، وظل الصبى فى مكانه حتى يعود أخوه فيجذبه فى غير كلام وفى غير رفق ، ويمضى به حتى يخرجه من الأزهر وحتى يقطع به الطريق التى قطعها به فى الصباح والضحى ، وحتى يلقيه فى مكانه من الغرفة على ذلك البساط القديم قد بسط على حصير بال عتيق . ومنذ ذلك الوقت يتهيأ الصبى لاستقبال حظه من العذاب .

۵

وكانت الوحدة المتصلة مصدر ذلك العذاب ؛ فقد كان الصبى يستقر فى مجلسه من الغرفة قبيل العصر بقليل ، ثم ينصرف عنه أخوه فيذهب إلى غرفة أخرى من غرفات « الربع » عند أحد أصحابه .

وكان مجلس الجماعة لا يستقر فى غرفة بعينها من غرفاتهم ، وإنما هو عند أحدهم إذا أصبحوا ، وعند ثان منهم إذا أمسوا ، وعند ثالث منهم إذا تقدَّم الليل . وكان أخو الصبى يتركه فى غرفته بعد درس الظهر ويذهب إلى حيث يلقى أصحابه فى إحدى الغرفات ، فينفقون وقتاً طويلا أو قصيراً فى شيء من الراحة والدعابة والتندّر بالشيوخ والطلاب . وكانت أصواتهم ترتفع وضحكاتهم تدوِّى فى الربع ، تدوية فتبلغ الصبى وهو جاثم فى مكانه ، قتبتسم لها شفتاه ويحزن لها قلبه ؛ لأنه لا يسمع كما كان يسمع فى الضحى ما أثارها من فكاهة أو نادرة ، ولأنه لا يستطيع كما كان يستطيع فى الضحى أن يشارك صامتاً بابتسامة نحيلة ضيقة فى هذا الضحك الغليظ العريض .

وكان الصبى يعلم أن القوم سيجتمعون حول شاى العصر إذا أرضوا حاجتهم إلى الراحة وإلى التندر بالشيوخ والزملاء، وسيستأنفون حول هذا الشاى حديثاً هادئاً منتظماً ، ثم يستعيدون ما يرون أن يستعيدوه من درس الظهر مجادلين مناظرين ، ثم يعيدون درس المساء الذى يلقيه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى كتاب دلائل الإعجاز فى بعض أيام الأسبوع وفى تفسير القرآن الكريم فى بعضها الآخر . وسيتحدثون أثناء إعدادهم لهذا الدرس عن الأستاذ الإمام ، وسيستعيدون ما كانوا يسمعون من نوادره وما كانوا يحفظون من رأيه فى الشيوخ ومن رأى الشيوخ فيه ، وما كانوا يحفظون من أجوبته التى كان يلقيها لبعض السائلين له والمعترضين عليه فيفحمهم ويُضحك منهم زملاءهم الطلاب .

وكان الصبى لهذا كله محبًّا وبه كلفاً وإليه مشوقاً متحرقاً . وربما أحس الصبى فى دخيلة نفسه الحاجة إلى كوب من أكواب الشاى تلك التى تدار هناك . فقد كان هو أيضاً قد كلف بالشاى وشعر بالحاجة إلى أن يشربه مصبحاً وممسياً ، وإلى أن يستكمل منه النصاب . ولكنه حرم هذا كله ؛ فهؤلاء القوم يتندّرون ويتناظرون ويدرسون ويشربون الشاى غير بعيد ، وهو لا يستطيع أن يشارك فى شىء من هذا ، ولا يستطيع أن يطلب إلى أخيه الإذن له بأن يحضر مجلس هؤلاء الشباب ، ويستمتع بما فيه من لذة العقل والجسم معاً .

لا يستطيع أن يطلب ذلك ؛ فأبغض شيء إليه أن يطلب إلى أحد شيئاً . ولو قد طلب ذلك إلى أخيه لرده عنه ردًّا رفيقاً أو عنيفاً ، ولكنه مؤلم له ، مؤذ لنفسه على كل حال . فالخير في أن يملك على نفسه أمرها ، ويكتم حاجة عقله إلى العلم ، وحاجة أذنه إلى الحديث ، وحاجة جسمه إلى الشاى ، ويظل قابعاً في مجلسه مطرقاً مغرقاً في تفكيره . ولكن كيف السبيل إلى ذلك وقد ترك أخوه باب الغرفة مفتوحاً إلى أقصى غايته ، وهذه أصوات القوم تبلغه ، وهذه ضحكاتهم تصل إليه ، وهذه دقات مصمتة تنتهي إليه فتؤذنه بأن صاحب الشاى يحطم الخشب ليوقد النار . وكل هذه الأصوات التي تنتهي إليه تثير في نفسه من الرغبة والرهبة ، ومن الأمل واليأس ، ما يُعَنِّيه ويضنيه ، ويملأ قلبه بؤساً وحزناً ، ويزيد في بؤسه وحزنه أنه لا يستطيع حتى أن يتحرك من مجلسه ، وأن يخطو هذه الخطوات القليلة التي تمكنه من أن يبلغ باب الغرفة ويقف أمامه حيث يكون أدنى إلى هذه الأصوات ، وأجدر أن يسمع ما تحمله مما يتحدث به القوم . لقد كان ذلك خليقاً أن يسره ويُسليه ، ولكنه لا يستطيع أن ينتقل من مكانه ، لا لأنه يجهل الطريق إلى الباب، فقد كان حفظ هذه الطريق، وكان يستطيع أن يقطعها متمهلاً مستأنياً ، ولكن لأنه كان يستحيى أن يفاجئه أحد المارة فيراه وهو يسعى متمهلا مضطرب الخطبي . وكان يشفق أن يفاجئه أخوه الذي كان يلمّ بالغرفة من حين إلى حين ليأخذ كتاباً أو أداة أو لوناً من ألوان الطعام التي

كانت تُدَّخر ليتبلَّغ بها أثناء الشاى في غير أوقات الإفطار أو العشاء .

وكان كل شيء أهون على الصبي من أن يفجأه أخوه وهو يسعى مضطرباً حائراً : فيسأله : ما خطبك ؟ وإلى أين تريد ؟ فكان إذن يرى الخير في أن يبقى في مكانه ويؤثر العافية ، ويردد في نفسه تلك الحسرات اللاذعة التي كان يجدها ، وحسرات أخرى لم تكن أقل منها لذعاً وإيلاماً ، حسرات الحنين إلى منزله ذلك ، في قريته تلك من قرى الريف . هنالك حين كان يعود من الكُتَّاب وقد أرضى حاجته إلى اللعب ، فيتبلغ بكسرة من الخبز المجفف مازحاً مع أخواته قاصًّا على أمه ما أحب أن يقص عليها من أنباء يومه في الكتَّاب . فإذا بلغ من ذلك ما أراد ، خرج من الدار فأغلق الباب وراءه ، ثم مضى حتى يبلغ جدران البيت الذى كان يقوم أمامه ، فلزمه ماضياً نحو الجنوب ، حتى إذا بلغ مكاناً بعينه انحرف إلى يمين ، ثم مضى أمامه خطوات حتى ينتهي إلى حانوت الشيخ محمد عبد الواحد وأخيه الشاب الحاج محمود، فيجلس هناك متحدثاً متندراً مستمعاً لما كان يقوله المشترون من الرجال والمشتريات من النساء من هذه الأحاديث الريفية الساذجة التي تمتع باختلافها وطرافتها وسذاجتها أيضاً .

وربما قل الطارئون على الحانوت من المشترين والمشتريات ، فخلا للصبى أحد صاحبي الحانوت ، وجعل يتحدث إليه أو يقرأ له فى كتاب من الكتب. وربما عدل الصبى عن السعى إلى الحانوت وخرج من داره فجلس على المصطبة الملاصقة لها مطرقاً يسمع حديث أبيه الشيخ مع أصحابه فى مجلسهم ذاك الذى كانوا يعقدونه منذ تصلَّى العصر إلى أن يدعوهم مؤذن المغرب إلى العشاء.

وربما عدل الصبى عن الخروج من داره وخلا إلى رفيق من رفاقه في الكتّاب، قد أقبل عليه ومعه هذا الكتاب أو ذاك من كتب الوعظ، وهذه القصة أو تلك من قصص المغازى، فجعل يقرأ له حتى يدعوه غروب الشمس إلى العشاء. هنالك لم يكن الصبى يشعر بالوحدة، ولم يكن يضطر إلى السكون، ولم يكن يجد ألم الجوع، ولم يكن يجد ألم الجوع، ولم يكن يجد ألم الحرمان، ولم يكن يتحرق إلى كوب من أكواب الشاى.

كانت كل هذه الحسرات تضطرب فى نفس الصبى أشد الاضطراب وهو ساكن أشد السكون . وربما صرفه عنها لحظة صوت المؤذن حين كان يدعو إلى صلاة العصر فى جامع بيبرس ، ولكنه كان صوتاً منكراً أشد النُّكر ، فكان يذكّر الصبى بصوت المؤذن فى بلده ، ولم يكن خيراً من هذا الصوت ولكنه كثيراً ما أتاح للصبى ألواناً من اللهو واللعب . فكم صعد المنارة مع المؤذن ، وكم أذّن مكانه وكم شاركه فى هذا الدعاء الذى يدعى به بعد الأذان ! ولكنه هنا فى هذه الغرفة لا يستحب هذا

الصوت ، ولا يستطيع أن يشارك فى الأذان ، ولا يعرف حتى من أين يأتى هذا الصوت ، وهو لم يدخل قط مسجد بيبرس ، وهو لا يعرف الطريق إلى مئذنته ، وهو لم يَثُلُ درج هذه المئذنة ، ولم يعرف أتستقيم للمصعد فيها وتتسع له أم تلتوى به وتضيق عليه كشأن مئذنته فى الريف .

لا يعرف شيئا من ذلك ولا سبيل إلى أن يعرف منه شيئاً ، إنما هو السكون ، والسكون المتصل الطويل . يا للألم ! إن العلم ليكلف طلاًبه أهوالا ثقالا .

وكان هذا السكون يطول على الصبى فيجهده ، وربما أخذته إغفاءة وهو جالس فى مكانه ، وربما اشتدت عليه هذه الإغفاءة فاضطرته إلى أن يستلقى ويسلم نفسه للنوم . وكان يسمع من أمه أن نوم العصر بغيض مؤذ للأجسام والنفوس . ولكن كيف السبيل إلى أن يرد عن نفسه هذا النوم البغيض! ولكنه يهب فزعا مذعوراً ؛ فقد سمع صوتاً يدعوه بهذه الكلمة التى رنت فى آذانه أعواماً وأعواماً : « مولانا أنائم أنت ؟ » ؛ يهب فزعاً مذعوراً لأن أخاه أقبل ينظر إليه ويسأله عن شأنه ويحمل إليه عشاءه . وكان عشاؤه لذيذاً حقًا ؛ فقد كان يتألف من رغيف وقطعة من الجبن المرومى ، أو قطعة من الحلاوة الطحينية . كان هذا عشاءه فى أثناء الأسبوع ، فكان أخوه يضع ذلك أمامه ويودعه منصرفاً عنه ليذهب إلى الأزهر فيحضر درس الأستاذ الإمام .

وكان الصبى يُقبل على طعامه راغباً عنه حيناً وراغباً فيه حيناً آخر ، ولكنه كان يستنفده على كل حال . كان يبيح لنفسه الإقلال من الطعام إذا أكل مع أخيه ، ولم يكن أخوه يكلمه فى ذلك أو يسأله عنه . فأما إذا خلا إلى طعامه فقد كان يأتى عليه كله حتى ولو رغب عنه أو ضاق به مخافة أن يبُقى منه شيئاً ويعود أخوه ويرى ذلك فيظن به المرض أو يظن به الحزن . وكان أبغض شيء إليه أن يثير فى نفس أخيه همّا أو قلقاً .

كان إذن يقبل على طعامه ، حتى إذا فرغ منه عاد إلى سكونه وجموده في ركنه الذي اضطر إليه ، وقد أخذ النهار يتصرُّم وأخذت الشمس تنحدر إلى مغربها ، وأخذ يتسرب إلى نفسه شعور شاحب هادىء حزين ، ثم يدعو مؤذن المغرب إلى الصلاة ، فيعرف الصبي أن الليل قد أقبل . ويقدِّر في نفسه أن الظلمة قد أخذت تكتنفه ، ويقدر في نفسه أن لو كان معه في الغرفة بعض المبصرين لأضيء المصباح ليطرد هذه الظلمة المتكاثفة ، ولكنه وحيد لا حاجة له إلى المصباح فيما يظن المبصرون ، وإن كان ليراهم مخطئين في هذا الظن ؛ فقد كان ذلك الوقت يفرِّق تفرقة غامضة بين الظلمة والنور . وكان يجد في المصباح إذا أضيء جليساً له ومؤنساً ، وكان يجد في الظلمة وحشة لعلها كانت تأثيه من عقله الناشيء ومن حسه المضطرب . والغريب أنه كان يجد للظلمة صوتاً يبلغ أذنيه ، صوتاً متصلا يشبه طنين البعوض لولا أنه غليظ ممتلىء. وكان هذا

الصوت يبلغ أذنيه فيؤذيهما ، ويبلغ قلبه فيملؤه روعاً ، وإذا هو مضطر إلى أن يغير جلسته فيجلس القرفصاء ويعتمد بمرفقيه على ركبتيه ويخفى رأسه بين يديه ، ويسلم نفسه لهذا الصوت الذى يأخذه من كل مكان . ومع أن سكون العصر كان كثيراً ما يضطره إلى النوم فقد كان سكون العشية يضطره إلى اليقظة التي لا تشبهها يقظة .

وكان ينتهي إلى أن يألف صوت الظلمة ويطمئن إليه . ولكن في الغرفة أصواتاً أخرى كانت تُفزعه وتروعه . أصوات مختلفة ؟ فقد كانت هذه الغرفة من غرفات الأوقاف . ومعنى ذلك أنها كانت قديمة ، قد طال عليها العهد ، وبعد بها الأمد ، وكارت في جدرانها الشقوق ، وعمرت هذه الشقوق طوائف من الحشرات وغيرها من صغار الحيوان . وكانت هذه الحشرات وهذه الصغار من الحيوان كأنما وُكُلت بالصبي إذا أقبل الليل عليه وهو قابع وحده في ذلك الركن من أركان الغرفة ؛ فهي تبعث من الأصوات الضئيلة . وتأتى من الحركات الخفيفة السريعة حيناً والبطيئة حيناً آخر ما يملأ قلب الصبى هلعاً ورعباً . فإذا أقبل أخوه وحده أو مع أصحابه فأضيء المصباح انقطعت هذه الأصوات والحركات كأنها لم تكن . وكان الصبي من أجل هذا ومن أجل أشياء أخرى غير هذا لا يجرؤ على أن يذكر من أمر هذه الأصوات والحركات شيئا . وأيسر ما كان يخاف إنَّ تحدّث ببعض ذلك أن يسفُّه رأيه وأن تُظَنُّ

بعقله وبشجاعته الظنونُ . فكان يؤثر العافية ويكظم خوفه من الحشرات وصغار الحيوان .

وهذا المؤذن يدعو إلى صلاة العشاء ، فيثير فى نفس الصبى أملا قصيراً يتبعه يأس طويل ؛ فقد انتهى درس الأستاذ الإمام ، وسيقبل أخو الصبى بعد قليل فيضىء المصباح ويضع محفظته فى مكانها ، ويأخذ ما يحتاج إليه من كتاب أو أداة أو طعام ، ويشيع فى الغرفة فى أثناء ذلك شيئاً من الأنس ، ويطرد من الغرفة فى أثناء ذلك تلك الوحدة المنكرة ، ولكنه سيلقى إلى الصبى تلك الوسادة التى سيضع عليها رأسه ، وذلك اللحاف الذى سيلتف فيه لينام ، وسيشهد التفافه فى لحافه ووَضْعَ رأسه على وسادته ، ثم يطفىء المصباح وينصرف ، ويغلق الباب من ورائه ويدير فيه المفتاح ، ويضى وهو يظن أنه أسلم الصبى إلى النوم وإن كان لم يسلمه إلا إلى أرق متصل مخيف .

وسيعود بعد ساعتين أو بعد ساعات ، وقد طعم وشرب الشاى وناظر أصحابه وأعد معهم ما شاء الله أن يعد من درس للغد ، فيدير المفتاح ثم يضىء المصباح ، وهو يظن أن الصبى مغرق فى نوم هادىء لذيذ ، وما ذاق الصبى فى حقيقة الأمر نوماً ، وإنما انتظر جَزعاً فَزعاً عودة أخيه .

فإذا استلقى أخوه على فراشه بعد أن أطفأ مصباحه وأخذ تنفسه المضطرب أو المنتظم يدل على أنه نام ، فقد أخذ الصبى يحس الأمن

والدعة ، ويدير فى نفسه خواطر الآمِن الوادع وتفكير الهادىء المطمئن .

وهنالك تتصل يقظته الآمنة بنومه اللذيذ دون أن يشعر بهذا الاتصال . ولكن صوتين غريبين يردّانه فجأة إلى يقظة فزعة : أحدهما صوت عصاً غليظة تضرب الأرض ضرباً عنيفاً ، والآخر صوت إنسانى متهدج مضطرب لا هو بالغليظ ولا هو بالنحيف ، يَذكر الله ويسبح بحمده ، ويمد ذكره وتسبيحه مدًّا طويلا غريباً . وقد سكن كل شيء وشمل هدوء الليل كل شيء ، وجعل هذا الصوت الإنسانى ينبعث بين حين وحين متهدجاً مرجعاً ، تقطعه ضربات العصا على الأرض ، وهو يبدو قويًّا فيذيع فى الليل الهادىء شيئاً يشبه الاضطراب ، ثم يدنو قليلا قليلا حتى يكاد يبلغ غرفة الصبى ، ثم ينحرف ويضعف شيئاً فشيئاً حتى يكاد ينقطع ، ثم يبدو مرة أخرى قويًّا متصلا بعد أن هبط صاحبه سلم و الربع ، واستقامت له طريقه فى الحارة ، ثم يبعد شيئاً فشيئاً حتى ينقطع .

وقد ارتاع الصبى لهذا الصوت أو لهذين الصوتين حين سمعهما لأول مرة ، وأتعب نفسه فى التفكير فيهما والبحث عن مصدرهما ، ولكنه لم يظفر من بحثه بطائل ، إلا أنه فقد النوم وأتم ليله مؤرقاً مروَّعاً حتى رد الأمن والطمأنينة إلى قلبه صوت المؤذن وهو ينادى : « الصلاة خير من النوم » . فهب الصبى مترفقاً ، وهب أخوه عنيفاً عجلا ، وما هي إلا دقائق حتى كانا يهبطان السلم ويجدّان في طريقهما إلى الأزهر ، ليسمع أحدهما درس الأصول ، وليسمع الآخر درس الحديث .

وجعل هذان الصوتان يوقظان الصبى كل يوم فى أول الثلث الأخير من الليل ، وجعل الصبى يُراع لهذين الصوتين ولا يعرف لهما مصدراً ، ولا يجرؤ على أن يسأل أخاه أو غير أخيه عنهما . حتى كانت ليلة الجمعة ، فأيقظه الصوتان وروّعاه كدأبهما فى كل ليلة ، ورد المؤذن إليه الأمن والمدوء كدأبه فى كل صباح ، ولكن الصبى لم يهب مترفقاً ، ولكن أخاه لم يهب عجلا عنيفاً ؛ فليس الصبى لم يهب مترفقاً ، ولكن أخاه لم يهب عجلا عنيفاً ؛ فليس فى فجر الجمعة ولا فى صباحه دروس ، وليس الشيخ الفتى ولا الشيخ الصبى فى حاجة إلى أن يقطعا نومهما .

فأما نوم الصبى فقد قطعه هذان الصوتان . وأما أخوه فلم يسمعهما هذه الليلة كما لم يسمعهما من قبل . ولبث الصبى فى فراشه ضيقاً بهذا السكون ، عاجزا عن الحركة ، مشققاً أن يوقظ أخاه ، حتى صليت الفجر وانتشر ضوء الشمس ونفذت أشعتها إلى الغرفة فاترة ، وإذا الصبى يسمع هذين الصوتين مرة أخرى ، ولكنه يسمعهما هادين رفيقين . فأما العصا فتداعب الأرض مداعبة يسيرة ، وأما الصوت فيصافح الهواء مصافحة حلوة لا تخلو من فتور . والصبى يعجب لهذين الصوتين اللذين يعنفان حين

يسكن الليل وينام الناس ويحسن الرفق ، واللذين يرقان ويلطفان حين ينشط النهار ويستيقظ الناس ويتاح للأصوات أن ترتفع وأن تأخذ حظها من الحرية والنشاط . وهو مع ذلك مضطر إلى سكونه ، مشفق إن تحرك أن ينبه أخاه ، حتى تشتد حرارة الشمس على رأسه فيستوى جالساً فى أناة ، ويتزحزح من مكانه فى رفق حتى يبلغ مكاناً لا تلفحه حرارة الشمس فيستقر فيه دون أن يتحرك .

وهو بهذا ضيق ، وله كاره ، وعليه مكره ، وأخوه مغرق فى نومه لا يفيق ، ولكن الباب يطرق طرقاً عنيفاً وصوت من ورائه ينادى مرتفعاً ساخطاً صاخباً : ( هلم يا هؤلاء ، هلم يا بهائم ، أفيقوا إلى متى تنامون! أعوذ بالله من الكفر ، أعوذ بالله من الضلال! طلاب علم ينامون حتى يرتفع الضحى لا يؤدون الصلاة لوقتها ، هلم يا هؤلاء! هلم يا بهائم ، أعوذ بالله من الكفر ، أعوذ بالله من الضلال! » .

ويد هذا الصوت تقرع الباب وعصاه تقرع الأرض ، ومن حوله ضحكات ترافقه . وقد هب الشيخ الفتى لأول نبأة ، ولكنه ظل فى مكانه ساكناً ثابتا يُغرق فى ضحك مكتوم مكظوم كأنه يستحب ما يسمع ويستزيد منه ويريد أن يتصل . فأما الصبى فقد عرف هذا الصوت وهذه العصا . إنه الصوت الذى كان يضطرب فى الليل ، وإنها العصا التى كانت تقرع الأرض لتوقظها من نومها .

من عسى أن يكون هذا الرجل ؟ وما عسى أن تكون عصاه ؟ وما هذا الضحك الذى يتبعه ؟ وقد نهض الفتى جاهراً بضحكه فسعى إلى الباب ففتحه ، واندفع منه هذا الرجل صاخباً : « أعوذ بالله من الكفر ! أعوذ بالله من الضلال ! اللهم اصرف عنا الأذى . أعذنا من الشيطان الرجيم ، أناس أنتم أم بهامم ! أمسلمون أنتم أم كفار ، أتتعلمون على شيوخكم هدى أم ضلالا ! » .

وقد اندفع معه الشباب من أصحاب الفتى وهم يجأرون بالضحك ويغرقون فيه . وهنالك عرف الصبى هذا الرجل ، وهو عمّى الحاج على .

وكان عمى الحاج على رجلا شيخاً قد تقدمت به السن حتى جاوز السبعين ، ولكنه احتفظ بقوته كلها : احتفظ بقوة عقله فهو ماكر ماهر ظريف لبق ، واحتفظ بقوة جسمه فهو معتدل القامة ، شديد النشاط ، متين البنية ، عنيف إذا تحرك ، عنيف إذا تكلم ، لا يعرف الهمس ، ولا يحسن أن يخافت صوته ، وإنما هو صائح دائماً . وكان عمّى الحاج على فيما مضى من دهره - كما علم الصبى فيما بعد - رجلا تاجراً ، قد ولد فى الإسكندرية وشب فيها ، واحتفظ بما لأهل الإسكندرية من قوة وعنف ، ومن صراحة وظرف . وكان يتجر فى الأرز ، ومن أجل ذلك سمى عمى الحاج على الرزاز . فلما تقدمت به السن أعرض عن التجارة أو أعرضت التجارة عنه . وكان له بيت فى القاهرة يغل عليه شيئاً من مال ،

فاتخذ لنفسه غرفة في هذا الربع الذي لم يكن يسكنه من غير المجاورين إلا هذا الرجل وهذان الفارسيان اللذان ذكرا في بعض هذا الحديث .

ولم يكد عمى الحاج على يستقر في غرفته في آخر الربع عن شمال إذا صعدت السلّم حتى لفت إليه هؤلاء الشباب من طلاب العلم ، أضحكهم وراقوه ، فاتصلت بينه وبينهم مودة حلوة متينة نقية ، فيها ظرف كثير ، وفيها رقة وتحفظ يؤثران في القلوب حقًا . فقد كان هذا الشيخ يعرف من هؤلاء الشباب حبهم للعلم، وجدُّهم في الدرس، وصدوفهم عن العبث، وكان يحب منهم ذلك . فإذا بدأ أسبوع العمل لم يسع إليهم ، ولم يعرض لهم ، حتى كأنه لا يعرفهم إلا أن يسعوا هم إليه ، أو يلحوا هم عليه في أن يشهد معهم طعاماً أو يشاركهم في الشاى . فإذا كان يوم الجمعة لم يمهلهم و لم يخل بينهم وبين أنفسهم ، وإنما انتظر بهم حتى يتقدم النهار ، وحتى يعلم أنهم قد أرضوا نفوسهم من النوم والراحة . هنالك يخرج من غرفته فيبدأ بأقرب غرف هؤلاء الشباب إليه ، فيوقظ صاحبها في هذا العنف والضجيج اللذين رأيتهما ، ثم ينتقل إلى الغرفة التي تليها ومعه صاحبه الذي أيقظه ، وما يزال كذلك حتى يبلغ غرفة أخى الصبى فيوقظه على هذا النحو والشباب من حوله فرحون مرحون، يستقبلون يوم راحتهم مبتهجين ، قد ابتسموا للحياة وابتسمت لهم الحياة .

وإلى هذا الشيخ كان تدبير طعامهم ولهوهم البرىء في يوم الجمعة ؛ فهو الذي يقترح عليهم طعام الإفطار وقد يعده لهم في غرفته أو في غرفة أحدهم . وهو الذي يقترح عليهم طعام العشاء ، ويشير عليهم بما ينبغي أن يصنعوا لإعداده ، ويشرف على هذا الإعداد ، ويقوم منه ما يمكن أن يعوج ، يصحبهم صباحهم ، ثم يفارقهم ليصلى الجمعة ، ثم يصحبهم ، حتى إذا وجبت العصر فارقهم لحظة ، ثم يعود إليهم فيشاركهم في عشائهم وفيما يكون بعده من الشاى ، ثم إذا وجبت المغرب أمّهم في صلاتهم ، فإذا وجبت العشاء فارقهم ليعدوا الدروس التي سيسمعونها من الغد .

وكان عمى الحاج على يتكلف التقوى والورع ، ويظهر ذلك إلى أقصى ما يظهر الناس تكلفهم وتصنعهم . يبدأ بهذه الغزوة التى يجددها فى الثلث الأخير من كل ليلة ، فيخرج من غرفته صاخباً صائحاً بذكر الله والتسبيح بحمده ، ضارباً الأرض بعصاه حتى يبلغ مسجد سيدنا الحسين ، فيقرأ فيه ورد السحر ، ويشهد فيه صلاة الفجر ، ثم يعود متمتماً مهمهماً مداعباً الأرض بعصاه فيستريح فى غرفته . فإذا وجبت الصلوات أداها فى غرفته وقد فتح بابها وجهر بالقراءة والتكبير ليسمعه أهل الربع جميعاً ، فإذا خلا إلى أصحابه الشباب على طعامهم أو على شايهم أو فى بعض سمرهم ، فهو أسرع الناس خاطراً ، وأظرفهم نكتة ، وأطولهم لساناً ، وأخفهم دعابة ، وأشدهم تتبعاً لعيوب الناس ، وأعظمهم إغراقاً فى الغيبة ،

لا يتحفظ في لفظ ، ولا يتحرج من كلمة نابية ، ولا يتردد في أن يُجرى على لسانه المنطلق دائماً وبصوته المرتفع دائماً أشنع الألفاظ ، وأشدها إغراقاً في البذاء ، وأدلها على أبشع المعانى وأقبح الصور .

وكان أولئك الشباب يجبونه على ذلك ، أو يجبونه من أجل ذلك ، أو قل إنهم يجبون ذلك منه أشد الحب ، ويكلفون به أعظم الكلف ، كأنه كان يخرجهم من أطوارهم ، ويريحهم من جد العلم والدرس ، ويفتح لهم باباً من اللهو ما كانوا يستطيعون أن يلجوه حين كانوا يخلون إلى أنفسهم ، بل ما كانوا يستطيعون أن يلجوه حين كانوا يلتفون حول هذا الرجل الشيخ ، وحين كان يصب عليهم هُراءه هذا بغير حساب . كانوا يسمعون ذلك منه ويضحكون له ، حتى إن جنوبهم لتكاد تنقد من الضحك ، ولكنهم على ذلك لم يكونوا يعيدون على الشيخ كلمة من كلماته ولكنهم على ذلك لم يكونوا يعيدون على الشيخ كلمة من كلماته البذيئة أو لفظاً من ألفاظه النابية ، فكأنما كانوا يرون شيئاً يعجبهم ويلهيهم فيستمتعون به من بعيد ، ولا يبيحون لأنفسهم أو لا تبيح طم ظروفهم أن يدنوا منه أو يسعوا إليه .

ولم يكن ذلك يدل على أقل من هذه الصفة الغريبة الخليقة بالإعجاب والرحمة معاً ، والتي كان هؤلاء الشبان يمتازون بها من كثير من زملائهم وأقرانهم ، وهي كظم الشهوات وأخذ النفس بألوان من الشدة تمكنهم من المضى في الدرس على وجهه ، وتردهم عن التورط فيما كان كثير من زملائهم يتورطون فيه من هذا العبث السهل الذى يفلّ الجد ويفتّر العزائم ويفسد الأخلاق .

وكان الصبى يسمع لهذا كله فيفهم ويحفظ ويعجب ، ويسأل نفسه كيف يجتمع طلب العلم وما يحتاج إليه من الجد مع هذا التهالك على الهزل والتساقط على السخف في غير تحفظ ولا احتياط ؟! وكان يعاهد نفسه على أنه إذا شب وبلغ طور هؤلاء الطلاب الذين يُكبرهم ويقدِّر ذكاءهم فلن يسير سيرتهم ولن يتهالك على العبث كما يتهالكون عليه .

وكان يوم الجمعة يوم البطون في حياة هؤلاء الطلاب وفي حياة صديقهم الشيخ . فكانوا إذا أصبحوا اجتمعوا إلى إفطار غزير دسم صاخب ، قوامه الفول والبيض ثم الشاى ، وما كانوا قد ادخروا من هذه الفطائر الجافة التي كانت أمهاتهم يزوِّدنهم بها ويضعن في صنعها وفي تعبئتها قلوبهن الساذجة وما يملوها من حب وعطف وحنان . وكم ذكر الصبي جهد أبيه في كسب مالم يكن بد من كسبه من النقد لتستطيع أمه أن تهيىء لابنيها زادهما ، وجد أمه في صنع هذا الزاد وتكلفها الفرح وهي تهيئه ، وحزنها الصامت وهي تعبئه ، ودموعها المنهمرة وهي تسلم أحماله إلى من سيذهب به إلى القطار .

كم ذكر الصبى هذا كله حين كان هؤلاء الشباب يلتهمون هذا الزاد التهاماً ، يغمسونه في الشاى كما كان يوصيهم الشيخ ،

أو يقضمونه بأسنانهم وأضراسهم قضماً ، ثم يعبون فى أكواب الشاى ليبلّوه فى أفواههم ولتسيغه حلوقهم بعد ذلك سهلاً هنياً ، وهم فى أثناء ذلك يتضاحكون من دعابة الشيخ وفكاهته ، لا يذكرون آباءهم وما جدّوا ، ولا يذكرون أمهانهم وما احتملن من كد وما ذرفن من دموع .

وكان الشيخ وأصدقاؤه الطلاب يدبرون عشاءهم أثناء الدورة الثانية والثالثة من الشاى الذى يُقبلون عليه بعد الإفطار . وكان تدبيرهم لهذا العشاء يقبض نفس الصبي ويملؤها خجلا ، فلما فكر فيه بعد أن تقدمت به السن وجد لذكراه حناناً وإعجابا . كانوا يتداولون ويتشاورون . و لم يكن ميدان مداولاتهم ومشاوراتهم واسعاً ولا عريضاً . وإنما هما لونان من ألوان الطعام لم يشذوا عنهما قط: فإما البطاطس في خليط من اللحم والطماطم والبصل، وإما القرع في خليط من اللحم والطماطم والبصل وشيء من الحمص . وكانوا يتفقون على أقدار ما يشترون من هذه الأصناف كلها ، ثم يقدرون ثمن ما سيشترون ، ثم يخرج كل منهم حصته من هذا الثمن إلا الشيخ فكانوا يخرجونه من هذه الغرامة . فإذا اجتمع لهم ما يحتاجون إليه من نقد ، ذهب أحدهم فاشترى لهم طعامهم . فإذا عاد بما اشترى نهض أحدهم إلى موقده فأوقد فيه ناره من هذا الفحم البلدى ، حتى إذا صَفَتْ جذوته أقبل على الطعام يهيئه وأصحابه ينظرون إليه مجتمعين أو متفرقين ، والشيخ

يلقى إليه نصائحه بين حين وحين . حتى إذا تم له من تهيئة الطعام ما أراد خلَّى بينه وبين هذه النار تنضجه على مهل ، واجتمع القوم إلى صديقهم الشيخ يعبثون ، أو إلى أنفسهم يدرسون ، وطاهيهم يخطف نفسه بين حين وحين ليلقى نظرة على هذا الطعام مخافة أن يحترق أو يفسد ، وليلقى عليه بين حين وحين قطرات من ماء . وكلهم يتنسم هذه الرائحة الذكية التي تبعثها النار من هذا الطعام كلما تقدمت به إلى الإنضاج ، وكلهم يجد في تنسم هذه الرائحة مقدمة لذيذة لعشاء لذيذ . ومن المحقق أنهم لم يكونوا وحدهم يصطنعون هذا الطعام ، وإنما كان لهم في الربع زملاء يصطنعون مثله ويتنسمون رائحته مثلهم . ومن المحقق أيضاً أن قد كان لهم في الربع زملاء تقصر بهم ذات أيديهم عن أن يصنعوا لأنفسهم من الطعام مثل ما كانوا يصنعون . ومن المحقق أيضاً أن هؤلاء العمال الذين كانوا يسكنون الدور السفلي من الربع كانت تقصر بهم ذات أيديهم عن أن يُطرفوا أنفسهم وأبناءهم ونساءهم بمثل هذا الطعام . وأكبر الظن أنهم كانوا يجدون من نسائهم لهذا الحرمان همًّا ثقيلًا . وأكبر الظن أن هؤلاء المحرومين من الطلاب والعمال كانوا يجدون في هذه الروائح التي كانت تملأ الربع يوم الجمعة لذة مؤلمة أو ألماً لذيذاً .

وكانت نار هذا الفحم البلدى بطيئة طويلة البال ، فكان ذلك يطيل لذة قوم ويمد ألم آخرين . حتى إذا صليّت العصر ودعيت

الشمس إلى الغروب كان الطعام قد نضج ، فاجتمع القوم حول مائدتهم وأقبلوا على طعامهم في نشاط يشبه الجد الهازل أو الهزل الجاد . كلهم حريص على أن يستوفى حظه من هذا الطعام ، وكلهم يراقب أصحابه أن يسبقوه أو يشتطوا عليه ، وكلهم يستحيى أن يظهر هذا الحرص أو يبدى هذه المراقبة . ولكن الشيخ معهم ، فصراحته تغنى عن صراحتهم ، وهزله يفضح ما أسروا من الجد ، فهو يراقبهم جميعاً ، وهو يقسم الطعام بينهم بالعدل ، وهو يصد أحدهم إن همَّ أن يجور على أصحابه ، لا يخفى ذلك ولا يتحفظ فيه ، وإنما يعلنه صاخباً كعادته ، منبهاً هذا إلى أنه يخدع نفسه عن قطعة البطاطس بقطعة اللحم ، ومنبها ذاك إلى أنه يسرف على نفسه وعلى أصحابه بما يغترف في لقمته الغليظة من جامد الطعام أو سائله ، مرسلا ألفاظه إلى هذا وذاك في هزل يخف على أسماعهم ويحسن موقعه من نفوسهم، ويضحكهم، ولا يؤذيهم فيما ينبغي لهم من الحياء .

والصبى فى أثناء هذه المعركة الضاحكة خجل وجل ، مضطرب النفس مضطرب حركة اليد ، لا يحسن أن يقتطع لقمته ، ولا يحسن أن يبلغ بها فمه . يخيّل ولا يحسن أن يبلغ بها فمه . يخيّل إلى نفسه أن عيون القوم جميعاً تلحظه ، وأن عين الشيخ خاصة ترمقه فى خفية ، فيزيده هذا اضطراباً ، وإذا يده ترتعش ، وإذا بالمرق يتقاطر على ثوبه ، وهو يعرف ذلك وياً لم له ولا يحسن أن

يتقيه . وأكبر الظن بل المحقق أن القوم كانوا في شغل عنه بأنفسهم . وآية ذلك أنهم يفكرون فيه ويلتفتون إليه ويحرضونه على أن يأكل ويقدمون إليه ما لا تبلغه يده ، فلا يزيده ذلك إلا اضطراباً واختلاطاً ، وإذا هذه المعركة الضاحكة مصدر ألم لنفسه وحزن لقلبه ، وكانت خليقة أن تسره وأن تضحكه ، ولكنها إن آذته في أثناء الطعام فقد كانت تسره وتسليه وتضطره أحياناً إلى أن يضحك وحده إذا خلا إلى نفسه بعد أن يشرب الجماعة شايهم وينتقلوا إلى حيث يدرسون أو يسمرون .

وكذلك أنفق هؤلاء الشباب أعواماً طويلة مع هذا الشيخ . وشبَّ الصبى فى هذه الحياة الضاحكة بفضل الشيخ على ، على رغم ما كان يعترض طريقها من أسباب الحزن والألم والأسى .

ثم تفرقت الجماعة ، وذهب كل من هؤلاء الشباب لوجهه ، وتركوا الربع واستقروا فى أطراف متباعدة من المدينة ، وقلّت زيارتهم للشيخ ، ثم انقطعت ، ثم تناسوه ، ثم نسوه .

وفی ذات یوم حمل إلی أفراد هذه الجماعة نعی الشیخ ، فحزنت قلوبهم و لم یبلغ الحزن عیونهم ، و لم یرسم آیاته علی وجوههم . وأخبر المخبر الصادق أن آخر كلمة نطق بها الشیخ وهو یُحتَضرُ إنما كانت دعاءه لأخی الصبی .

فرحم الله عمى الحاج على ! لقد كان ظله على الصبى ثقيلا وإن ذكره ليملأ قلبه بعد ذلك رحمة وحناناً .



ولم يكن هؤلاء الشباب يستمدون فرحهم ومرحهم منذ ذلك الشيخ وحده ، وإنما كان لفرحهم ومرحهم مصدر آخر في بعض الأحيان . ولكن فرحهم كان مقتصداً ومرحهم كان هادئاً إذا جاءهم من هذا المصدر الآخر . كانوا يفرحون بمقدار ، ويمرحون من وراء سبتار ، إذا لقوا صاحبهم ذاك الذي كان يسكن غرفة في أقصى الربع من يمين ، كما كان الشيخ في أقصى الربع من شمال . وكان صاحب الغرفة اليمني رجلا متوسط السن قد جاوز الأربعين من غير شك ولكنه لم يبلغ الخمسين. وكان طالب علم ، وقد أَنفق في الأزهر أكثر من عشرين سنة و لم يظفر بدرجة العالمية بعدُ ولم يستيس من الظفر بها ، ولكنه لم يقصر عليها جهده ولم يقف عليها حياته ، وإنما كان يطلبها ويطلب معها أشياء أخرى هي التي يطلبها الناس في حياتهم . فقد كان له زوج وكان له بنون . وكان يمنح زوجه وأبناءه من وقته إجازة الصيف وإجازة الصوم . هذه الإجازات القصار التي كانت تتخلل دراسة الأزهريين أحياناً. وكان أهله يقيمون في القرية قريباً من القاهرة ؛ فلم يكن الانتقال إليهم والارتحال عنهم يكلفان الرجل جهداً ثقيلا أو نقداً كثيراً .

وكان ككثير من أهل اقليمه يملك قطعة أو قطعاً صغيرة من الأرض ، وقد أصهر إلى رجل يملك قطعة أو قطعاً من الأرض أيضاً . فلم يكن فقير الحال كما كان يقال فى ذلك الوقت ، ولكنه لم يكن عظيم اليسار ؛ وكان قبل كل شيء مقتصداً يوشك اقتصاده أن يبلغ البخل .

وكان إقباله على الدرس ضئيلا جدًّا ، وكان ذكاؤه أضاًل من إقباله على الدرس ضئيلا جدًّا ، وكان ذكاؤه أضاًل من إقباله على الدرس ، واستعداده لفهم العلم أقل من إقباله عليه ، وكان مع ذلك يرى نفسه ذكيًّا ، ويرى نفسه مظلوماً ؛ لا لأنه تقدم لنيل الدرجة فرد عنها واشتطت عليه اللجنة في الامتحان ، فقد أنفق في الأزهر أكثر من عشرين سنة ولم يتقدم للامتحان ، وكان يستطيع أن يتقدم بعد اثنتي عشرة سنة ، ولكنه لم يفعل لأنه كان يرى الأزهر من وراء منظار قاتم أو شاحب .

كان يسىء الظن بالطلاب ، وكان يرى ، مخطئاً أو مصيباً وأكبر الظن أنه كان مخطئاً ... أن الدرجات لأثنال في الأزهر بالذكاء والبراعة ، ولا بالجد والتحصيل ، وإنما تُنال من جهة بالحظ والمصادفة ، ومن جهة أخرى بالتملق وحسن الحيلة والمهارة في التوسل إلى المتحنين . وكان يرى أن الحظ قد ظلمه وتحوّل عنه لسبب مجهول ، وأنه مُخفق إن تقدم إلى الامتحان ؛ فالخير في ألا يتقدم .

وكان يبتدىء عامه الأزهرى مصمماً على أن يتأهب للامتحان ، فيتفق مع جماعة من أصدقائه على أن يقرأ معهم طائفة من الكتب التى لم يكن بد من إتقانها قبل التقدم للامتحان . ثم لا يمضى شهر أو شهران حتى يشعر بأن الحظ لا يواتيه ، فيهمل ثم يكسل ثم ينصرف عن الدرس إلى غيره من شؤون الحياة . وكان يعتقد أن الحظ قد ظلمه مرة أخرى ، فلم يمنحه من نباهة الذكر ومن هذا الذكاء الحداع ما يلفت إليه الشيوخ ، كا منح فلاناً وفلاناً من أصدقائه ، مع أنه في حقيقة الأمر ليس أقل من أصدقائه فهما للعلم ، ولا قدرة على التصرف فيه .

ولم يكن يُخفى إذا تحدث إلى أصدقائه الشباب أنه كان يعرف الطريق المأمونة المضمونة إلى الدرجة ، وأنه كثيراً ما راود نفسه عن سلوكها ، ولكن نفسه لم تطب قط عن بيع قيراط أو قيراطين ليظفر بهذه الدرجة التي تمنحه لقب العالم ، وتزيد جرايته أرغفة ، وتغلّ عليه آخر الشهر خمسة وسبعين قرشاً .

وكان من أجل هذا كله ينتظر أن تصفو له الأيام ، ويبتسم له وجه الحظ ، كما ابتسم لصديقه ومواطنه فلان فى العام الماضى . فقد أقام صديقه هذا طالباً للعلم ربع قرن ، وكان ذكيًّا بارعاً ، ثم تقدم فجأة إلى الامتحان فلم يَجُزُه ناجحاً فحسب ، ولكنه ظفر بالدرجة الثانية لا بالدرجة الثالثة ، ولو أنه أحسن التقرب إلى فلان من أعضاء اللجنة لظفر بالدرجة الأولى .

فلينتظر إذن كما انتظر صديقه ، ولعل الحظ ان يواتيه كما واتى صديقه . فالأمر كله إلى الحظ أيها الأصدقاء ؛ فقد درست كما تدرسون وتعبت كما تتعبون ، وأنا أتمنى أن يكون حظكم خيراً من حظى وإن كنت لا أثق بذلك ولا أطمع فيه .

وكان هؤلاء الشباب يسمعون من صاحبهم هذه الأحاديث فيحفظونها ويثبتون فى أنفسهم طريقته فى إلقائها . وكانت طريقته طريفة حقًا ؛ فقد كان يتحدث فى هدوء شديد وصوت هو إلى الجفوت أقرب منه إلى الجهر ، وكان يعتمد على ألفاظه كأنما يريد أن يثبتها فى آذان سامعية ، وكان يفصل بين أحاديثه هذه بكثير من الفكاهات والنوادر التى كان يراها غريبة مضحكة ، فيضحك لها ويطيل الضحك ، وقد مرت على أصدقائه فلم تضحكهم ولم تلفتهم ، ولكنهم رأوه يضحك فوجموا ، ثم رأوا ضحكه متصلا فضحكوا ، ثم رأوا إغراقه فى الضحك فأغرقوا فيه . وكان ضحكه غريباً مضحكاً حقًا إن جاز هذا التعبير ؛ فقد كان يدؤه عالباً ثم يقطعه ويضحك صامتاً لحظة ، ثم يستأنفه عالباً ثم يقطعه ويمضى فيه صامتاً ، ثم يستأنفه ، وهكذا .

وكان الطلاب إذا خلوا إلى أنفسهم أعادوا أحاديثه ، ورددوا ألفاظه ، وقلّدوا ضحكه وقضوا في ذلك ساعة مُسَلِّيةً سارة .

ولكن الذى كان يعجب هؤلاء الشباب من صديقهم هذا شيء آخر ، فقد كان صاحب لذة بل صاحب إغراق في اللذة وتهالك

عليها . وكان يحب الحديث عن لذاته ، ويستمتع بتفصيل هذا الحديث كما يستمتع بلذاته نفسها . الحديث كما يستمتع بلذاته نفسها . وكانت اللذات التي يمعن فيها ويتحدث عنها بريئة إن شئت . وآئمة إن شئت أيضاً . كان يذكر لذاته إذا خلا إلى أهله ويفصل ذلك تفصيلا منكراً يقطعه بضحكه الغريب . وكان يذكر لذاته إذا جلس إلى طعامه الدسم في القرية وإلى طعامه الحشن في المدينة ، ويفصل ذلك بفكاهاته النادرة الفاترة وضحكه المتقطع المتصل .

وكان يذكر لذاته إذا سعى فى شوارع المدينة وفى حاراتها ، وإذا وقف فى الربع نفسه يستنشق الهواء وألقى عينيه إلى الطبقة السفلى ، فلم يكن يرى امرأة فى الشارع أو الحارة أو الربع إلا فصلها بعينه تفصيلا ، وحللها فى نفسه تحليلا ، وجردها من ثيابها تجريداً ، ووجد فى هذا الجهد الآثم لذة لا تقل عنه إثماً . ولم يكن يسمى المرأة امرأة ولا سيدة ولا أنثى ، ولا شيئاً مما تعود الناس أن يسموها ، وإنما كان يسميها فخذاً . ولم تكن المرأة النحيلة تعدل عنده شيئاً ، وإنما المرأة كل المرأة من ضخمت حتى اكتظت عنده أعضاؤها بالشحم واللحم ، وكان يشبهها بالوسائد حيناً وبالحشايا حيناً آخر .

وكان يستدل على مذهبه هذا بقول كعب بن زهير في صاحبته سعاد :

هيفاءُ مقبلةً عَجْزاًءُ مدبرةً لا يُشتكي قِصَرٌ منها ولا طول

وكان يقول لأصدقائه: ألا ترون أنه لم يكد يذكر أن صاحبته كانت هيفاء إذا أقبلت حتى استدرك أمره وقوّم رأيه فذكر أنها عجزاء إذا أدبرت! ثم يمضى بعد ذلك فى ألوان شنيعة من التفصيل، ثم يقص الفكاهات وينثر النودار، ويرسل الضحك ثم يمسكه، وقد ملك على هؤلاء الشباب أمرهم بما يلقى إليهم من حديث. وأى شيء أبلغ أثراً فى نفوس الشباب المحرومين هذه اللذات بريئها وآثمها من هذا الحديث!

وكان الصبى يسمع ذلك وهو فى ركنه مُنْحَن مطرقٌ كأنه ليس مع القوم ، وما يفوته من حديث القوم لفظ ، وما تشد عنه من أصوات القوم نبرة . وكان يقول فى نفسه : لو عرف هؤلاء الرجال مقدار ما أسمع لهم وما آخذ عنهم لاجتنبوا أن يديروا مثل هذه الأحاديث بمحضر من الصبية الناشئين .

وقد أنفق هذا الرجل منذ عرفه الصبى أعواماً فى الربع اختلفت عليه فيها شؤون كانت كلها تضحك فى ظاهر الأمر ، ولكنها تحزن وتثير الأسى عند الروّية والتفكير .

كان فلاحاً بأدق ما تؤدى هذه الكلمة من معانى الحب للأرض ، والحرص على المال ، والجزع كل الجزع أن يُغلبَ فى بيع أو تأجير أو شراء ، وكان المال ، والمال وحده ، يسيطر على أمره كله إذا ذهب إلى قريته أو فكر فيها أو لقى أحداً من أهلها . وكان صاحب لذة بأدق ما تؤدى هذه الكلمة من معانى الاستجابة للحس والطلب لهذه المُتَع القريبة التي لا تحتاج إلى رقة نفس ولا إلى دقة عاطفة ولا إلى صقاء ذوق . وكان طلبه للعلم وانتظاره للدرجة وسيلة من وسائله أو قل غاية من غاياته . يستريح إليها إذا جد في تحصيل المال حتى أعياه الجد ، وإذا تهالك على الاستمتاع باللذة حتى أضناه الاستمتاع . هنالك يعود إلى ربعه ويستقر في غرفته ، ويفكر في زملائه وشيوخه ودرجته ، ويتحدث إلى أصدقائه هؤلاء ، ويشاركهم في بعض الطعام ويشاركهم في بعض الشاى . ولكنه كان على هذا كله مؤمناً شديد الإيمان ، له نزعات صوفية غريبة تخرجه بين حين وحين عن أطواره هذه كلها ، وترده زاهداً متقشفاً يأخذ نفسه بالشدة والعنف ، ويفرض عليها عذاب الحرمان والجوع .

وقد اختلف مع حَمِيه ذات يوم فى بعض الأمور ، وزهد فى زوجه الفلاحة ، وطمح إلى أن يتخذ لنفسه زوجاً من أهل القاهرة ، ويُصهر إلى أسرة متحضرة متأنقة ، فطلق امرأته . وكان يتحدث بآماله هذه إلى أصدقائه مفصلا لهم فى أصرح الألفاظ وأبشعها ما يكون من الفروق بين نساء المدينة ونساء الريف . ولكنه أصبح ذات يوم وقد صرف عن المال وصرف عن نساء المدينة ونساء الريف ، وصرف عن لذة الطعام والشاى . لأنه أحس المدينة ونساء الريف ، وصرف عن لذة الطعام والشاى . لأنه أحس أن الحظ سيواتيه إن تقدم للامتحان . فلا بد إذن من أن يتهيأ لهذا الصراع بينه وبين الشيوخ . وأمامه ولا بد إذن من أن يتهيأ لهذا الصراع بينه وبين الشيوخ . وأمامه

أشهر يستطيع أن يستعد فيها ، فليعتزل أصدقاءه وزملاءه القدماء والمحدّثين ، وليفرغ للأصول والفقه وللبلاغة والنحو والتوحيد ، ولهذه المواد التي كان يتألف منها. ( التعيين ) . وقد فعل ، وتقدم للامتحان وكان يوم امتحانه يوماً مشهوداً .

أقبل على اللجنة مع الصباح وانصرف عنها عند المساء ، فأتعبها وأتعبته . وكان قد دبر لنفسه حيلةً ظريفةً طريفة يستريح بها من اللجنة إن اشتطت عليه ، فاشترى بطيخة أو جماعة من البطيخ وتركها قريباً من غرفة الامتحان ، وزعم للجنة حين أدخل عليها أنه مريض بسكس البول ، واستأذنها في أن ينصرف كلما اضطرته علته إلى الانصراف . وقد رحمته اللجنة وأذنت له أن ينصرف كلما دعته علَّته إلى ذلك . فكان يأخذ في تقرير الدرس ويأخذ في محاورة الممتحنين إن ألقى عليه أحدهم هذا السؤال أو ذاك ، ثم يقطع تقريره أو حواره فجأة ويستأذن في الخروج ، فإذا خرج لم يذهب إلى حيث يرضى حاجة أو يشفى علة ، وإنما ذهب إلى حيث يصيب مقداراً من البطيخ يبرد به قلبه ويشحذ به ذهنه ويسترد به خاطره كما كان يقول ، ثم عاد إلى اللجنة فاستأنف التقرير أو الحوار من حيث قَطع التقرير أو الحوار . وما زال باللجنة وما زالت اللجنة به حتى انقضى أكثر النهار ، وعاد إلى غرفته سعيداً موفوراً ؛ فقد أتيح له النجاح وظفر بالدرجة الثالثة وأصبح من العلماء. وتفرق عنه أصدقاؤه مع الصيف . فلما لقوه من الخريف كان قد فارق غرفته فى الربع وحقق آماله تلك ، فأصهر إلى أسرة من المدينة ، وأقام معها غير بعيد من مسكنه القديم .

وقد أخذته نزعته الصوفية ذات يوم ، فاعتزم أن يعتكف في المسجد أياماً يروض نفسه فيها على الصلاة والصوم وذكر الله، وقد فعل ، فلزم الخلوة أياماً لا أدرى كم عددها ولكنها لم تكن قليلة ؛ فقد خرج من الخلوة نحيلا منهوكاً . فلما عاد إلى أهله أنكروه ، ولعلهم سخروا من رجولته . فعادت إليه نفسه الفلاحة المتهالكة على اللذات ، وأدركته حميته الريفية ، فخرج مع الصباح حتى أتى مطعماً أو قهوة فأسرع على نفسه أشد الإسراف فيما التهم من فول وزيت وخبز وبصل ، ثم أسرف على نفسه أشد الإسراف فيما أطفأ به نار هذا الإفطار من شاى ، ثم أضاف إلى كل ما ألقى في جوفه من سائل وجامد شيئاً من هذه الأشياء التي كان أمثاله يشيرون إليها ولا يسمُّونها ؛ فلما استقر هذا كله أو اضطرب في جوفه عاد إلى أهله فاثراً ثائراً ، فأنكروا قوته واتَّقوه ، وانتهى أمره إلى أن هم بأن يثب من النافذة لولا أن أدركه بعض أعضاء الأسرة فردّوه عن ذلك بعد جهد وأوثقوه ، وإذا هو مجنون قد ذهب عقله .

وما ينسى الصبى ذلك الصوت الذى كان يصل إليه ذات ليلة بعد أن صلّيت العشاء ، والذى وقف له أولئك الشباب من الطلاب واجمين محزونين تريد دموعهم أن تهل فلا يمسكها إلا الحياء . وكان ذلك الصوت صوت ذلك الرجل الذى أخذه الجنون وأطلق لسانه فهو يتغنى بأبشع الهذيان . فلما أصبح ذهب به أصهاره إلى المستشفى هناك حيث يداوى أمثاله . وقد أقام فى هذا المستشفى أسابيع ، ثم خرج منه وقد تغيرت حاله كل التغيير ؛ فانخفض صوته أكثر مما كان منخفضاً ، وهدأت حركاته وانقطع ضحكه ، وأصبح يبعث فى نفس من يلقاه شيئاً غريباً من الخوف منه والإشفاق عليه .

وقد مضت الأيام بما تمضى به من الأحداث ، وتفرّق عن هذا الرجل أصدقاؤه الشباب ، وذهب كل منهم لوجه من وجوه الحياة ، وقلَّ لقاؤهم لهذا الرجل ثم انقطع ، وجعلت أخباره تصل إليهم متقطعة ، ثم انقطعت هي أيضاً . وأنبأ المنبيء ذات يوم بأنه قد مات .

فسمع أصدقاؤه هذا النبأ فحزنت نفوسهم لحظة ، ولكن عيونهم لم تذرف دمعة ، ولكن وجوههم لم تنقبض إلا قليلا ، وإنما انطلقت ألسنتهم بهذه الآية الكريمة التي نتلوها دائماً كلما انتهى إلينا النعي : وإنا الله وإنا إليه راجعون .

## ٨

وغرفة أخرى من غرفات هذا الربع كانت تقوم فيه غير بعيد عن شمالك إذا صعدت السلم ، وكانت مصدر فكاهة ودعابة ولهو لهؤلاء الشباب أيضاً .

كان يسكنها شاب لعله كان أكبر من هؤلاء الطلاب شيئاً ، وقد كان أقدم منهم عهداً بالأزهر ، ولكنه كان من جيلهم ومن طبقتهم على كل حال . كان نحيف الصوت ، يكفى أن تسمعه لتضحك من صوته . وكان ضيق العقل لم يأذن الله للون من ألوان العلم أن يستقر فى رأسه لأن عقله كان محدوداً محصوراً . وكان قصير الذكاء لم يأذن الله لذهنه أن ينفذ إلى أقرب شيء وراء ما كان يقرأ فى الكتب على اختلافها . وكان مع ذلك واسع الثقة بنفسه بعيد الطمع فى مستقبله مطمئناً فى غير تكلف إلى أنه كأصحابه هؤلاء الذين يعيش معهم ويشاركهم فى أكثر ما يختلفون إليه من الدروس .

كان يشهد معهم درس الفقه ودرس البلاغة ودرس الأستاذ الإمام، ولم يكن يخفّ لدرس الأصول؛ لأن هذا الدرس كان

يقتضيه أن يخرج من غرفته مع الفجر ، وقد كان لراحته مؤثراً وبها ضنيناً . وكان يشارك أصحابه فى بعض مطالعاتهم ، وكان يشاركهم بنوع خاص فى هذه المطالعات التى لا تتصل بالدروس المنظمة ولا بالكتب التى كان الشيوخ يقرءونها .

فقد كان هؤلاء الشبان يضيقون بكتب الأزهر ضيقاً شديداً ، يتأثرون في ذلك برأى أستاذهم والإمام، في كتب الأزهر ومناهجه . وكانوا يسمعون من الأستاذ الإمام حين يشهدون درسه أو حين يزورونه في داره أسماء كتب قيمة في النحو والبلاغة والتوحيد والأدب أيضا وكانت هذه الكتب القيمة بغيضة إلى شيوخ الأزهر لأنهم لم يألفوها ، وربما اشتد بُغضهم لهذه الكتب لأن الأستاذ الإمام قد دل عليها ونوّه بها . وكان الذين ينافسون الأستاذ الإمام من الشيوخ الأعلام يحاولون أن يذهبوا مذهبه فيدلون طلابهم على كتب قيمة أخرى ، لا تُقرأ في الأزهر لأن الأزهريين لم يألفوا قراءتها . وكان هؤلاء الطلاب لا يكادون يسمعون اسم كتاب من هذه الكتب حتى يسرعوا إلى شرائه إن وسعهم ذلك ، وربما كلفوا أنفسهم في هذا الشراء جهداً ثقيلاً وحرماناً شديداً . فإن أعياهم ذلك استعاروه من مكتبة الأزهر ، ثم أقبلوا عليه ينظرون فيه ، ثم اتفقوا على أن يقرءوه جماعة ، ويتعاونوا على نيىه .

كان يدفعهم إلى ذلك حبهم الصادق للأستاذ الإمام ورغبتهم

الصادقة في العلم والاطلاع . وربما دفعهم إلى ذلك مع هذه العاطفة شيء من غرور الشباب ؛ فقد كانوا يفخرون بتُلْمذتهم للأستاذ الإمام وللشيخ بخيت وللشيخ أبى خطوة وللشيخ راضي ، وكانوا يملأون أفواههم بأنهم تلاميذ هؤلاء الأثمة وبأنهم من تلاميذهم المقربين المصطفين. ولم يكونوا يكتفون بالاختلاف إلى هؤلاء الشيوخ في دروسهم ، وإنما كانوا يزورون شيوخهم في بيوتهم ، وربما شاركوهم فى بعض البحث ، وربما استمعوا منهم دروساً خاصة في يوم الخميس بعد أن تصلّى الظهر أو بعد أن تصلى العشاء . وكانوا لا يكرهون أن يعرف عنهم زملاؤهم هذا كله ، وأن يتحدث عنهم زملاؤهم بأنهم يقرءون فيما بينهم هذا الكتاب أو ذاك في هذا الفن أو ذاك . وكانوا قد وصلوا بهذا كله إلى شيء ظاهر من الامتياز بين زملائهم ، حتى عرفوا في الأزهر كله بأنهم أنجب طلاب الأزهر وأخلقهم بالمستقبل السعيد . فكان من المعقول أن يسعى إليهم الأوساط من زملائهم يلتمسون التفوق في الاتصال بهم والامتياز حين يعرف الناس أنهم من أصدقائهم وأصفيائهم ، ويلتمسون بذلك الوسيلة إلى أن يتصلوا بكبار الشيوخ وأئمة الأساتذة . وكان صاحبنا من هؤلاء الطلاب الأوساط ، قد اتصل بهذه الجماعة من الطلاب، ليقول زملاؤه إنه واحد منهم، وليستطيع بحكم هذه الصلة أن يصحبهم في زياراتهم للأستاذ الإمام أو الشيخ بخيت .

وكان غرور الشباب يحبّب إلى هذه الجماعة هذا النوع من الامتياز ، ويهون عليها قبول هؤلاء الطفيليين في العلم من ضعاف الطلاب وأوساطهم ، ثم يتيح لهم بعد ذلك ، حين يخلون إلى أنفسهم وقد أحصوا على هؤلاء الزملاء جهالاتهم وسخافاتهم وأغلاطهم الشنيعة ، أن يعيدوا ذلك وأن يضحكوا منه ملء أفواههم وملء جُنُوبهم أيضاً . وأكبر الظن أن صاحبهم هذا قد عرفهم في بعض الدروس ، فما زال يُدنى نفسه منهم حتى اتصل بهم فزارهم ، ثم أعجبه ربعهم وأعجبه جواره لهم في هذا الربع ، فاتخذ فيه غرفة وأصبح واحداً منهم ، يشاركهم في الدرس ، ويشاركهم في الشاي ، ويشاركهم في الزيارات ، ويشاركهم في بعض الشهرة ، ولكن الله لم يفتح عليه قط بأن يشاركهم في العلم والفهم ، وفي الإبانة والإيضاح . ويظهر أنه كان أوسع منهم يدأ ، وأكثر منهم مالاً ، أو قل إنه كان يقتر على نفسه إذا خلا إليها ، فإذا اتصل بأصحابه يسرّ على نفسه وأنفق عن سعة . وربما كان يشعر بحاجتهم إلى النقد لشراء كتاب ، أو لأداء دين عاجل ، أو لإرضاء حاجة ملحة ؛ فيقدم إليهم من ذلك ما يريدون رفيقاً بهم متلطفاً لهم . وكانوا يعرفون ذلك له ويحمدونه ، ولكنهم لم يكونوا يُطيقون جهله ، وربما لم يملكوا أنفسهم فضحكوا من هذا الجهل بمحضر منه ، وردوا عليه سخفه ردًّا عنيفاً فيه كثير من الازدراء القاسي . ولكنه كان يقبل ذلك راضياً ، ويتلقّاه باسماً . وما أظن أنهم قد عرفوا في وجهه الغضب يوماً على كثرة ما كانوا يُثقلون عليه بالغض منه والازدراء له . وكان أجمل ما كانوا يتندرون به عليه علمه بالعروض أو جهله بالعروض فكلاهما سواء . كان يطالع معهم كتاباً في النحو ، فلا يكاد يعرض لهم شاهد ـ وما أكثر ما تعرض الشواهد في كتب النحو ! ـ حتى يكون أسرعهم إلى رد هذا الشاهد إلى بحر من أبحر العروض ، لم يكن يختلف قط وإنما كان و البسيط ، دائما . وقد يكون البيت من و الطويل ، وقد يكون من أبحر من أبحر الشعر ولكنه يكون من و الوافر ، وقد يكون من أي بحر من أبحر الشعر ولكنه كان و بسيطاً ، دائماً .

والغريب أنه لم يكن يكتفى بالإسراع إلى إعلان أن هذا البيت من البسيط، وإنما كان يسرع فيأخذ فى تقطيع البيت يرده إلى البسيط، مهما يكن وزنه، فيقطع على الجماعة درسهم، ويدفعهم إلى بحر من الضحك لا يكاد يعرف له حد. وقد كثر منه ذلك حتى أغرى به أصحابه وأطمعهم فيه ؛ فكانوا كلما عرض لهم بيت من الشعر أظهروا العجز عن رده إلى وزنه حتى ينبئهم صاحبهم بأنه من البسيط. فإذا فعل أظهروا العجز عن تقطيع البيت حتى بأخذ صاحبهم فى تقطيعه فيرده إلى البسيط، وهناك يستأنفون يأخذ صاحبهم فى تقطيعه فيرده إلى البسيط، وهناك يستأنفون الاستهزاء، ويلقاهم هو بهذه الابتسامة الراضية التى لا تعرف الغضب ولا الغيظ.

وقد أقام هذا الشاب على ذلك مع أصدقائه أعواماً طوالا لم يغاضبهم ولم يغاضبوه . وكأنه أحس آخر الأمر أنه ليس من تلك

الحلبة ، وأنه لا يستطيع أن يجرى فى ذلك الميدان ؛ فأخذ يتخلّف قليلا قليلا عن الدروس ، ويتكلف التعلاّت والمعاذير ، لا يشارك القوم فى مطالعتهم ، ويكتفى بالمشاركة فى الشاى والطعام أحياناً ، والزيارات دائماً .

وقد تقدمت السن بالصبى فى أثناء ذلك ، وتقدَّم به الدرس أيضاً ، وإذا هذا الشاب يظهر العطف عليه والقدر له ، وإذا هو يعرض عليه أن يقرأ معه الكتب ، ويُعرض عن مشاركة أقرانه وأنداده إلى مشاركة هذا الغلام الناشىء . ويأخذ الغلام فى أن يقرأ معه كتباً فى الحديث وأخرى فى المنطق وأخرى فى التوحيد ، ولكنه لا يجد عنده غناء . وليس الغلام فارغاً للضحك منه والتندر به ، وليس هو قادراً على ذلك ولا راغباً فيه ، وإذا هو يحتال فى التخلص منه والمضى لشأنه .

وإذا هذا الرجل يترك العلم أو يتركه العلم ، ولكنه يظل محسوباً على الأزهر طالباً فيه مشاركاً لأصحابه فى الناحية الاجتماعية من حياتهم . وقد ارتقت حياتهم بعض الشيء ؛ رقّاها ذكاؤهم وجدهم وتفوقهم ورضا الأستاذ الإمام عنهم وتقريبه إياهم ، وإذا هم يتصلون بفلان وفلان من أبناء الأسر الغنية الثرية الذين كانوا يطلبون العلم فى الأزهر إذا ذاك ، وإذا الزيارات تتصل بينهم وبين هؤلاء الشبان الأغنياء الأثرياء ، وصاحبهم معهم يزور ويزار ، وترتقى حياته الاجتماعية كما ارتقت حياة أصحابه . ولكن أصحابه

لا يحسون هذا الارتقاء ولا يكادون يشعرون به . وهم إذن لا يتحدثون به ولا يتمدحون بزياراتهم لتلك البيوت الممتازة وجلوسهم إلى أصحابها النابهين ، وإنما يرون ذلك شيئاً طبيعيًّا مألوفاً . فأما صاحبهم فهو الذى يراه المجد كل المجد ، ويستمد منه الغبطة كل الغبطة والغرور كل الغرور ، ويستغله لبعض منافعه المادية أحياناً ، ويتحدث به دائماً إلى من أراد أن يسمع له ومن لم يرد .

وتمضى الأيام ويتفرق هؤلاء الطلاب ، وقد أخذ كل واحد منهم طريقه فى الحياة . ولكن هذا الرجل لا ينساهم ولا يسمح لهم أن ينسوه . قد عجز عن تتبعهم فى العلم فليتتبعهم فى غيره مما تمتلىء به الحياة ، يزورهم وإن لم يزوروه ، ويلقاهم فى زيارتهم عند فلان أو فلان من أصحاب المنزلة والثراء .

وقد خرج الأستاذ الإمام من الأزهر في تلك المحنة السياسية المعروفة ، وإذا صاحبنا متصل بالأستاذ وشيعته ، متصل بخصوم الأستاذ الإمام وشيعتهم أيضاً . وقد أخذ الأزهر يضطرب ، ودخلت السياسة في ذلك الاضطراب ، واختصمت فيه السلطتان ، وإذا صاحبنا يتصل بالمضربين مشاركاً لهم في الإضراب ، ويتصل بخصوم الإضراب مفشياً لهم أسرار المضربين . ويتكشف الأمر ذات يوم ، وياله من يوم ! عن أن صاحبنا قد كان متصلا بالمحافظة ، فتقطع الصلة قطعاً عنيفاً بينه وبين أصدقائه ،

ويُرَدَ عن البيوت التي كان يسعى إليها ويستقبل فيها ، ويقبع فى غرفته تلك في الربع قد خسر الناس جميعاً ولم يخسره أحد . وقد قصرت به همته عن درجة الأزهر فهو ينفق حياته الخاملة وحيداً بائساً محتملا خموله على مضض مكتسباً عيشه في مشقة .

ثم ينبىء المنبىء ذات يوم بأنه قد مات . أمات من علّة ؟ أمات من حسرة ؟ أم مات من الحرمان ؟ ولكن أصدقاءه يسمعون النعيّ فلا يأخذهم وجوم ، ولا يمس نفوسهم حزن ، وإنما يتلون هذه الآية الكريمة التى نتلوها دائماً حين ينعى إلينا الناس :

﴿ إِنَا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ .

## 9

وكان الربع خالياً أو كالخالي حين أقبل الصبي عليه لأول مرة ، لم يكن أهله قد عادوا إليه بعد إجازة الصوم . وقد عرف الصبي بعد ذلك أن طلاب الأزهر كانوا يستحبّون الإبطاء في العودة إلى القاهرة بعد هذه الإجازة خاصة . ففي هذا الوقت كانت تبدأ السنة الأزهرية . وكأن الطلاب والعلماء كانوا يجدون شيئاً من المشقة والجهد في مفارقة أهلهم وأوطانهم ، فكانوا يطيلون أجازتهم يومين أو أياماً ، وربما أطالوها أسبوعاً أو أكثر من أسبوع . ولم يكن عليهم من ذلك بأس ؛ فقد كان الأزهر حينئذ في آخر أيامه السعيدة التي لم يكن النظام يحصى فيها على الأساتذة والطلاب أيام العمل وأيام الراحة ، والتي لم يكن فيها النظام يأخذ الأساتذة والطلاب بهذه المواظبة القاسية على الدرس في جميع أيامه وفي جميع أوقاته ، وإنما كان الأمر هيناً سهلا، تعين المشيخة آخر الإجازة وأول العمل ، والأساتذة أحرار يبدءون متى أراذوا أو متى استطاعوا . والطلاب أحرار يُقبلون على الدروس متى أحبوا أو متى أتاحت لهم ظروفهم أن يقبلوا عليها .

كان الأمر هيناً سهلا ، وكان يعتمد على الرغبة والإرادة أكثر

مما يعتمد على الدقة المقررة والنظام المحتوم. وكان أجدر أن يميز أصحاب الجد والعمل من أصحاب الكسل والعبث ، وأن يدفع الطلاب إلى العلم حبًّا فيه وطموحاً إليه لا طاعة للأمر ولا إشفاقاً من العقاب.

وكان الأساتذة والطلاب يستمتعون بهذه الحرية الحلوة السمحة في قصد واعتدال. فكان الأسبوعان الأولان من أيام الدرس أسبوعي حرية وسعة ، كما كانا أسبوعي مودة وتعارف وبر . يُقبل الطلاب من بلادهم على مهل ، فإذا أقبلوا تزاوروا وبرَّ بعضهم بعضاً . ثم سعوا إلى دروسهم على مهل أيضاً . ويقبل الأساتذة من بلادهم في أناةٍ ورَيْث ، فإذا أقبلوا هيثوا منازلهم للإقامة الطويلة ، ثم سعى بعضهم إلى بعض بالتحية والود ، ثم بدءوا دروسهم لا معجلين ولا مرهقين . على أن كثيراً من الأساتذة والطلاب كانوا يؤثرون العلم على أهلهم وأوطانهم . فمنهم من يقيم في القاهرة أثناء الإجازة دارساً في بيته أو في الأزهر نفسه أو في غيره من المساجد ، ومنهم من كان يتعجل العودة إلى القاهرة متى سنحت له الفرصة وسمحت له الظروف ، ليأخذ من الدرس الحر الخاص نصيباً قبل أن يبدأ في الدرس المنظم المشترك.

من أجل هذا كله كان الربع خالياً أو كالخالى حين أقبل عليه الصبى وأخوه . لم يكن يعمره إلا عمى الحاج على وزميلان من زملاء الشيخ الفتى وهذان الفارسيان . ثم لم يكد الصبى يستقر

ف الربع يوماً ويوماً ، حتى أخذ أهله يعودون إليه منفردين ومجتمعين مع الصباح ومع المساء ، وحتى أخذ الربع يمتلىء بالحركة والنشاط ، وترتفع فيه الأصوات من يمين وشمال ، ويأخذ شكل المكان المزدحم بأهله أشد الازدحام . وقد كان مزدهماً بأهله حقًا : فقد كان بعض غرفاته يكتظ بالطلاب على نحو غريب ، حتى لقد كان يسكن غرفة من هذه الغرفات عشرون طالباً .

كيف كانوا يجلسون ؟ كيف كانوا يدرسون ؟ كيف كانوا ينامون ؟ هذه أسئلة ألقاها الصبى على نفسه ولكنه لم يجد لها جواباً . وإنما عرف أن أجر الغرفة لم يكن يزيد على خمسة وعشرين قرشاً ، وربما نزل إلى العشرين فى كل شهر ، فكان الطالب يسكن بقرش واحد فى الشهر على هذا النحو .

وهذا يصور حال هذه الجماعات الضخمة من أبناء الريف التى كانت تفد على القاهرة لتدرس العلم والدين فى الأزهر ؛ فتصيب من العلم والدين ما تستطيع ، ولكنها تصيب معها ألواناً من علل الأجسام والأخلاق والعقول أيضاً . وكانت الغرفة التى تلى غرفة الصبى من جهة اليمين خالية أثناء الأسبوع الأول ، لم يسمع الصبى من قِبَلها صوتاً أو حركة . ثم انقضى الأسبوع وأقبل أسبوع آخر . فلم تشغل الغرفة ولم تأت من قِبَلها حركة أو صوت ، حتى أخذ فلم تشغل الغرفة ولم تأت من قِبَلها حركة أو صوت ، حتى أخذ ما نطلاب يتساءلون عن الشيخ الذى كان يسكنها قبل الصوم : ما خطبه ؟ ويقول بعضهم لبعض : لعله تحول عن هذا الربع إلى ما خطبه ؟ ويقول بعضهم لبعض : لعله تحول عن هذا الربع إلى

مكان آخر . ولكن الصبى استيقظ في ليلة من ليالي الجمعة على صوت عمى الحاج على يشق الليل وعلى صوت عصاه تضرب الأرض، ففكر كما كان يفكر، وانتظر صوت المؤذن كما كان ينتظره ، وأذَّن مع المؤذَّن في نفسه كما كان يفعل . وانقطع الصوت ، وجعلت نفس الصبي تتبع المصلين في المسجد وهم يقبلون على صلاتهم ، منهم المتعجل النشيط ومنهم المتثاقل المتبلد . وإذا صوت غريب مرتفع يشق الحائط من وراء الصبي ويبلغ أذنه ، فيبعث في جسمه رعدة تجرى فيه من رأسه إلى قدميه . و لم ينس الصبى قط هذا الصوت ، ولم يذكره قط إلا ضحكت له نفسه وإن شَغَل الجِدُّ شفتيه عن الابتسام . كان صوتاً غريباً ، ملأ الصبي رعباً أول الأمر ، ثم دفعه إلى ضحك مرتفع لم يستطع أن يملكه على ما كان يخاف من إيقاظ أخيه: أل .. أل .. ألل .. ألله ألله ألله أك . . أل . . أل . . ألله أك . ألله أك . ألله أكبر . . .

كذلك وصل الصوت إلى الصبى ، فأنكر أوله وأنكر تردده ، وعرف آخره . ولكن الصوت لم ينقطع عند انتهاء التكبيرة ، وإنما استؤنف بعد ذلك مرة ومرة ، حتى استقر آخر الأمر وقد أخذت حروف التكبير مواضعها من فم المصوت بها ومن الهواء ومن أذن الصبى ونفسه أيضاً . ومضى الصوت من وراء الحائط بعد ذلك يقرأ الفاتحة ، فعرف الصبى أنه صوت رجل يصلى . ومضى الصوت يقرأ الفاتحة حتى بلغ قول الله تعالى : وإياك نعبد وإياك

نستعين ، ، فوقف عند السين ولم يستطع أن يتقدم ، وإذا هو يستأنف التكبير على نحو ما بدأه : أل .. أل .. أل .. الله أك . أل . أل . منالك لم يملك الصبى نفسه فاندفع فى ضحك مرتفع متصل استيقظ له أخوه فزعاً ، وسأل الصبى ما به ؟ فلم يستطع الصبى جواباً . ولكن أخاه لم يحتج إلى هذا الجواب فقد سمعه من وراء الحائط ، فاندفع هو أيضا فى ضحك مكظوم ، ثم قال للصبى فى صوت خافت : مهلا ؛ فهذا جارنا الشيخ فلان قد عاد وهو يصلى الصبح وهو شافعى .

واستأنف الشيخ الفتى صمته وهدوءه يدعو إليه النوم . وضبط الصبى نفسه وتتبع صوت الشيخ من وراء الحائط حتى أتم صلاته بعد جهد ثقيل . ولكن سؤالا قد استقر فى نفس الصبى : ما بال هذا الشيخ الشافعى يكلف نفسه هذا الجهد وهذا العناء ولا يتم صلاته إلا بعد هذه المشقة التى لا تطاق ؟ فلما أصبح سأل أخاه متشجعاً ، فعرف منه أن الشيخ موسوس بعض الشيء ، وأنه يريد أن يحقق نية الصلاة ، وأن يخلص قلبه ونفسه وضميره لله إذا أقبل على صلاته وفى أثناء مُضيّه فيها . فإذا رأيته يتردد ويعود من حيث بدأ ويقطع الصلاة ليبتدئها ، فاعلم أنه قد أحس عارضاً من أمور بلا عرض لنفسه فصرفها عما ينبغى أن تخلص له من ذكر الله .

وكان هذا الشيخ هادئاً أشد الهدوء ، لا يكاد يسمع له صوت
 ولا تكاد تسمع له حركة إلا إذا صلى الفجر . وقد احتاج الصبى

إلى أيام وأيام ليعوِّد نفسه هذا الصوت وليسمعه دون أن يضحك منه أو يرثى لصاحبه من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنَّة والناس .

ولم يبق في نفس الصبي من هذا الشيخ بعد أن مضت الأعوام إلا ذكرى هذا الصوت وذكرى قصتين شهد إحداهما بنفسه وتحدث إليه بالأخرى الرواة . فأما الأولى فقد كانت للصبي مع الشيخ حين تقدمت به السن وحين تقدم به الدرس وحين بدأ يسمع دروس البلاغة . فقد ذهب يحضر درس الشيخ وسمعه يفسر الجملة المشهورة في التلخيص و ولكل كلمة مع صاحبتها مقام ، . وما أكثر ما يقال حول هذه الجملة من كلام في ﴿ المُختصرِ ﴾ و « المطول » و « الأطول » وفى الشروح والحواشى والتقارير ، وهي على ذلك واضحة جلية لا تعمية فيها ولا غموض. وكان الشيخ كغبره من شيوخ الأزهر يقبل على تفسير هذه الجملة وتقرير ما يقال حولها من كلام كثير ، مجهوداً مكدوداً قد بُحٌّ صوته وخارت قواه وتصبّب جبينه عرقاً . وأمانة العلم كما تعرف ثقيلة جدًّا لا ينهض بها إلا الأقوياء ، وقليل ما هم .

فأخذ الغلام يناقش الأستاذ فى بعض ما كان يقول كدأبه مع أساتذته جميعاً ، ولكن الشيخ رد عليه فأفحمه وألجمه وملأ قلبه في وقت واحد غيظاً وازدراء وحجلا . قال الشيخ للغلام دع عنك هذا يا بنى ؛ فإنك لا تحسنه وإنما تحسن هذه القشور التى تُقبل

عليها في الضحى ، فأما اللباب فلم تُخلق له ولم يُخلق لك . وضحك الشيخ وتضاحك الطلاب ، واستحيا الغلام أن يقوم عن الدرس قبل تمامه ، فأقام على مضض حتى انصرف مع غيره من الطلاب . وكانت القشور التي عرَّض بها الشيخ والتي كان الغلام يقبل عليها في الضحى دروس الأدب وكتاب الكامل للمبرد خاصة . ومنذ ذلك الوقت سقط الشيخ في نفس الغلام وبُغِّض إليها . وقد كان الغلام يحبه ويكبره . وأصبح الشيخ موضوعاً من موضوعات الفكاهة التي كان الغلام يلهو بها مع أترابه في الضحي قبل درس القشور ، وعند الظهر بعد درس القشور . وجاءت القصة الأخرى من قصتي الشيخ ، فلم تزد الغلام إلا عبثاً به وتندراً عليه وتفكها مع أترابه بقول الشعر فيه . ومع ذلك فقد كانت قصة يسيرة لا غرابة فيها . ولكن أى شيء أيسر من ضحك الشباب!.

كان للشيخ ابن لا يظهر عليه الذكاء ولا يدل شيء من أمره على أنه قد خلق لطلب العلم . ولكنه مع ذلك كان يطلب العلم ، وكان يعيش مع أبيه فى غرفته هادئاً كأبيه ، صامتاً كأبيه ، حسن الجوار كأبيه . وأقبل ذات يوم أو ذات ليلة على أبيه نفر من أصدقائه يزورونه ، فطلب القهوة إلى ابنه وقدمت القهوة بعد لحظات ، وأقبل الشيوخ على فناجينهم فى شرّه إليها كعادتهم ، فعبُّوا فيها أو قل مصوها مصا طويلا له صوت طويل ، ولكنهم لم يكادوا

يبلغون حلوقهم بما مصوا حتى ردّته حلوقهم ردًّا عنيفاً ، وإذا هم جميعاً يسعلون وينحنحون متحرِّفين لذلك يريدون أن يبرئوا حلوقهم مما أصابها ، وقد جرت القهوة واللعاب على لحاهم وصدورهم وهم يسعلون ويضطربون اضطراباً شديداً ؛ ذلك لأنهم لم يشربوا قهوة البن ، وإنما شربوا قهوة النشوق . أخطأ الفتى علبة البن ، وأخذ مكانها علبة النشوق .

وكانت لقصة الغلام مع الشيخ في درس البلاغة عواقبها ؟ فقد انصرف عن الشيخ إلى شيخ آخر كان مجاوراً له في الربع ، وكانت غرفته تلى غرفة الشيخ الموسوس ، وكان شافعيًّا مثله ولكنه لم يكن موسوساً . وكان أهدأ الناس وأرزن الناس وأطيبهم قلباً وأقلهم كلاماً . لم يسمع الصبى صوته إلا حين كان يلقى السلام عليه أو على من يمر به من أصحابه . فلما انصرف الغلام عن درس الشيخ الأول ذهب من غده إلى درس الشيخ الثاني ، وكان يلقى درسه في تلك القبة من جامع محمد بك أبي الذهب ، وكان الغلام يعرف هذا الجامع حق المعرفة . سمع دروس النحو والمنطق في جميع أماكنه وزواياه ، وكانت له قصص قد نلمّ بها في هذا الحديث . فأقبل الغلام إذن مع الظهر مُنْصَرَفَه من درس القشور ، فصعد هذه الدرجات التي كان يألفها ، ثم خلع حذاءه ومشى في هذا الممر بين حلقتين من حلقات الدرس طالما عرفهما ، وتخطى عتبة القبة وجلس في حلقة الشيخ ، فلم ينتظر إلا قليلا ، حتى أقبل الشيخ هادئاً كعادته ، فحمد الله وصلى على نبيه وأخذ يقرأ قول

المؤلف في تنكير المبتدأ وفي نُكته ومزاياه . ثم مضى حتى وصل إلى استشهاد المؤلف بالآية الكريمة « ورضوان من الله أكبر » فجعل يعلل مع المؤلف والشارح والمحشى والمقرر تنكير الرضوان بكلام لم يعجب الغلام ولم يقع من نفسه ، ولم يستطع الغلام أن يصبر على ما كان يسمع ، فأخذ يجادل الشيخ ، ولكنه لم يكد يفعل حتى قطع الشيخ عليه كلامه وقال في صوته الهادىء المطمئن : « اسكت يا بنى فتح الله عليك وغفر لك ووقانا شرك وشر أمثالك . اتق الله فينا ولا تشاركنا في هذا الدرس فتفسد علينا أمرنا ، وانصرف إلى ما أنت فيه من هذه القشور الضالة المضلة التي تُقبل عليها في الضحى » .

وتضاحك الطلاب ، ووجم الغلام ، واستأنف الشيخ قراءته وتفسيره في صوته الهادىء المطمئن الرزين . وأقام الغلام على مضض حتى انصرف الطلاب ، فانصرف معهم ثائراً محزوناً وقد أعرض عن دروس البلاغة وأنفق بقية عامه يخرج من درس القشور إذا كان الظهر فيمضى إلى دار الكتب في باب الخلق فيمكث فيها إلى أن يحين إغلاقها قبيل الغروب .

أكان اتفاق الشيخين على ردّ الغلام عن علمهما مصادفة أم كان أمراً مدبراً ؟ لم يعرف الغلام ذلك . ولكن ذكرى هاتين القصتين الآن تعجل للحوادث دعا إليه الاستطراد . فالخير أن نعود إلى الربع ومن كان فيه ، وما كان فيه ، حين أقبل عليه الصبى لأول عهده بطلب العلم .



وفى زاوية الربع من يمين كانت تقوم غرفة سكنتها أسرة لم يعرف الصبى قط كيف صعدت إلى هذا الربع ، ولا كيف استقرت فيه ، يأخذها العلم وطلابه من جانبيها ، وكان حقها أن تستقر فى الطبقة السفلى بين سكان هذه الطبقة من الباعة والعمال . ولكنها صعدت إلى حيث العلم وطلابه وأساتذته ، فأقامت بين هذا كله لم تؤذ أحداً و لم يؤذها أحد ، و لم يتصل الود أو لم تتصل المعرفة بينها وبين أحد .

كانت غريبة في هذا الربع . كما كانت غريبة في القاهرة . فقد كانت لهجتها إذا تحدثت تدل على أنها قد هبطت من الصعيد ، بل من أقصى الصعيد . ولعل غربتها هي التي صعدت بها إلى هذه الطبقة الثانية من الربع ولم تقف بها عند الطبقة الأولى . فقد كان سكان الطبقة الثانية كلهم غرباء ، شيخ من الإسكندرية وفارسيان وطلاب وأساتذة قد أقبلوا من أقطار مصر على اختلافها . فلا بأس على هذه الأسرة الغريبة أن تقيم بين هؤلاء الغرباء . فأما الطبقة الأولى من الربع فقد كان العمال والباعة الذين يسكنونها جميعاً من

أهل القاهرة أو من الذين بَعُدَ عهدهم بها حتى أصبحوا من أهلها وورثوا لغتها وعاداتها .

كانت هذه الأسرة تتألف من عضوين اثنين : امرأة قد تقدمت بها السن حتى جاوزت الستين ، وأصبح من العسير بل من المستحيل أن تتخذ لغة القاهرة وتصطنع عاداتها ، وابن لها شاب قد نيف على العشرين و لم يبلغ الثلاثين بعد ، فهو حرى إذا مضى عليه الزمن أن يلوى لسانه بلغة القاهرة ، وأن يأخذ نفسه بعادات أهلها ، وكانت الأم لا تصنع شيئاً كما ينبغى لأمثالها حين يتركن الصعيد ويَقَرْنَ في غرفة من غرفات هذا الربع في مدينة القاهرة .

لم تكن تصنع شيئاً لتكسب حياتها ، إنما قُسنَّم الأمر بينها وبين ابنها قسمة عدلا ، فعلى الفتى أن يجدّ فى الشارع طول النهار ويعود بالقوت مع الليل ، وعلى أمه أن تعنى بالغرفة وتهيىء الطعام لابنها ولنفسها .

وكان الفتى بائعاً متجولا ، يصنع ما يبيعه فى غرفته ، يبدأ فى صنعه من الصبح ، فإذا ارتفع الضحى وكاد النهار ينتصف خرج إلى الشارع بما أعد ، فجعل يتغنى به متنقلا متجولا فى حيث تدفعه قدماه إليه من الشوارع والحارات ، يبعد حيناً ويقرب حيناً ، ولكنه لا يعود حتى يبيع ما يحمل . وكان يحمل فى الشتاء هذا اللون من ألوان الحلوى الذى يسمى « غزل البنات » ، وكان يحمل فى الصيف هذا اللون الآخر من ألوان الحلوى الذى كان يسمى مرة

۱ جیلاتی ، ومرة ۱ دندرمة ، .

وكان الفتى يصنع هذا اللون أو ذاك فرحاً مرحاً متغنياً أو متكلفاً للفرح والمرح والغناء . فإذا أتم صناعته حملها ومر أمام غرفاتنا هادئاً صامتاً مستأنياً ، حتى إذا انحرف إلى السلم وهبط منه إلى الحارة ارتفع صوته فجأة بغناء حلو رقيق ، يمدح فيه ما كان يحمل من طعام ، ويدعو إليه طلابه من الصبية والنساء . وكأن الفتى كان يستبيح لنفسه الغناء ما أقام في غرفته ، ويحظر على نفسه الغناء إذا مر بغرفات أهل الوقار والجد من العلماء والطلاب . فإذا هبط إلى الطريق العام استباح لنفسه ما يستبيح لها الباعة جميعاً ، فغني طعامه ودعا الناس إليه . وكأن الفتي كان يشعر في نفسه بأن ليس هناك خير في أن يتغنى ما كان يحمل من حلوى أو يدعو إليه أمام هذه الغرفات ؛ فأهلها أصحاب جد لا يحفلون بالحلوى ولا ينشطون لها ، وإنما يحفلون بالعلم وينشطون للعلم . وأكبر الظن أن الفتى كان مخطئاً في هذا التقدير . فقد كان بين أهل الربع من غير شك من كانوا يحبون غناءه ويتشوقون إلى غزل البنات أو إلى الدندرمة ، ويودون أن يقف وأن يكونوا أول من يفتح عليه ، ولكنهم لم يكونوا يفعلون ، يمنعهم من ذلك الحياء حيناً وضيق ذات اليد أحياناً .

وفى ذات يوم انقطع غناء الفتى وانقطع صوت أدواته التي كان يحرك بها ألوان الحلوى . وقام مقام هذا الغناء وهذه الأصوات غناء

آخر وأصوات أخرى ؛ فقد جعل نسوة يختلفن إلى هذه الغرفة متصايحات متضاحكات أول الأمر ، ثم مزغردات متغنيات ناقرات على الطبول ، حتى أصبحت حياة الطلاب والعلماء عناء ثقيلا . ولكن حياة الصبى رقت لذلك وراقت امتلأت لذة وحبوراً . ذكر ريفه بهذه الطبول وهذه الزغاريد وهذا الغناء ، وقد كان يحب هذا كله أشد الحب ويجد فيه لذة ومتاعاً لا يقلان عما كان يجد من اللذة والمتاع حين كان يستمع لشيوخه وهم يتغنون بما كانوا يلقون في دروسهم من علم ، وإن اختلف نوع اللذة والمتاع اختلافاً شديداً .

ثم أضيفت إلى أصوات النساء هذه أصوات أخرى ساعة من نهار ، أصوات الحمالين الذين أخذوا يصعدون سلم الربع ويزجمون طرقه بما كانوا يحملون إلى هذه الغرفة من متاع وهم يتصايحون ويتشاتمون جادين مرة ومازحين مرة أخرى ، والنساء يلقينهم ويتلقين أمتعتهم بنقر الطبول ورفع الزغاريد وإرسال الغناء . وربما ابتهجت امرأة من أهل الطبقة السفلي لبعض ما كانت تسمع وترى ، فذكرت يوم زفافها أو استحضرت يوم زفاف ابنها أو بنتها الذي لم يأت بعد ، وإذا هي تزغرد مع المزغردات وقد تغني مع المغنيات على غير معرفة بأصحاب العرس وعلى غير مودة بينها وبينهم . ولكن الفرح كثير الشيوع كما أن الحزن كثير الشيوع ، ما أسرع ما تنتقل به العدوى بين المصريين !

وقد جاء اليوم الأكبر يوم الخميس بعد أن لقى العلماء وطلاب العلم من هذا الاضطراب شرًّا عظيماً أزعج أصحاب الجد منهم عن غرفاتهم وعن الربع كله ، فذهبوا يلتمسون الهدوء الذى يحتاج إليه الدرس عند أصحابهم أو فى المساجد . أقبل يوم الخميس فاشتد الاضطراب حتى تعدى حده المألوف وتجاوز الربع إلى الحارة ، فضرُرب السرادق ، وجعلت الموسيقى تعزف من العصر ، وأقبل ناس من غير أهل الحى فابتهجوا وطعموا وحيا بعضهم بعضاً واستمعوا للغناء . والصبى رابض عند نافذته لا يفوته من هذا كله شيء ، قد نسى العلم والعلماء والأزهر وأهل الأزهر ، ونسى طعامه وشايه وفنى فى هذه الموسيقى التى كان يسمعها فى القاهرة لأول مرة ، كا فنى فى هذه الألوان المختلفة من الأغانى ، أغانى الشعب فى أول الليل ، وأغانى الشيخ المحترف حين تقدّم الليل .

فأما أخوه وأصحابه فقد هجروا الربع فى هذا اليوم هجراً غير جيل . وأما هو فلم يتحول عن مكانه حتى تقدم الليل ، وكاد عمى الحاج على يخرج من غرفته فيشق الليل بصوته ويضرب الأرض بعصاه ، ولكنه لم يفعل . ولو قد فعل لما سمع صوته أحد ولا أحس عصاه أحد . وأين كان يقع صوته وعصاه من هذه الضوضاء المنعقدة التي طردت النوم عن الحي كله ، وهذا صياح فظيع ينبعث طويلا ممتداً ، وهذه الزغاريد تحيط به وترقص حوله إن صع أن ترقص الزغاريد ، وهذا الفرح والابتهاج يرقصان من

حول الألم والعذاب ؛ فقد أدخل الفتى على أهله . ثم يسعى الليل هادئاً بطيئاً رزيناً ، فيمس بيده المظلمة العريضة هذه الأشياء وهؤلاء الأحياء ، وإذا المصابيح قد أطفثت ، وإذا الأصوات قد سكتت ، وإذا النوم قد أقبل رفيقاً كأنه اللص فضم بين ذراعيه أهل الحي جميعاً إلا هذا الصبي الذي لم يتحول عن نافذته ولم ينقطع تفكيره في هذا الألم الطويل الممتد، يرقص من حوله فرح عريض مضطرب ، ولكن الصبي يعود إلى نفسه لأن صوتاً يأتيه من قريب ينبئه بأن الليل قد انقضى وبأن الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، ولكن الصبى لم ينم من ليلته ، وهو على ذلك ينهض ويتوضأ ، حتى إذا فرغ المؤذن من أذانه أدى الصبى صلاة الصبح ، ثم التف في لحافه وامتد على بساطه القديم ، وذهل عن نفسه أو ذهلت نفسه عنه فلم تعرفه ولم يعرفها إلا حين أقبل عمى الحاج على حين ارتفع الضحى يطرق الباب طرقاً عنيفاً ويصيح صيحته المعروفة: ﴿ يَاهُولُاءَ ، يَاهُولُاءَ ! ﴾ .



ولن يتم وصف الربع وتصوير البيئة التي عاش فيها الصبي لأول عهده بالقاهرة إذا لم يُذْكر أشخاص كانوا يقيمون في الربع وكأنهم ليسوا من أهله ، وأشخاص آخرون كانوا يلمون بالربع بين حين وحين وكأنهم من أهله المقيمين فيه . فمن المقيمين النازحين ذلك الشيخ الذي تقدمت به السن حتى جاوز الخمسين ، والذي طلب العلم جادًا في طلبه ما استطاع والتمس الدرجة محتملا في ذاتها ما أطاق ، فلم يحصل من العلم إلا قليلا ، و لم يتقدم إلى الدرجة إلا رُدُّ عنها فيئس و لم ييأس ، وأقام جسمه في الربع ونزحت نفسه عنه . استحيا أن يعود إلى بلده مخفقاً فأقام في القاهرة وفي حيث كان يقيم أيام كان يطلب العلم جادًا مجتهداً ، ودبر أمر أسرته في الريف من بعيد يخطّف نفسه إليها يوم الخميس إذا أمسى ليعود إلى الربع يوم السبت إذا أصبح . وله حظ مَّن ثراء وفضلٌ من نعمة ؛ فهو يعيش بين هؤلاء الطلاب عيشة الأغنياء من أهل الريف. قد أثث غرفته بمتاع ممتاز، وأقام فيها مصبحاً وممسياً لا يفارقها إلا قليلا ، يخيل إلى الناس أنه يقرأ ويدرس ، وأنه قد حفظ العلم ووعى أسفاره فليس هو في حاجة إلى أن يختلف إلى الدروس

ويسمع للشيوخ . ولو قد أسعده الحظ وواتته الأقدار لكان شيخاً مثلهم يلقى الدروس ويختلف إليه التلاميذ ؛ فقد صحب أكثرهم حين كانوا طلاباً ، واستمع معهم للشيخ الإمبابي وزار معهم الشيخ الأشموني ، ولكن الحظ وفي لهم وأخلفه ، فأصبحوا أساتذة وظل هو في هذه المنزلة بين المنزلتين ، منزل الطالب ومنزلة الأستاذ . ولكنه على كل حال قد اتخذ أكثر خصال الأساتذة ، فهو لا يشارك أصدقاءه الشباب في درس ولا يقرأ معهم كتاباً ، وإنما يلقاهم بين حين وحين مترفعاً عليهم شيئاً ، مترفقاً بهم قليلا ، يشهد طعامهم وشايهم ويدعوهم إلى طعامه وشايه . ويتحدث إليهم في صوت هاديء ممتليء وبحروف مضخمة مفخمة ، ولكنه لا يتحدث إليهم في العلم وإنما يتحدث إليهم عن العلماء يعيب أكثرهم ويمدح أقلهم ، يغلو في العيب ويقتصد في الثناء ، ويتحدث إليهم عن المال وعن تدبيره ، وعن مكانته بين أهل القرية وصيته بين أهل المركز وارتفاع شأنه بين أهل الإقليم ، وعن إخوته الذين يشرفون على الحرث والزرع ، وأخيه النابه النجيب الذي عظم نصيبه من الذكاء وقل نصيبه من مواتاة الحظ، فلم يفتح الله عليه بنيل الشهادة الابتدائية على تقدم سنه حتى كاد يبلغ العشرين ؛ لا لأنه كان مقصراً أو غبيًّا ، بل لأن الحظ كان يمانعه ويعاكسه . وقد قررت الأسرة أن تغالب الحظ ، وصمم الشيخ على أن يغلب الحظ على أخيه ، ويثب بهذا الفتى من الخمول إلى نباهة الذكر وارتفاع الشأن ، فأزمع أن يدخله المدرسة الحربية ويجعل منه ضابطاً باسلا تزدان كتفه لا بالنجمة بل بالنجمتين بل بالنجوم .

ولكن الحظ كان أقوى من الشيخ ومن أسرته ، فرد الفتى عن المدرسة لأن هيأته لم تعجب الممتحنين . والشيخ ساخط على الحظ مصمم على مغالبته ، يتحدث بهذا كله حديثاً متقطعاً متصلا ، تقطعه قرقرة الشيشة التي كان صاحب القهوة يحملها إليه وجه النهار وآخره وحين يتقدم الليل ، والتي كان ربما أعدها لنفسه أو أعدها له خادمه الصغير ، والتي كانت تبهر هؤلاء الطلاب وتثير في نفوسهم شيئاً من الإعجاب بثراثه يمازج ازدراءهم لجهله وتندرهم بغبائه .

وماينسى الصبى أن هذا الشيخ الغنى أراد ذات يوم أن يتخفف من بعض أثاثه ويشترى خيراً منه وأرقى ، فعرض قديمه على هؤلاء الطلاب ، فكلهم نكل عن الشراء إلا أخا الصبى ، فإنه اشترى منه دولاباً يأتلف من قطعتين تقوم إحداهما على الأخرى ، فأما القطعة السفلى فقد كان لها بابان مُصْمَتان ، وقد خصص أعلاها لثياب الشيخ الفتى وخصص أسفلها لكتبه التى لم تجلد والتى لا يحسن أن تُرى ، وخصص جزء منه لما كان الشيخ يحرص على ادخاره لنفسه من طيب الطعام . وكان في أعلى هذه القطعة السفلى درجان خصصهما الشيخ الفتى لأوراقه المنتثرة ولنقوده حين كانت تصل إليه أول الشهر ؛ فكان يضعها في أحد هذين الدرجين ويأخذ

منها بمقدار بين يوم ويوم ، وقد حفظ مفتاحيهما فى جيبه . وأما القطعة العليا فكان لها بابان زجاجيان وقد خصصت للكتب المجلدة التى يبعث منظرها فى النفوس بهجة ورضا .

وقد غالى الشيخ بدولابه هذا وساوم فى ثمنه حتى تجاوز به الجنيه ؛ لأنه كان من خشب البندق ، واشتراه الشيخ الفتى على ذلك . ومن المحقق أن شراءه قد جر على الشيخ الفتى وعلى أخيه أعباء ثقالا . فلم يكن بد من دفع هذا الثمن أقساطاً ، ومن أن تقتطع هذه الأقساط من وظيفة الشهر الضئيلة التى كانت تأتى من القرية . ثم لم يكن بد من أن تشترى الكتب ومن أن تجلد وترص لتبدو أعقابها مزدانة باسم الشيخ الفتى من وراء الزجاج . وكان هذا كله يُقتطع من وظيفة الشهر ويضطر الطالبين إلى أن يقترًا على أنفسهما فى الرزق . ثم عجزت وظيفة الشهر عن أن تنهض بهذه الأعباء ، فبدأت الاستدانة ، وقل ما كان يودع فى الدرج من نقود ، وكثر الإلحاح على الشيخ الوالد فى أن يزيد الوظيفة أو يضيف إليها شيئاً بين حين وحين .

ولكن شراء هذا الدولاب قد رفه على الصبى وأثار فى نفسه كثيراً من الفرح والبهجة ؛ فقد كان للشيخ الفتى صندوق طويل عميق عرفه الصبى فى أثناء طفولته حين كانت أمه تحفظ فيه ثيابها ونفائس هذه الثياب خاصة . وكان لهذا الصندوق غطاء مجوف قليلا يرفع فيتكشف عن عمق . كان الصبى يراه عظيماً ،

ويتكشف عن درجين خفيين كانت أمه تحفظ فيهما حليها حين كان لها حلى ، ثم افتقد الصبى هذا الصندوق فى مكانه من الدار ذات يوم فلم يجده ، وكان كثيراً ما يلعب عنده مع أخواته ، وكان كثيراً ما يجلس عليه متربعاً وتجلس أخواته بين يديه على الأرض متربعات وهو يقص عليهن أحاديثه ويسمع منهن أحاديثهن .

افتقد الصبى هذا الصندوق ذات يوم فلم يجده لأنه حمل إلى النيل حيث أودع سفينة ذاهبة إلى القاهرة ، وهناك تلقاه الفتى الشيخ فحفظ فيه ثيابه وكتبه التى لم يكن يجد لها مستودعاً . وقد حزن الصبى على هذا الصندوق حزناً شديداً ، واضطر إلى أن يجلس مكانه متربعاً على الأرض ليتحدث إلى أخواته ويسمع منهن .

فلما انتقل الصبى إلى القاهرة كان شديد الشوق إلى أن يمس الصندوق ويجلس عليه ويمسح بيده الصغيرة خشبه الأملس ولكن الصندوق كان بعيداً من مجلسه ، قد وضع فى زاوية من زوايا الغرفة ، فلم يكن ذهاب الصبى إليه سهلا ولا ميسوراً . فلما اشترى الدولاب وانتقلت إليه ثياب الشيخ الفتى وكتبه ، سقط أمر الصندوق ، فانتقل من مكانه فى الغرفة إلى مكان مهمل فى الدهليز يكون عن شمال الصبى إذا دخل ، وقيل للصبى : ضع فى الدهليز يكون عن شمال الصبى إذا دخل ، وقيل للصبى : ضع فى هذا الصندوق ثيابك وما قد يكون لك من كتب إن اشتريت كتباً . ومنذ ذلك الوقت هجر الصبى مجلسه ذاك من الغرفة أثناء النهار واستحيا أن يجلس على الصندوق فيضحك منه من يراه ،

ولكنه جلس إلى جانبه مما يلى عتبة الغرفة مسنداً ظهره إلى الحائط معتمداً بيده على الصندوق ، متحيناً فرصة إن أتيحت له لينهض فيجلس على الصندوق ويداعبه . وقد يرفع غطاءه ويضع يده فى هذا الدرج ثم فى ذاك ، ولكنه لم يكن يجد فيهما شيئاً ، وربما انحنى على ثيابه القليلة التى كانت ملقاة فى أعماق هذا الصندوق يقلبها مستمتعاً بذلك كأنه بملك شيئاً ويتخذ له حرزاً لا يشاركه فيه غيره . ولكن الأيام قد مضت وتبعتها الأيام وامتلاً هذا الصندوق كتباً .

وشخص آخر كان يقيم في الربع نازحاً عنه غريباً بين أهله وإن وصلت القرابة بينه وبين بعض هؤلاء الطلاب، ووصل الود الخالص بينه وبينهم جميعاً. كان قصير النظر ، لا يكاد يبصر إلا عن قرب شديد ، وكان طويل الجسم ، طويل الإقامة على طلب العلم في الأزهر ، طويل السكنى في هذا الربع ، قد جد في طلب العلم ما استطاع ، وجد العلم في الحرب منه ما استطاع ، فلم يكن غريباً بين الطلاب وحدهم وإنما كان غريباً بين الكتب التي كانت تملأ غرفته أيضاً . شهد الدروس وسمع من الشيوخ ، فلما استياس من غرفته أيضاً . شهد الدروس وسمع من الشيوخ ، فلما استياس من تلك من غرفات الربع ليتحدث إلى هذا الصديق أو ذاك . وقد تلك من غرفات الربع ليتحدث إلى هذا الصديق أو ذاك . وقد كان أصدقاؤه منصرفين إلى علمهم ودرسهم فانقطع حتى عن زيارتهم . ولكنه كان طيب القلب ، سمح النفس ، عذب الحديث ،

شديد الوفاء ، سريعاً إلى معونة أصدقائه ، منتظراً بهم إن تعسّر الأداء .

فكانوا هم يذكرونه لأنهم كانوا يجبونه ، وكانوا هم يزورونه لأنهم كانوا يستمتعون بحديثه ويجدون اللذة في محضره . ولم تطاوعه نفسه على فراق القاهرة ولا على ترك الربع . على أنه كان مستيئساً من العلم والدرجة ، فأقام حيث كان يدبر أمره أو يدبر له أمره وهو مقيم في القاهرة ، لا هو بالطالب ولا هو بالفلاح ولكنه شيء بين ذلك . وما أكثر ما كان يزوره أقاربه وأهل قريته فيحملون إليه من طيبات الريف ما يسرع فيدعو أصدقاءه إلى المشاركة فيه ، أو يسرع فيحمله إليهم في غرفاتهم ، وقد أقام هؤلاء الطلاب ما أقاموا في الربع لا يذكرون هذا الصديق إلا محبين له مثنين عليه . ثم تفرقوا وأخذ كل منهم طريقه ، وانقطعت عنهم أخباره ، ولكنهم ظلوا لا يذكرونه إلا أثنوا عليه .

وشخص آخر كان يقيم فى الربع ، ولكنه لم يكن يسكن فيه غرفة بعينها ولا يستقر منه فى مكان بعينه ، ولم يكن لقاؤه سهلا ولا التحدث إليه ميسوراً ، وإنما كان هؤلاء الشباب يتحدثون عنه بين حين وحين حديثاً مخطوفاً سريعاً مهموساً يتبعه شيء من الضحك السريع الخفيف الذى كان يقطعه التحفظ والحياء .

وكان هذا الشخص يزور ولا يزار ، وكان لا يزور وحده إنما يزور ومعه شخص آخر . وكان لا يزور فى النهار ولا فى أول الليل ، ولا يزور فى اليقظة ، وإنما يزور فى أوساط الليل وفى أثناء النوم العميق .

وكانت زيارته حلوة البدء مرة العاقبة . وكانت زيارته تكلف الذين يلم بهم عناء ثقيلا ، ربما آذاهم فى أنفسهم ، ولكنه كان يؤذيهم فى علمهم وفى أجسامهم دائماً ، وكان يعرضهم للعلة أحياناً وللزكام فى كثير من الوقت ولا سيما فى الشتاء .

وكان هذا الشخص يسمى بين هؤلاء الشباب أبا طرطور . ولم يكن هذا الشخص غير الشيطان الذى كان يلم بأحدهم إذا جنه الليل وشمله النوم ، فإذا انصرف عنه أفاق الفتى مذعوراً ضيق النفس متأثماً متحرجاً ، وانتظر حتى يدنو الفجر ، فهب من فراشه عجلا وجلا حريصاً على أن يطُّهُر ليدرك درس الفجر . فأما في الصيف فقد كان الأمر يسيراً محتملا ، وأى شيء أيسر وأحب من أن يغمس الفتى نفسه في الماء البارد في هذا المغطس أو ذاك من هذا المسجد أو ذاك ، أو أن يصب الفتى على جسمه مقداراً من الماء البارد يعم جسمه ويحقق شرائط الغسل كا فرضتها كتب الفقه ! ولكن الجهد كل الجهد والعذاب كل العذاب حين يلم أبو طرطور بالفتي في ليلة من ليالي الشتاء . هنالك لا يجد الفتي الوقت لإسخان الماء ، ولا يجد الوقت ــ وقد لا يجد النقد ــ للذهاب إلى حمام من هذه الحمامات العامة . وحسب أبى طرطور أن يضيع على الفتى وقته فأما أن يضيع عليه نقده فلا .

ولابد من الذهاب إلى الأزهر ، ولابد من الاستاع إلى الدرس ، ولابد من أن يكون الفتى طاهر النفس والجسم معاً . وإذاً فهو الماء البارد يصب على الجسم فى البيت صبًا سريعا ثم الخروج إلى الأزهر . والخير أن يغمس الفتى نفسه فى مغطس من مغاطس المساجد ؛ ذلك لا يكلفه شيئاً إلا البرد والرعشة . فالماء فى البيت يشترى ، وما ينبغى أن يُستنفَد فى غير الشرب إلا أن تقضى بذلك الضرورة . ولابد من أن تحمل الضرورة نفسها على الاقتصاد .

وكان أبو طرطور ملحًا فى زياراته على هؤلاء الشباب ، كأنما أقام فى أعلى سلَّم الربع مختفياً فى تلك الزاوية حيث لا يسمع ما كان الطلاب يدرسونه من العلم ويقرءونه من الكتب . فإذا انصرف الطلاب عن علمهم أو كتبهم وخلوا إلى ذلك الشيخ الذى كان يسكن أقصى الربع من شمال أو ذلك الكهل الذى كان يسكن أقصى الربع من يمين ، وثب أبو طرطور فدخل عليهم غرفتهم من حيث لا يرونه ولا يسمعونه ولا يحسونه ، ثم انسل فمضى حتى ركب كتفى الشيخ أو كتفى الكهل أو تقمصه وتحدث بصوته ولسانه إلى هؤلاء الشبان ، فأثار فى نفوسهم وريوسهم هذه الخواطر المنكرة التى كانت تصرفهم عنها الكتب . فإذا تفرقوا عن الميخهم أو كهلهم ، وأووا إلى مضاجعهم وأغرقوا فى نومهم ، كان شيخهم أو كهلهم ، وأووا إلى مضاجعهم وأغرقوا فى نومهم ، كان أبو طرطور قد اختار منهم فريسته فزاره زيارته المنكرة الآثمة .

وربما استخفى أبو طرطور فى زاويته تلك من أعلى السلم ، حتى

إذا صعدت تلك الفتاة من الطبقة السفلى إلى الطبقة العليا تحمل الله أحد هؤلاء الطلاب ثيابه غسيلة نظيفة ، أو تأخذ من أحد هؤلاء الطلاب ثيابه لتغسلها وتنظفها ، اعترضها أبو طرطور فسايرها لا يُرى ولا يُسمع ولا يُحس ، فلا تكاد تدخل على أحد هؤلاء الطلاب ، حتى يستحلى أبو طرطور نظرة تُلقى من طَرُف هذه الفتاة ، أو كلمة تجرى على لسانها ، أو ابتسامة ترتسم على شفتيها أو حركة تنبعث من أحد أعضائها .

ثم تنصرف الفتاة وينصرف معها أبو طرطور لم يُر و لم يسمع ولم يحس ، ولكنه مع ذلك قد ضرب للفتى موعداً حين يجنه الليل ويشمله النوم . وربما أمعن أبو طرطور فى البراعة وغلا فى المكر والكيد ، فلم يكلف نفسه الصعود إلى أعلى السلم ، وإنما اندس فى الطبقة السفلى ، واختلط بأولئك النساء اللاتى كن يختصمن أحياناً ، ويتحدثن بأصوات مرتفعة يشكّلنها أشكالا مختلفة على كل حال ؛ فيستحيل أبو طرطور إلى جوهر أشكالا مختلفة على كل حال ؛ فيستحيل أبو طرطور إلى جوهر الحيف يجرى فى صوت من هذه الأصوات ، أو حركة من هذه الحركات ، ويرتفع هذا الصوت أو هذه الحركة بأبى طرطور أو يرتفع هو بهذا الصوت أو بهذه الحركة ، حتى يبلغ الفتى فى الطبقة العليا ، وينصرف عنه لوقته وقد ألقى فى نفسه شرًّا خفيًّا وضرب له موعداً حين يجنه الليل ويشمله النوم .

وكذلك لم تكن حياة هؤلاء الطلاب في ربعهم وفي أزهرهم

صفواً كلها ، ولا علماً كلها ، ولم تكن حياة الصبى بين هؤلاء الطلاب صفواً خالصاً ، ولا علماً خالصاً ، وإنما كان يلم بهم أبو طرطور فيحمل إليهم عذاباً حلواً مرًا ، ويسمع الصبى من أحاديثهم ما كان يدعوه إلى التفكير .

## 15

على هذا الربع أقبل الصبى ، وفى هذه البيئة عاش . وأكبر الظن أن ما اكتسب فيهما من العلم بالحياة وشؤونها والأحياء وأخلاقهم لم يكن أقل خطراً مما اكتسبه فى بيئته الأزهرية من العلم بالفقه والنحو والمنطق والتوحيد .

ولم يكد الصبى يستقر فى ربعه يومين أو ثلاثة ، حتى أسلمه أخوه إلى أستاذ كان قد ظفر بالدرجة أثناء الصيف ، وكان سيبدأ الدرس ويجلس مجلس الأستاذ من صغار التلاميذ لأول مرة فى حياته . وكان قد بلغ الأربعين أو كاد يبلغها . وكان معروفا بالتفوق مشهوراً بالذكاء ، قد غالب الحظ فغلبه ، وإن لم يكن انتصاره على الحظ ملائماً لحقه فى الفوز ؛ فقد ظفر بالدرجة الثانية ، وعُد هذا انتصاراً ، وقصر عن الدرجة الأولى وعُد هذا ظلماً . وكان ذكاؤه مقصوراً على العلم ، فإذا تجاوزه إلى الحياة العملية فقد كان إلى السذاجة أدنى منه إلى أى شيء آخر . وكان يُعرف بين أصدقائه الطلاب والعلماء بأنه محب لبعض لذاته المادية متهالك عليها ، يفرض عليه مزاجه ذلك ولا تفرضه عليه رذيلة أو فساد خلق مألوف . وكان كثير الأكل قد شهر بأنه يتهالك على فساد خلق مألوف . وكان كثير الأكل قد شهر بأنه يتهالك على

اللحم ولا يستطيع أن ينقطع عن أكله والإسراف فيه يوماً واحداً ، وكان ذلك يكلفه عناء كثيراً .

وكان إلى هذا غريب الصوت إذا تحدث . كان صوته متهدجاً متكسراً يقطع الحروف تقطيعاً ، ويتراكم مع ذلك بعضه فوق بعض ، وتنفرج شفتاه عن كلامه أكثر مما ينبغى ، فلا يكاد يسمعه المتحدث إليه حتى يضحك ، ولا يكاد يمضى فى الحديث معه حتى يقلد فتور صوته وتكسره وانفراج الشفتين عنه .

ولم يكد يظفر بدرجة العالمية حتى أسرع إلى شارة العلماء فاتخذها ولبس « الفراجية » متعجلا لبسها ، ولم يكن العلماء يتخذون هذه الشارة إلا بعد أن يبعد عهدهم بالدرجة وتعرف لهم في العلم سابقة وقُدْمة تيسر لهم حياتهم المادية شيئاً .

ولكن صاحبنا أسرع إلى « الفراجية » فلبسها وأضحك منه أصحابه من الطلاب وأساتذته من الشيوخ . وزادهم ضحكاً منه وتندراً عليه أنه كان يلبس الفراجية ويمشى حافياً فى نعليه ، إن صح هذا التعبير لا يتخذ الجوارب عجزاً منه عنها أو زهداً منه فيها . وكان إذا مشى فى الشارع تثاقل وتباطأ واصطنع وقار العلماء وجلال العلم ، فإذا خطا عتبة الأزهر ذهب عنه وقاره وفارقته أناته ولم يمش إلا مهرولا .

وقد عرف الصبى رجليه قبل أن يسمع صوته ؛ فقد أقبل على

مكان درسه لأول مرة مهرولا كا تعود أن يمشى ، فعثر بالصبى وكاد يسقط من عثرته ، ومست رجلاه العاريتان اللتان خشن جلدهما يد الصبى فكادت تقطع . ثم مضى حتى جلس وأسند لأول مرة ظهره إلى ذلك العمود الذى تمنى أن يسند ظهره إليه معلماً .

وكان كغيره من أقرانه في ذلك الوقت بارعاً في العلوم الأزهرية كل البراعة ، ساخطاً على طريقة تعليمها سخطاً شديداً . قد بلغت تعاليم الأستاذ الإمام قلبه فأثرت فيه ، ولكنها لم تصل إلى أعماقه ؛ فلم يكن مجدداً خالصاً ولا محافظاً خالصاً ، وإنما كان شيئاً بين ذلك . وكان هذا يكفي لينظر الشيوخ إليه شزراً وليلحظوه في شيء من الربية والإشفاق . ولم يكد يبدأ درسه الأول في الفقه حتى أعلن إلى تلاميذه أنه لن يقرأ لهم كتاب « مراق الفلاح على نور الإيضاح ، كما تعود الشيوخ أن يقرءوا للتلاميذ المبتدئين ، ولكنه سيعلمهم الفقه في غير كتاب بمقدار ما في « مراقي الفلاح » . فعليهم إذا أن يسمعوا منه ويفهموا عنه ، وأن يكتبوا ما يحتاجون إلى كتابته من المذكرات . ثم أخذ في درسه فكان قيماً ممتعاً ، وسار هذه السيرة في درس النحو، فلم يقرأ للتلاميذ وشرح الكفراوى ، ، ولم يعلمهم الأوجه التسعة لقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وإعرابها ، وإنما هيأهم للنحو تهيئة حسنة ، وعرَّفهم الكلمة والكلام والاسم والفعل والحرف ؛ فكان درسه سهلا ممتعاً أيضاً . وسئل الصبى أثناء شاى العصر عما سمع من أستاذه فى الفقه والنحو ، فلما أعاد على أخيه وأصحابه ما سمع رضيت الجماعة عن الشيخ وعن منهجه وأقرت طريقته فى التعليم . وجعل الصبى يختلف إلى هذين الدرسين لا يتجاوزهما أياماً لا يذكر عددها ، ولكنه كان يسأل نفسه متى ينتسب إلى الأزهر ويصبح طالباً مقيداً فى سجلاته ؛ فلم يكن فى هذه الأيام إلا صبيًا يستمع إلى هذين الدرسين استاعاً منظماً محتوماً ، ويستمع إلى درس الحديث الذى كان يلقى بعد صلاة الفجر لا لشىء إلا لأنه كان ينتظر أن يفرغ أخوه من درس الأصول وأن يحين الوقت الذى يبدأ فيه درس الفقه .

وقد أقبل اليوم المشهود ، فأنبىء الصبى بعد درس الفقه أنه سيذهب إلى الامتحان في حفظ القرآن توطئة لانتسابه إلى الأزهر . ولم يكن الصبى قد أنبىء بذلك من قبل ، فلم يتهيأ لهذا الامتحان . ولو قد أنبىء به لقرأ القرآن على نفسه مرة أو مرتين قبل ذلك اليوم ، ولكنه لم يفكر في تلاوة القرآن منذ وصل إلى القاهرة . فلما أنبىء بأنه سيمتحن بعد ساعة خفق قلبه وجلاً ، وسعى إلى مكان الامتحان في زاوية العميان خائفاً أشد الخوف مضطرب النفس أشد الاضطراب ، ولكنه لم يكد يدنو من المتحنين حتى النفس أشد الوجل فجأة ، وامتلاً قلبه حسرة وألماً ، وثارت في نفسه خواطر لاذعة لم ينسها قط ؛ فقد انتظر أن يفرغ المتحنان من خواطر لاذعة لم ينسها قط ؛ فقد انتظر أن يفرغ المتحنان من

الطالب الذى كان أمامهما ، وإذا هو يسمع أحد الممتحنين يدعوه بهذه الجملة التى وقعت من أذنه ومن قلبه أسوأ وقع : ﴿ أَقبِلُ الْعَمِي ﴾ .

ولولا أن أخاه أخذ بذراعه فأنهضه في غير رفق وقاده إلى المتحنين في غير كلام ، لما صدق أن هذه الدعوة قد سيقت إليه ؟ فقد كان تعوّد من أهله كثيراً من الرفق به وتجنباً لذكر هذه الآفة بمحضره . وكان يقدر ذلك وإن كان لم ينس قط آفته ولم يُشغل قط عن ذكرها . ومع ذلك فقد جلس أمام المتحنين وطلب إليه أن يقرأ سورة الكهف ، فلم يكد يمضى في الآيات الأولى منها حتى طلب إليه أن يقرأ سورة العنكبوت ، فلم يكد يمضى في الآيات الأولى منها حتى الأولى منها حتى الأولى منها حتى عليه أن يقرأ سورة العنكبوت ، فلم يكد يمضى في الآيات الأولى منها حتى الأولى منها حتى الأولى منها حتى عليه أن يقرأ سورة العنكبوت ، فلم يكد يمضى في الآيات الأولى منها حتى قال له أحد المتحنين : ( انصرف يا أعمى ، فتح الله عليك ) .

وقد دهش الصبى لهذا الامتحان الذى لا يصور شيئاً ولا يدل على حفظ . وقد كان ينتظر على أقل تقدير أن تمتحنه اللجنة على نحو ما كان يمتحنه أبوه الشيخ . ولكنه انصرف راضياً عن نجاحه ، ساخطاً على ممتحنيه ، محتقراً لامتحانهما . ولم يخرج من زاوية العميان قبل أن يعطف به أخوه على بعض أركانها ، فتلقاه هناك أحد الفراشين ، أو أحد ( المشدين ) بلغة ذلك الوقت ، فأخذ ذراعه اليمنى ، وأدار حول معصمه سواراً من الخيط جمع طرفيه بقطعة محتومة من الرصاص ، وقال له : انصرف فتح الله عليك .

ولم يفهم الصبى لهذا السوار معنى ، ولكن أخاه أنبأه بأن هذا السوار سيظل حول معصمه أسبوعاً كاملا حتى يمر أمام الطبيب الذى سيمتحن صحته ويقدر سنه ويطعمه التطعيم الواقى من الجدرى .

وقد كان الصبى خليقاً أن يبتهج بهذا السوار الجديد الذي كان يدل على أنه مرشح للانتساب إلى الأزهر ، قد جاز المرحلة الأولى من مراحله ، لولا أنه ظل مشغولا عن السوار بدعوة الممتحن له وصرفه إياه . وأنفق أسبوعه كما تعود أن ينفق أيامه ، مستيقظاً على صوت عمى الحاج على ، داهباً إلى الأزهر مع الفجر ، عائداً منه بعد درس الفقه ، ثم ذاهبا إلى الأزهر مع الظهر ، ثم راجعا منه بعد درس النحو ، ثم مقيماً في مجلسه ذاك ، فنائما في مجلسه ذاك ، فغادياً على الأزهر حين يسمع نداء المؤذن بأن الصلاة خير من النوم ، وجاء يوم الامتحان الطبي ، فذهب إليه الصبي وفي نفسه شيء من الإشفاق أن يدعوه الطبيب كما دعاه الممتحن. ولكن الطبيب لم يدعه لأنه لم يكن يدعو أحداً ، وإنما دفعه أخوه إلى الطبيب دفعاً ، فأخذ ذراعه وخط فيها خطوطاً ، وقال : ﴿ خمسة عشر ﴾ ، وانتهى الأمر عند هذا الحد . وأصبح الصبي طالباً منتسباً إلى الأزهر ، ولم يكن قد بلغ السن التي ذكرها الطبيب والتي لم يكن بد منها لصحة الانتساب ، وإنما كان في الثالثة عشرة من عمره ، وقد حل السوار عن معصمه وعاد إلى غرفته وفي نفسه شك مؤلم لذيذ في أمانة الممتحنين وفي صدق الطبيب.



وكانت هذه الحياة شاقة على الصبى وعلى أخيه معاً. فأما الصبى فقد كان يستقل ما كان يقدَّم إليه من العلم ويتشوق إلى أن يشهد أكثر مما كان يشهد من الدروس، ويبدأ أكثر مما كان يشهد من الدروس، ويبدأ أكثر مما كان قد بدأ من الفنون. وكانت وحدته فى الغرفة بعد درس النحو قد ثقلت عليه حتى لم يكن يستطيع لها احتالا، وكان يود لو استطاع الحركة أكثر مما كان يتحرك والكلام أكثر مما كان يتكلم. وأما أخوه فقد ثقل عليه اضطراره إلى أن يقود الصبى إلى الأزهر وإلى البيت مصبحاً وممسياً. وثقل عليه أيضاً أن يترك الصبى وحده أكثر الوقت، ولم يكن يستطيع أن يفعل غير هذا ؛ فلم يكن من الممكن ولا من الملائم لحياته ودرسه أن يهجر أصدقاءه ويتخلف عن دروسه ويقيم فى تلك الغرفة ملازماً للصبى مؤنساً له.

ولم يتحدث الصبى بذات نفسه إلى أحد ، ولم يتحدث أخو الصبى إليه بذات نفسه أيضاً . وأكبر الظن أنه تحدث بذلك إلى أصدقائه غير مرة . ولكن المشكلة بلغت أقصاها ذات ليلة وانتهت إلى الحل بعد ذلك دون أن يقول الصبى لأخيه شيئاً أو أن يقول له أخوه شيئاً .

دعيت الجماعة ذات يوم إلى أن تسمر عند صديق لها سورى لا يسكن الربع ولا يسكن الحى . وقبلت الجماعة دعوة الصديق ، ومضى اليوم كما تعودت الأيام أن تمضى . وذهبت الجماعة إلى درس الأستاذ الإمام ثم عادت منه بعد صلاة العشاء ، ليتخفف كل واحد منها مما كان يحمل من محفظته وأوراقه .

وهيأ الشيخ الفتى أخاه الصبى لنومه كما كان يفعل كل ليلة ، وانصرف عنه بعد أن أطفأ المصباح كما كان ينصرف كل ليلة . ولكنه لم يكد يبلغ الباب حتى كان الحزن قد غلب الصبى على نفسه فأجهش ببكاء كظمه ما استطاع ، ولكنه وصل فى أكبر الظن إلى أذن الفتى ، فلم يغير رأيه ولم يصرفه عن سمره ، وإنما أغلق الباب ومضى فى وجهه . وأرضى الصبى حاجة نفسه إلى البكاء ثم عاد إليه اطمئنانه شيئاً فشيئاً ، ومثل قصته التى كان يمثلها فى كل ليلة ، فلم يستسلم إلى النوم إلا بعد أن عاد أخوه . ولكنه أصبح فإذا أخوه يقدم إليه بعد درس الفقه وبعد أن أفطر ألواناً من الحلوى كان قد اشتراها له فى طريقه إلى العودة من سمره . وقد فهم الصبى عن أخيه وفهم أخوه عنه ، فلم يقل أحدهما لصاحبه شيئاً .

ومضى يوم ويوم آخر ، وأخذ الشيخ الفتى كتاباً من الحاج فيروز ففضه ونظر فيه ثم قال لأخيه وقد وضع يده على كتفه ، وامتلأ صوته حناناً ورفقاً : ( لن تكون وحدك فى الغرفة منذ غد ، فسيحضر ابن خالتك طالباً للعلم ، وستجد منه مؤنساً ورفيقاً » .

## 12

وكان ابن خالته هذا رفيق صباه ، وكان له صديقاً وعنده أثيراً ، وكان كثيراً ما يهبط من بلدته فى أعلى الإقليم لزيارة الصبى ، فينفق معه الشهر أو الأشهر ، يختلفان معاً إلى الكتّاب فيلعبان وإلى المسجد فيصليان ، ثم يعودان مع الأصيل إلى البيت فيقرآن فى كتب القصص والسمر ، أو يمضيان فى ألوان من العبث ، أو يخرجان للنزهة عند شجيرات التوت التى كانت تقوم على حافة الإبراهيمية . وكانا كثيراً ما أدارا بينهما ألواناً من الأمانى والأحلام . وكانا قد تعاهدا على أن يذهبا معاً إلى القاهرة ويطلبا العلم معاً فى الأزهر .

وكثيراً ما هبط ابن خالته من مدينته فى أعلى الإقليم فى آخر الصيف وقد أعطته أمه نقوداً وأعدت له زاداً وودعته على أنه سيذهب مع ابن خالته إلى القاهرة ليطلبا فيها العلم معاً . ولكنه كان يشارك صديقه فى الانتظار ثم فى الغضب ثم فى الحزن والبكاء ؟ لأن الأسرة رأت أو لأن الشيخ الفتى رأى أن الوقت لم يئن لذهابهما إلى القاهرة . ثم كانا يفترقان ويعود الصديق إلى أمه محزوناً .

فلا غرابة فى أن يقع هذا الخبر من نفس الصبى موقعاً حسناً . ولا غرابة فى أن يقضى الصبى مساءه راضياً مبتهجاً لا يفكر إلا فى غد . وقد أقبل الليل وملاً الغرفة بظلمته ، ولكن الصبى لم يسمع للظلمة فى تلك الليلة صوتاً ولا حديثاً . وأكبر الظن أن حشرات الغرفة قد لعبت كا كانت تفعل فى كل ليلة ، ولكن الصبى لم يسمع لها صوتاً ولم يحس لها حركة .

وقد أرق الصبى ليلته كلها ، ولكنه كان أرقاً فرحاً مبتهجاً ، فيه كثير من تعجّل الوقت واستبطاء الصبح . وقد ذهب الصبى إلى درس الحديث فسمع صوت الشيخ وهو يتغنى بالسند والمتن ، ولكنه لم يُلق إلى الشيخ بالا ، ولم يفهم عنه شيئاً . وذهب بعد ذلك إلى درس الفقه فاستمع له لأنه لم يجد عن ذلك بدًا ، فقد كان أخوه أوصى به الشيخ ، وكان الشيخ يحاوره ويناظره ويضطره إلى أن يسمع له ويفهم عنه . ثم عاد الصبى إلى الغرفة في الضحى فأنفق وقته هادئاً قلقاً .

هادئاً فى ظاهر الأمر ؛ فقد كان يكره كل الكره أن يظهر أخوه أو أصحابه على أن شيئاً من أمره قد تغير قليلا أو كثيراً . وقلقاً فى دخيلة نفسه يتعجل الوقت ويستبطىء العصر الذى سيصل فيه القطار إلى محطة القاهرة .

وقد دعا المؤذن بصلاة العصر آخر الأمر ، ولم يبق بين الصبى وابن خالته إلا هذا الوقت القصير الذي تقطع فيه عربة من عربات النقل هذه المسافة بين المحطة وبين الحى . سالكة باب البحر فباب الشعرية منتهية إلى هذا الباب الذى ستنعطف نحوه ، فتمر بين دخان القهوة وقرقرة الشيشة .

وهاتان قدمان تضربان أرض الربع لا يتردد الصبى فى معرفتهما ، وهذا ابن خالته يقبل فيلقى عليه سلاماً ضاحكاً ، ثم يعتنقان ضاحكين ، وهذا سائق العربة يتبعه وقد حمل ما أرسلته الأسرة إلى الطالبين من الطّرف والزاد . ومن المحقق أن العشاء سيكون دسماً هذه الليلة . وأن الأصدقاء جميعاً سيشاركون فيه ، وأن الصبيين لن يخلوا لأنفسهما وأحاديثهما إلا حين يذهب القوم ليشهدوا درس الأستاذ الإمام .

ولكن من المحقق أيضاً أن حياة الصبى قد تغيرت كلها منذ ذلك اليوم ، فذهبت عنه العزلة حتى رغب فيها أحياناً ، وكثر عليه العلم حتى ضاق به أحياناً أخرى .

## 10

وأيسر ما تغير من حياته المادية أنه هجر مجلسه من الغرفة على البساط القديم الذى بسط على الحصير البالى العتيق ، فلم يعرفه إلا حين كان يجلس للإفطار أو العشاء ، وحين كان يأوى إلى مضجعه حين يتقدم الليل ؛ وإنما كان يقضى يومه كله أو أكثره في الأزهر ، وفيما حوله من المساجد التي كان يختلف فيها إلى بعض الدروس . فإذا عاد إلى « الربع » لم يدخل الغرفة إلا ليتخفف من عباءته ، ثم يعود فيخرج منها ليجلس مع صاحبه على فراش ضيق من اللبد قد فرش أمامها وأخذ أكثر الطريق على المارة فلم يخل لهم منه إلا موضع أقدام الرجل الواحد أو الرجلين .

وفي هذا المجلس كان الصبيان يلهوان بالحديث قليلا وبالقراءة كثيراً . وقد يفرغان لما كان يجرى في الطبقة السفلي من حركة وحديث ، يسمع أحدهما ، ويرى الآخر ويفسر لصاحبه مإ لا يرى .

وكذلك عرف الصبى الربع أكثر مما كان يعرفه ، وعرف من شؤون أهله أكثر مما كان يعرف ، وسمع من أحاديثهم أكثر مما كان يسمع ، عاش جهرة بعد أن كان يعيش سراً . ولكن حياته الخصبة الممتعة منذ أقبل عليه صديقه لم تكن في الغرفة ولا في الربع ، وإنما كانت في الأزهر نفسه . فقد استراح الصبي من درس الفجر وتلبَّث في غرفته حتى يدنو درس الفقه ، فكان يستمتع إذاً مع صديقه بصوت الشيخ الموسوس حين كان يقيم الصلاة في كل يوم ، بعد أن كان لا يستمتع بهذا الصوت إلا يوم الجمعة من كل أسبوع .

فإذا حان وقت الدرس خرج مع صاحبه إلى الأزهر ، فسلكا الطريق نفسها التى كان يسلكها مع أخيه ، ولكنهما يسلكان هذه الطريق متحدثين بالجد مرة وبالحزل مرة أخرى . وقد ينحرفان عن حارة الوطاويط تلك القذرة ، إلى شارع خان جعفر ذلك النظيف ، ويخلصان على كل حال إلى شارع سيدنا الحسين . والغريب أن الصبى تعود منذ أقبل صديقه عليه ألا يمر بمسجد سيدنا الحسين ولا يدخله إلا قرأ الفاتحة . عوده صديقه هذه العادة فدأب عليها . وقد تقدمت به السن واختلفت عليه أطوار الحياة ، وما يذكر أنه مر بمسجد سيدنا الحسين إلا قرأ في نفسه هذه السورة الكريمة من سور القرآن .

وكان أخو الصبى قد خصص له ولصاحبه مقداراً يسيراً جداً من النقد ثمناً لإفطارهما ، على أن يأخذا بعد درس الفقه جراية الشيخ الفتى من رواق الحنفية ، وكانت أربعة أرغفة ، فيأكلان منها رغيفين إذا أفطرا ويحفظان منها رغيفين للعشاء . ومع أن هذا المقدار الذي خصص لهما من النقد قد كان يسيراً ضئيلا لا يتجاوز القرش الواحد في كل يوم ، فقد عرفا كيف يحتالان وكيف يقتصدان ليمتعا أنفسهما ببعض ما كانت نفوسهما تتوق إليه من طرائف الطعام والشراب. وما يمنعهما أن يغدوا ذات صباح مع الطير ، فإذا تجاوزا ذلك الباب المقفل من فجوته الضيقة ، واستدارا ليأخذا طريقهما نحو الأزهر ، وقفا عند بائع البليلة فأخذ كل منهما قدراً من هذا الطعام الذي كانا يحبانه أشد الحب ، لكثرة ما أكلا منه في الريف ، ولكثرة ما كان يوضع عليه من السكر الذي يختلط بحباته الغلاظ ويذوب في مائه الشديد الحرارة جداً ، فلا يكادان يسيغانه حتى يطرد عنهما بقية النوم ، ويشيع في جسميهما النشاط ويثير في أفواههما وأجوافهما لذة كانا يقدرانها قدرها ، ويهيئهما تهيئة صالحة لدرس الفقه ، يسمعان لحديث الشيخ وقد عمرت بطونهما ورعوسهما معاً.

وما يمنعهما إذا كانا فى شارع سيدنا الحسين أن يعطفا على هذا البائع أو ذاك فيجلسا على مجلس ضيق من الحشب قد ألقى عليه حصير ضيق أحياناً ، ولم يلق عليه شيء أحياناً أخرى ، ولكنه كان وثيرا على كل حال ؛ لأن الجلوس عليه كان يصحبه انتظار لذة كانا يحبانها ويقدرانها ، لذة هذا التين المرطب الذي يقدم إليهما في إناء صغير ، فيلتهمانه التهاماً ثم يعبّان في مائه عبّا ، ثم ياكلان

ما كان تحته من زبيب فى أناةٍ وهدوء! وما يمنعهما حين يعودان قبل العصر أو بُعَيْدَه أن يجورا على ثمن العشاء فيقفا عند بائع الهريسة أو بائع البسبوسة ويرضيا لذاتهما البريئة إلى هذا اللون من الحلوى أو ذاك! وليس على إفطارهما ولا على عشائهما بأس.

فأما الإفطار فقد كان أمره يسيراً جداً: زيارة لبائع من هؤلاء الباعة الذين كانوا يعرضون الفول النابت ، ومعهما رغيفاهما وهما يدفعان إلى هذا البائع مليمين ونصف مليم ، وقد اشتريا بنصف مليم حزمة أو حزمتين من كراث ، وهذا البائع يقبل عليهما بإناء ضخم عميق قد امتلاً مرقاً وسبحت فيه حبات من الفول وألقى عليه قليل من الزيت ، فهما يغمسان خبزهما فى المرق ، ويتصيدان ما تيسر من حب ، ويلتهمان ما تحمله يدهما اليسرى إلى أفواههما من الكراث ... وما يبلغان آخر الرغيف وآخر الكراث حتى يبلغا حظهما من الطعام وقد امتلاً حتى كادا يكتظان . ولكن فى الإناء بقية من مرق ، فكان الصبى يستحيى أن يجيب صاحبه إلى ما يعرض عليه من شرب هذا المرق . وكان صاحبه يضحك منه ويرفع الإناء فيعب فيه حتى يرده إلى البائع نظيفاً .

فقد أفطرا إذاً ولم ينفقا أكار من ثلاثة مليمات ، وقد غنا ما طعما قبل الدرس . وما عليهما الآن إلا أن يعودا إلى الأزهر ليرضيا عقولهما بعد أن رضيت أجسامهما . وكان الصبى قد حرص كل الحرص على أن يواظب على درس شيخه المجدد المحافظ ف الفقه والنحو ، طاعة لأخيه من جهة وإرضاء لنفسه من جهة أخرى . ولكنه كان شديد الطمع فى أن يسمع لغير هذا الشيخ ، وأن يذوق غير هذين اللونين من ألوان العلم . وقد أتيح له ذلك فى غير مشقة ولا جهد بفضل هذه الدروس التي كانت تلقى فى الضحى بعد أن يفرغ الطلاب من إفطارهم . وقد قرر الصديقان أن يحضرا شرح الكفراوى وكان فى الضحى من كل يوم ، يلقيه شيخ جديد ولكنه قديم . جديد فى الدرجة ، قديم فى الصلة بالأزهر . وقد تقدمت به السن وطال عليه الطلب حتى ظفر بدرجته ، وبدأ كما كان يبدأ أمثاله بقراءة و شرح الكفراوى ٤ .

وكان الصبى يسمع من شيخه الأول ومن أخيه وأصحابه عبثاً كثيراً بشرح الكفراوى ، وسخطاً كثيراً عليه ، فكان ذلك يغريه به ويرغبه فيه .

وما هي إلا أن يحضر الدرس الأول ويسمع الأوجه التسعة في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وإعرابها حتى يفتن بهذا اللون من العلم ويكلف به أشد الكلف ، وإذا هو يواظب مع صاحبه في دقة على هذا الدرس من دروس النحو ، ويواظب في دقة أيضاً على درسه القديم . وكان يرى أنه يتعلم النحو في درسه القديم ، وأنه يلهو بالنحو في درسه الجديد . وكان يلهو في درسه الجديد حقًا ، يلهو بهذا الإعراب المتصل الذي ألح فيه الشارح على المتن إلحاحاً شديداً . ويلهو خاصه بالشيخ الذي كان يقرأ متنه وشرحه

ويفسر ما يقرأ فى صوت غريب مضحك حقاً . لم يكن يقرأ وإنما كان يغنى . ولم يكن غناؤه يصعد من صدره ، وإنما كان يهبط من رأسه . وكان صوته قد جمع بين خصلتين متناقضتين ، فكان أصم مكظوماً ، وكان ممتدأ عريضاً .

وكان الشيخ على ذلك من أهل الصعيد أو قل من أقصى الصعيد، وكان قد احتفظ بلهجته الإقليمية لم يغير منها شيئاً لا ف الكلام ولا في القراءة ولا في الغناء. وكان الشيخ على هذا كله غليظ الطبع، يقرأ في عنف، ويسأل الطلاب ويرد عليهم في عنف. وكان سريع الغضب، لا يكاد يُسأل حتى يشتم ؛ فإن ألح عليه السائل لم يُعْفِه من لكمة إن كان قريباً منه، ومن رمية بحذائه إن كان مجلسه منه بعيداً. وكان حذاء الشيخ غليظاً كصوته جافياً كثيابه ؛ فلم يكن يتخذ العباءة، وإنما كان يتخذ ( الدفية ). كان حذاء الشيخ غليظاً جافياً، وكانت نعله قد ملئت بالمسامير، وكان ذلك أمنن للحذاء وأمنع له من البلى، ففكر في الطالب الذي كانت تصيبه مسامير هذا الحذاء في وجهه أو فيما يبدو من حسمه ا

ومن أجل هذا أشفق الطلاب من سؤال الشيخ وخلّوا بينه وبين القراءة والتفسير والتقرير والغناء . ومن أجل ذلك لم يضع الشيخ وقته ولا وقت الطلاب . بدأ سنته الدراسية بشرح الكفراوى ، ولم تنته هذه السنة حتى كان قد أتم شرح الشيخ خالد .

فقرأ الطلاب في سنة دراسية واحدة كتابين ، على حين لم يكن غيرهم يقرءون مع غير هذا الشيخ إلا كتابا واحدا ، وعلى حين لم يكن ذلك الشيخ المجدد المحافظ قد تجاوز بطلابه القليلين الأبواب الأولى من النحو .

وكان لهذا كله أثره فى حياة الصبى النحوية ، إن صح هذا التعبير . فقد قضى إجازة الصيف وعاد إلى القاهرة ، فلم ير شيخه المحافظ المجدد ، وإنها سلك طريق غيره من الأزهريين ، فحضر فى الفقه شرح الطائى على الكنز ، وحضر فى النحو حاشية العطار على شرح الأزهرية . ولكن من الخير ألا نتعجل الحوادث وأن نبقى مع صاحبنا فى سنته الأولى .

كان إذن يفرغ من درس الضحى فينتقل إلى درس الظهر ، ثم يعود إلى غرفته فيقرأ مع صاحبه مطالعاً دروس غد كا كان يفعل أصحاب الجد من الطلاب ، أو متنقلا بين كتب مختلفة يفهم عنها أو لايفهم . فإذا دُعيت الشمس إلى غروبها أقبل الصديقان على عشائهما ، وكان يختلف رقة وغلظاً باختلاف ما بقى لهما من نقد . فإن كان قد بقى لهما نصف القرش قسماه نصفين ، فاشتريا بنصفه شيئاً من الحلاوة الطحينية وبنصفه الآخر شيئاً من الجبن الرومى ، وأقبلا على عشاء مترف لذيذ يجمعان فيه على اللقمة الواحدة قطعة من الجبن وقطعة من الحلاوة ، ويريان لهذا المزاج الغريب طعماً لذيذاً . وإن كانت البليلة أو التين قد أسرفا عليهما

فى نقدهما فلم يبقى لهما منه إلا ربع القرش ، اشتريا بما تبقى لهما شيئاً من الطحينة ثم صبًا عليه شيئاً من عسل أسود أو أبيض كان يأتيهما من الريف ، ثم أقبلا على عشاء ليس بالفخم . ولكنه لا بأس به .

فإن جارت البليلة أو التين أو كلاهما على نقدهما فلم يبقيا منه شيئاً ، فليس عليهما من بأس ، لقد حفظا رغيفيهما ، وفى الغرفة هذه الصفيحة أو تلك ، فى هذه العسل الأسود ، وفى تلك العسل الأبيض ، فليأخذا من هذا العسل شيئاً وليغمسا فيه رغيفيهما ، فذلك يجزىء عما كانا يجدان فى الحلاوة والجبن والطحينة من ترف .

وربما أباحا لأنفسهما على هذا البؤس شيئاً من ترف فغمسا رغيفهما الأول وقد اقتسماه في العسل الأسود ، ثم غمسا رغيفهما الثانى وقد اقتسماه أيضاً في العسل الأبيض .

وقد جعلت الشمس تسرع إلى غروبها ، وكاد المؤذن يصعد إلى مثذنته ، فليسرع الصديقان إذاً إلى الأزهر ، فهما يحضران درساً بعد صلاة المغرب كما يفعل أولئك الطلاب الكبار . هما يحضران درساً في المنطق ، يحضران متن السلم للأخضرى . ومن الحق أنهما كان يحضران هذا الدرس على شيخ كان يرى نفسه عالماً وإن لم يعترف له الأزهر بالعالمية . طال عليه الوقت ، واشتد إلحاحه في طلب الدرجة فلم يظفر بها ، ولكنه لم يباس منها ولم

يرض بحكم الممتحنين فيه ، فجعل يطاولهم من جهة ، ويغيظهم من جهة أخرى . يطاولهم بحضور الدرس والتقدم للامتحان ، ويغيظهم بالجلوس إلى أحد الأعمدة إذا صليت المغرب ومن حوله جماعة من الطلاب وهو يقرأ لهم كتاباً في المنطق كما يقرأ العلماء الممتازون ؛ فلم يكن يهجم على تعليم المنطق إلا هؤلاء العلماء الممتازون .

ومن الحق أن ذلك الطالب الشيخ لم يكن بارعاً في العلم ولا ماهراً في التعليم ، وأن جهله وعجزه كانا يظهران حتى لهؤلاء التلاميذ المبتدئين . ومن الحق أنه كان من أقصى الصعيد ، وكان محتفظاً بلهجته كما عرفها قبل أن يقبل على الأزهر ، ولم يكن يغير منها شيئاً في قراءته وحديثه .

ومن الحق آخر الأمر أنه كان سريع الغضب شديد الحدة ، ولكنه لم يكن يجرؤ على ولكنه لم يكن يجرؤ على شتم التلاميذ ولا يضربهم ، أو لم يكن يجرؤ على شتم التلاميذ وضربهم ؛ فما ينبغى ذلك إلا للعالم حقاً وصدقاً ، الذى نال الدرجة ، ونال معها الإذن الضمنى بشتم التلاميذ أو ضربهم .

كل هذا كان حقًا ، وكل هذا سمعه الصديقان من أوائك الطلاب الكبار ، ولكنه لم يمنعهما من حضور الدرس والمواظبة عليه ، ليقولا لأنفسهما إنهما يدرسان المنطق ، وليقولا لأنفسهما إنهما يذهبان إلى الأزهر بعد صلاة المغرب ويعودان منه بعد صلاة

العشاء ، كما يفعل الطلاب الكبار المتقدمون .

وما أسرع ما انقضت السنة الأولى! وما أسرع ما ختمت دروس الفقه والنحو! وما أسرع ما دعى التلاميذ إلى التفرق ثم إلى الرحيل إلى حيث ينفقون الصيف بين أهلهم فى المدن والقرى! وما أشد ما كان الصبى يتشوق إلى هذه الإجازة ويتحرق حنيناً إلى الريف!

ولكن الإجازة قد أقبلت ، وإذا هو يريد أن يمتنع عن الرحيل وأن يبقى فى القاهرة . أكان صادقاً فى هذا التمنع ؟ أم كان متكلفاً له ؟ كان صادقاً وكان متكلفاً معاً .

كان صادقاً لأنه أحب القاهرة وكلف بها وشق عليه فراقها وقد كره الرحيل دائماً . وكان متكلفاً ، فقد كان أخوه يقضى أكثر إجازاته فى القاهرة ، وكانت الأسرة تكبر منه ذلك وتراه آية جد واجتهاد . وكان يريد أن يصنع صنع أخيه ، وأن يظن به ما كان يظن با حيم ، ولكن تمنّعه لم يغن عنه شيئاً . وها هو ذا يركب مع صاحبه عربة من عربات النقل ومعهما ثيابهما قد لفت فى حزمتين وقد بلغا المحطة ، وأخذت لهما تذكرتان ثم دفعتا إليهما ؟ ثم وضعا فى عربة مزدهمة من عربات الدرجة الثالثة ، ثم تحرك القطار ، ولم يكد يمضى قليلا ويبلغ محطة بعد القاهرة أو محطتين حتى نسى الصديقان أزهرهما وقاهرتهما وربعهما ، ولم يذكرا إلا شيئاً واحداً هو الريف ، وما سيكون فيه من لذة ونعيم .

وكانت العشاء قد صليت حين نزل الصبيان من القطار ، فلم يجدا في المحطة أحداً ، فأنكرا ذلك شيئاً ، ولكنهما وصلا إلى اللدار ، فإذا كل شيء كان يجرى فيها كا كانت تجرى الأمور في كل يوم . قد فرغت الأسرة من عشائها منذ وقت طويل ، وأتم الشيخ صلاته ثم خرج كعادته فجلس مع أصحابه غير بعيد من الدار ، وتناوم الصبية ، وجعلت أختهم الصغرى تحملهم واحداً واحداً إلى مضاجعهم . واضطجعت أم الصبى على فراش من اللبد تحت السماء تستريح ، والنوم يلم بها ثم يصرف عنها ، ومن حولها بناتها قد جلسن يتحدثن كعادتهن في كل ليلة ، حتى يقضى الشيخ سمره القصير ثم يعود إلى الدار ، فتأوى الأسرة كلها إلى مضاجعها . ويشمل الدار سكون وهدوء لا يقطعهما إلا تنابح الكلاب وتصابح الديكة في داخل الدار وفي أطراف القرية .

فلما دخل الصبيان وجمت الأسرة لدخولهما ولم تكن قد أُنبئت بعودتهما ، فلم تعد لهما عشاء خاصاً ، ولم تنتظرهما بالعشاء المألوف ، ولم ترسل أحداً لتلقيهما عند نزولهما من القطار . وكذلك أضيع على الصبى ما كان يدير فى نفسه من الأمانى ، وما كان يقدّر من أنه سيستقبل كما كان يستقبل أخوه الشيخ فى ابتهاج وحفاوة واستعداد عظيم . على أن أمه نهضت فقبلته ، ونهضت إليه أخواته فضممنه إليهن ، وقدّم إليه وإلى صاحبه عشاء كعشائهما فى القاهرة . وأقبل الشيخ فأعطى ابنه يده ليقبلها ثم سأله عن أخيه فى القاهرة . وأوت الأسرة كلها إلى مضاجعها ، ونام الصبى فى مضجعه القديم ، وهو يكتم فى صدره كثيراً من الغيظ وكثيراً من خيبة الأمل أيضاً .

ومضت الحياة بعد ذلك في الدار والقرية كما كانت تمضى قبل أن يذهب الصبى إلى القاهرة ويطلب العلم في الأزهر ، كأنه لم يذهب إلى القاهرة ولم يجلس إلى العلماء ولم يدرس الفقه والنحو والمنطق والحديث ، وإذا هو مضطر كما كان يضطر من قبل إلى أن يلقى « سيدنا » بالتحية والإكرام ، ويقبل يده كما كان يفعل من قبل . ويسمع منه كلامه الفارغ الكثير كما كان يسمعه من قبل . وإذا هو مضطر إلى أن يذهب بين وقت وآخر إلى الكتاب لينفق الوقت ، وإذا التلاميذ يلقونه كما كانوا يلقونه قديماً ، لا يكادون يشعرون بأنه غاب عنهم ، ولا يكادون يسألونه عما رأى أو سمع في القاهرة ، ولو قد سألوه لحبَّرهم بالكثير .

وأكثر من هذا كله أنه لم يقبل أحد من أهل القرية على الدار ليسلم على الصبى الشيخ بعد أن عاد اليها وقد غاب عنها سنة دراسية كاملة ، وإنما كان يلقاه منهم هذا الرجل أو ذاك ، فيلقى عليه في فتور وإعراض هذا السؤال : ها أنت ذا ؟ أعدت من القاهرة ؟ كيف أنت ؟ ثم يلقى عليه هذا السؤال الآخر معنيًا به رافعاً به صوته : وكيف تركت أخاك الشيخ ؟

وقد استقر إذن فى نفس الصبى أنه ما زال ، كما كان قبل رحلته إلى القاهرة ، قليل الخطر ضئيل الشأن لا يستحق عناية به ولا سؤالا عنه . فاذى ذلك غروره ، وقد كان غروره شديداً ، وزاده ذلك إمعاناً فى الصمت وعكوفاً على نفسه وانصرافاً إليها .

ولكنه لم يكد يقضى أياماً بين أسرته وأهل قريته حتى غيرً رأى الناس فيه ولفتهم إليه ، لا لفت عطف ومودة ، ولكن لفت إنكار وإعراض وازورار . فقد احتمل من أهل القرية ما كان يحتمل قديماً يوماً ويوماً وأياماً . ولكنه لم يطتى على ذلك صبراً ، وإذا هو ينبو على ما كان يألف ، وينكر ما كان يعرف ، ويتمرد على من كان يظهر لهم الإذعان والخضوع . كان صادقاً فى ذلك أول الأمر ، فلما أحس الإنكار والازورار والمقاومة ، تكلف وعاند وغلا فى الشذوذ . سمع و سيدنا ، يتحدث إلى أمه ببعض أحاديثه فى العلم والدين ، وببعض تمجيده لحفظة القرآن وحملة كتاب الله ، فأنكر عليه حديثه ورد عليه قوله ، ولم يتحرج من أن يقول : هذا كلام فارغ . فغضب و سيدنا ، وشتمه ، وزعم أنه لم يتعلم فى القاهرة فارغ . فغضب و سيدنا ، وشتمه ، وزعم أنه لم يتعلم فى القاهرة .

غضبت أمه وزجرته ، واعتذرت إلى « سيدنا » وقصت الأمر على الشيخ حين عاد ، فصلى المغرب وجلس للعشاء ، فهز رأسه وضحك ضحكة سريعة في ازدراء للقصة كلها وشماتة « بسيدنا » ؛ فلم يكن يحب « سيدنا » ولا يعطف عليه .

ولو وقف الأمر عند هذا الحد لاستقامت الأمور ، ولكن صاحبنا سمع أباه يقرأ دلائل الحيرات كما كان يفعل دائماً إذا فرغ من صلاة العصر ، فرفع كتفيه وهز رأسه ثم ضحك ، ثم قال لإخوته : إن قراءة الدلائل عبث لا غناء فيه .

فأما الصغار من إخوته وأخواته فلم يفهموا عنه ولم يلتفتوا إليه ، ولكن أخته الكبرى زجرته زجراً عنيفاً ورفعت بهذا الزجر صوتها ، فسمعها الشيخ ولم يقطع قراءته ، ولكنه مضى فيها حتى أتمها ، ثم أقبل على الصبى هادئاً باسماً يسأله ماذا كان يقول ؟ فأعاد الصبى قوله . فلما سمعه الشيخ هز رأسه وضحك ضحكة قصيرة وقال لابنه فى ازدراء : ﴿ مَا أَنت وذلك ! هذا ما تعلمته فى الأزهر ! ﴾ فغضب الصبى وقال لأبيه : ﴿ نعم ، وتعلمت فى الأزهر أن كثيراً مما تقرؤه فى هذا الكتاب حرام يضر ولا ينفع ؛ الأزهر أن كثيراً مما تقرؤه فى هذا الكتاب حرام يضر ولا ينفع ؛ فما ينبغى أن يتوسل إنسان بالأنبياء ولا بالأولياء ، وما ينبغى أن يكون بين الله وبين الناس واسطة ، وإنما هذا لون من الوثنية ﴾ .

هنالك غضب الشيخ غضباً شديداً ، ولكنه كظم غضبه واحتفظ بابتسامته وقال فأضحك الأسرة كلها : « اخرس قطع الله

لسانك ، لاتعد إلى هذا الكلام . وإنى أقسم لئن فعلت لأمسكنك في القرية ، ولأقطعنك عن الأزهر ، ولأجعلنك فقيها تقرأ القرآن في المآتم والبيوت » . ثم انصرف ، وتضاحكت الأسرة من حول الصبى ، ولكن هذه القصة على قسوتها الساخرة لم تزد صاحبنا إلا عناداً وإصراراً .

وقد نسيها الشيخ بعد ساعات ، وأقبل على عشائه ومن حوله أبناؤه وبناته كعادته ، وجعل يسأل الصبى عن الشيخ الفتى ماذا يصنع في القاهرة ؟ وماذا يقرأ من الكتب ؟ وعلى من يختلف من الأساتذة ؟

وكان الشيخ يجد لذة عظيمة فى إلقاء هذه الأسئلة وفى الاستاع لأجوبتها . كان يلقيها على ابنه الشيخ الفتى إذا عاد إلى القرية ، فيجيبه متكلفاً أول مرة ، فإذا أعيدت أعرض الفتى عن أبيه وبخل عليه بالجواب . و لم يكن أبوه ينكر ذلك منه جهرة ، ولكنه كان يتأذى به ويشكو منه لزوجته إذا خلا إليها .

فأما الصبى فكان سمحاً طيعاً ، لا يعرض عن أبيه ولا يمتنع عن إجابته ، ولا يدركه السأم مهما تتكرر الأسئلة ومهما يكن موضوعها . وكان الشيخ من أجل ذلك يحب أن يسأله ويستمتع بالتحدث إليه في أثناء العشاء وأثناء الغداء . ولعله كان يعيد على أصحابه بعض ما كان ابنه يقص عليه من زيارات الشيخ الفتى للأستاذ الإمام وللشيخ بخيت ، ومن اعتراض الشيخ الفتى على

أساتذته فى أثناء الدرس وإحراجه لهم ، وردهم عليه بالعنف وبالشتم وبالضرب أحياناً .

وكان الصبى يشعر بلذة أبيه لهذه الأحاديث ورضاه عنها ، فيتزيد ويتكثر ويخترع منها ما لم يكن ، ويحفظ ذلك فى نفسه ليقصه على أخيه إذا عاد إلى القاهرة .

وكان الشيخ بهذا كله سعيداً وله مغتبطاً وعلى تجديده حريصاً . فلما جلست الأسرة للعشاء فى تلك الليلة وجدد الشيخ أسئلته عن ابنه الفتى : ماذا يصنع فى القاهرة ؟ وماذا يقرأ من الكتب ؟ قال الصبى فى دهاء وخبث وكيد : إنه يزور قبور الأولياء ، وينفق نهاره فى قراءة دلائل الخيرات .

ولم يكد الصبى ينطق بهذا الجواب حتى أغرقت الأسرة كلها فى ضحك شديد شرق له الصغار بما كان فى أفواههم من طعام وشراب ، وكان الشيخ نفسه أسرعهم إلى الضحك وأشدهم إغراقاً فيه .

وكذلك استحال نقد الصبى لأبيه فى قراءته للدلائل والأوراد موضوعاً للهو الأسرة وعبثها أعواما وأعواماً . والظريف من هذا الأمر أن هذا النقد كان يُحفِظ الشيخ حقاً ، ويؤذيه فى نفسه وفيما ورث من عادة واعتقاد . ولكن الشيخ على ذلك كان يدعو ابنه إلى هذا النقد ويغريه به ، ويجد فى هذا الألم لذة ومتاعاً .

ومهما يكن من شيء فإن شذوذ الصبي لم يلبث أن تجاوز الدار إلى مجلس الشيخ قريباً منها ، وإلى دكان الشيخ محمد عبد الواحد ، وإلى المسجد حيث كان الشيخ محمد أبو أحمد رئيس الفقهاء فى المدينة يقرىء القرآن للصبية والشباب ، ويصل بالناس فى أثناء الأسبوع ويفقههم فى دينهم أحياناً ، وحيث كان الشيخ عطية رجل من التجار الذين طلبوا العلم فى الأزهر أعواماً ، ثم عادوا إلى الريف فاشتغلوا بأمور الدنيا ولم ينصرفوا عن أمور الدين يجلس للناس بعد صلاة العصر من حين إلى حين ، فيعظهم ويفقههم ، وربما قرأ لهم شيئاً من الحديث .

بل وصل شذوذ الصبى إلى المحكمة الشرعية ، فسمعه القاضى وسمعه خاصة ذلك الشيخ الذى كان يكتب للقاضى ، ويرى أنه أعلم من القاضى بالشرع ، وأفقه منه بالدين ، وأحق منه بالقضاء ، لولا أنه لم يظفر بهذه الورقة التى تسمى درجة العالمية والتى تشترط لتولى منصب القضاء ، والتى تنال بالجد والاجتهاد قليلا وبالحظ والتملق فى أكثر الأحيان .

تسامع هؤلاء الناس جميعاً بمقالات هذا الصبى وإنكاره لكثير مما يعرفون ، واستهزائه بكرامات الأولياء ، وتحريمه التوسل بهم وبالأنبياء . وقال بعضهم لبعض : إن هذا الصبى صال مضل ، قد ذهب إلى القاهرة فسمع مقالات الشيخ محمد عبده الضارة وآراءه الفاسدة المفسدة ، ثم عاد بها إلى المدينة ليضلل الناس .

وربما سعى بعضهم إلى مجلس الشيخ وأصحابه قريباً من الدار وطلبوا إلى الشيخ أن يريهم ابنه ذلك الشاذ الغريب . فيقبل الشيخ هادئاً باسماً حتى يدخل الدار ، فيرى ابنه آخذاً في اللعب أو الحديث مع أخواته ، فيأخذه بيده في رفق ويقوده إلى مجلسه ؛ فإذا سلم على القادمين أجلسه ، ثم أخذ بعض القادمين في التحدث إليه رفيقاً أول الأمر ، فإذا اتصل الحديث ذهب الرفق وقام مقامه الحوار العنيف . وكثيراً ما كان محاور الصبى ينصرف غاضباً الحوار العنيف . وكثيراً ما كان محاور الصبى ينصرف غاضباً متحرجاً يستغفر الله من الذنب العظيم ، ويستعيذ به من الشيطان الرجيم .

وكان الشيخ وأصحابه من الذين لم يدرسوا في الأزهر ولم يتفقهوا في الدين يرضون عن هذه الخصومات ويعجبون بها ، ويبتهجون لهذا الصراع الذي كانوا يشهدونه بين هذا الصبي الناشيء وهؤلاء الشيوخ الشيب .

وكان أبو الصبى أشدهم غبطة وسروراً . ومع أنه لم يصدق قط أن التوسل بالأولياء والأنبياء حرام ، ولم يطمئن قط إلى عجز الأولياء عن إحداث الكرامات ، ولم يساير قط ابنه فيما كان يقول من تلك المقالات ، فقد كان يحب أن يرى ابنه محاوراً مخاصما ظاهرا على محاوريه ومخاصميه ، وكان يتعصب لابنه تعصباً شديداً . وكان يسمع ويحفظ ما كان الناس يتحدثون به ويخترعونه أحياناً من أمر هذا الصبى الغريب ، ثم يعود مع الظهر أو مع المساء فيعيد ذلك كله على زوجته راضياً حيناً وساخطاً حيناً آخر .

وعلى كل حال فقد انتقم الصبى لنفسه ، وخرج من عزلته وشغل الناس فى القرية والمدينة بالحديث عنه والتفكير فيه ، وتغير مكانه فى الأسرة ، مكانه المعنوى إن صح هذا التعبير ، فلم يهمله أبوه ، و لم تُعرض عنه أمه وإخوته ، و لم تقم الصلة بينهم وبينه على الرحمة والإشفاق ، بل على شيء أكثر وآثر عند الصبى من الرحمة والإشفاق .

وانقطع ذلك النذير الذي سمعه الصبى في أول الإجازة بأنه قد يبقى في القرية ويقطع عن الأزهر ويصبح فقيها يقرأ القرآن في المآتم والبيوت. وآية ذلك أنه أصبح ذات يوم فنهض مع الفجر ونهضت الأسرة كلها مع الفجر أيضاً، ورأى الصبى نفسه بين ذراعى أمه وهى تقبله وتذرف دموعاً صامتة. ثم رأى الصبى نفسه في الحطة مع صاحبه وأبوه يجلسه في القطار رفيقاً به، ثم يعطيه يده ليقبلها، ثم ينصرف عنه وهو يسأل الله أن يفتح عليه.

ورأى الصبى نفسه يعبث مع صاحبه أثناء السفر ، ثم رأى الصبى نفسه ينزل من القطار فى محطة القاهرة ، وإذا أخوه يتلقاه مبتسماً له ، ثم يدعو حمالا ليحمل ما كان معه من متاع قليل وزاد كثير . فإذا تجاوز باب المحطة دعا عربة من عربات النقل فحمل عليها الزاد وصاحب أحيه ، ثم حربة أخرى من عربات الركوب ، فأجلس فيها أخاه رفيقاً به وجلس عن يمينه وأعطى السائق عنوان و الربع .



وأقبل صاحبنا على دروسه في الأزهر وغير الأزهر من المساجد . فأمعن في الفقه والنحو والمنطق ، وأخذ يحسن ﴿ الفنقلة ﴾ التي كان يتنافس فيها البارعون من طلاب العلم في الأزهر على المنهج القديم ، ويسخر منها المسرفون في التجديد، ولا يُعرض عنها المجددون المعتدلون . وإذا هو يدرس شرح الطائي على الكنز مصبحاً ، والأزهرية مع الظهر ، وشرح السيد الجرجاني على إيساغوجي ممسياً . وكان يحضر الدرس الأول في الأزهر ، والدرس الثاني في مسجد محمد بك أبي الذهب ، والدرس الثالث في مسجد الشيخ العدوى على أستاذ من سلالة الشيخ العدوى نفسه . وربما ألمُّ بدرس من دروس الضحى كان يُقرأ فيه كتاب قطر الندى لابن هشام تعجلا للتعمق في النحو والفراغ من كتب المبتدئين والوصول إلى شرح ابن عقيل على الألفية . ولكنه لم يكن يواظب على هذا الدرس . كان يستجهل الشيخ ، ويرى في ﴿ فنقلة ﴾ الشيخ عبد المجيد الشاذلي حول الأزهرية وحاشية العطار ما يكفيه ويرضيه .

وقد بقيت في نفسه آثار لا تمحى من درس الأزهرية هذا ؛ ففيه تعلم « الفنقلة » حقًا ، وكان أول ذلك هذا الكلام الكثير والجدال

العقيم حول قول المؤلف « وعلامة الفعل قد » ؛ فقد أتقن صاحبنا ما أثير حول هذه الجملة البريئة من الاعتراضات والأجوبة ، وأتعب شيخه حواراً وجدالا حتى سكت الشيخ فجأة أثناء هذا الحوار ، ثم قال فى صوت حلو لم ينسه صاحبنا قط ، ولم يذكره قط إلا ضحك منه ورق له : « الله حَكَمٌ بينى وبينك يوم القيامة » . قال ذلك فى صوت يملؤه السأم والضجر ، ويملؤه العطف والحنان أيضاً . وآية ذلك أنه بعد أن أتم الدرس وأقبل الصبى ليلثم يده كما كان الطلاب يفعلون ، وضع يده على كتف الصبى ، وقال له فى هدوء وحب : « شد حيلك الله يفتح عليك » .

وعاد الصبى مبتهجاً بهذه الكلمات والدعوات ، فأنباً بها أخاه وانتظر به أخوه موعد الشاى . فلما اجتمع القوم إلى شايهم قال للصبى مداعباً : قرر لنا « وعلامة الفعل قد » . فامتنع الصبى حياء أول الأمر ، ولكن الجماعة ألحت عليه ؛ فأقبل يقرر ما سمع وما وعى وما قال ، والجماعة صامتة تسمع له ، حتى إذا فرغ نهض إليه ذلك الكهل الذى كان ينتظر الدرجة فقبل جبهته وهو يقول : « حصَّنتك بالحى القيوم الذى لا ينام » .

وأما الجماعة فأغرقت فى الضحك . وأما الصبى فأغرق فى الرضاعن نفسه ، وبدأ منذ ذلك الوقت يعتقد أنه أصبح طالباً بارعاً نجيباً .

وقوّى هذا الرأى في نفسه أن زملاءه في درس النحو التفتوا

إليه وجعلوا يستوقفونه بعد الدرس ، أو يدنون منه قبل الدرس ، فيسألونه ويتحدثون إليه ، ثم يعرضون عليه أن يعدّوا معه الدرس قبل الظهر . وقد أغراه هذا العرض فترك درس القطر ، وجعل يطالع مع زملائه هؤلاء يقرءون له ويأخذون في التفسير ، وجعل هو يسبقهم إلى هذا التفسير ويستبد به من دونهم ، فلا يقاومونه وإنما يسمعون منه ويصغون إليه . وجعل ذلك يزيده غروراً إلى غرور ، ويخيل إليه أنه قد بدأ يصبح أستاذاً .

واطردت حياته فى ذلك العام متشابهة لا جديد فيها إلا ما كان يفيده الصبى من العلم كلما أمعن فى الدرس ، وما كان يشعر به من الغرور إذا كان بين زملائه ، وما كان يُرد إليه من التواضع إذا كان بين أولئك الطلاب الكبار فى الربع ، وإلا ما كان يفيده من العلم بشؤون الأساتذة والطلاب فى الأزهر لما كان يسمع من حديث زملائه وأصدقاء أحيه عن أولئك وهؤلاء .

فلم يكن شيء من هذه الأحاديث ليحسن ظنه بأولئك أو هؤلاء ، وإنما كان ظنه يزداد بهم سوءاً كلما مر عليه الوقت . فقد كان يسمع بين حين وحين ثناء بالذكاء والبراعة على هذا الشيخ أو ذاك من صغار العلماء وكبارهم ، ولكنه كان يسمع دائماً عيباً لأولئك وهؤلاء بألوان من النقائص التي تتصل بالخلق أو تتصل بالسيرة أو تتصل بصناعة العلم نفسها ، والتي كانت تثير في نفسه كثيراً من الغضب والازدراء وخيبة الأمل .

ولم يكن يسلم من هذه العيوب أحد . فأما هذا الشيخ فقد كان شديد الحقد على زملائه وأقرانه ، شديد المكر بهم والكيد لهم ، يلقاهم مبتسماً فلا يكاد يفارقهم حتى يقول فيهم أشنع القول ويسعى بهم أقبح السعى . وأما هذا الشيخ الآخر فقد كان رقيق الدين ، يظهر التقوى إذا كان في الأزهر أو بين أقرانه ، فإذا خلا إلى نفسه وإلى شياطينه أغرق في إثم عظيم .

وكان هؤلاء العائبون ربما سموا أولئك الشياطين الذين كان الشيخ يخلو إليهم ويشاركهم فى الإثم . وكان كبار الطلاب يتندرون على هذا الشيخ أو ذاك ، لأنه كان يعنى عناية خاصة بهذا الفتى أو ذاك ، ويلقى نظرات خاصة على هذا الفتى أو ذاك ، ولا يستقر على كرسيه إذا حضر من طلابه هذا الفتى أو ذاك .

وكانت الغيبة والنميمة أشيع وأشنع ما كان يُذكر من عيب الشيوخ. فكان الطلاب يذكرون سعى ذلك الشيخ بصديقه الحميم عند شيخ الأزهر أو عند الشيخ المفتى ، وكانوا يذكرون أن شيخ الأزهر كان أذنا للنامين ، وأن الشيخ المفتى كان يترفع عن الاستماع لهم ويلقاهم بالزجر القاسى العنيف .

وقد تحدث الطلاب الكبار ذات يوم بقصة عن جماعة من كبال الشيوخ سموهم يومئذ ، فزعموا أن هؤلاء الشيوخ لاحظوا أنهم قد أسرفوا على أنفسهم فى الغيبة ، فاستعظموا ذلك وذكروا قول الله عز وجل : « ولا يغتب بعضكم بعضاً أيجب أحدكم أن يأكل

لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » ، فتناهَوا عن هذه الخطيئة الكبيرة ، وتعاهدوا على أن من أخذ منهم في الغيبة فعليه أن يؤدى إلى أصحابه عشرين قرشاً .

وقد كفوا عن الغيبة يوماً أو بعض يوم ضنًا بهذا المبلغ من النقد . وإنهم لفى بعض حديثهم ، وإذا شيخ يمر بهم فيلقى عليهم تحية ، ويمضى في طريقه . ولكنه لا يكاد يمضى حتى يخرج أحدهم قطعة من الفضة فيدفعها إلى أصحابه ويأخذ في اغتياب هذا الشيخ .

فأما تَحَدُّثُ الطلاب كباراً وصغاراً بجهل شيوخهم وتورطهم في ألوان الخطأ المضحك الذي كان بعضه يتصل بالفهم وبعضه يتصل بالقواءة ، فقد كان أكثر من أن يحصى وأعظم من أن يقدّر ، ومن أجل هذا كان صاحبنا سيىء الرأى في العلماء والطلاب جميعاً . وكان يرى أن الخير كل الخير في أن يجدّ ويجتهد ويحصل ما استطاع من العلم معرضاً عن مصادره التي كان يستقيه منها .

وازداد رأيه سوءاً حين استقبل السنة الثالثة من حياته فى الأزهر ، فالتمس لنفسه أستاذاً يقرأ فى الفقه شرح مُلاً مسكين على الكنز ، فدُل على أستاذ معروف بعيد الذكر ظاهر المكانة فى القضاء ، فذهب إليه وجلس فى حلقته ، ولكنه لم يكد ينفق دقائق حتى أحس حرجاً عظيما ، رأى نفسه مضطرًا إلى أن يبذل جهداً شديداً لمقاومة الضحك . وذلك أن الشيخ رحمه الله قد كانت له

لازمة غريبة ، كما كان يقول الأزهريون . فلم يكن يقرأ جملة فى الكتاب أو يفسرها من عند نفسه إلا قال هذه الجملة مرتين : و قال قال ثم قال إيه ، يعيد ذلك مرات فى الدقائق القليلة ، وصاحبنا يسمع له ويعنف على نفسه حتى لا يضحك فيأتى منكرًا من الأمر .

وقد استطاع صاحبنا أن يضبط نفسه ، ولكنه لم يستطع أن يختلف إلى درس الأستاذ أكثر من ثلاثة أيام ؛ لأنه لم يجد عنده غناء ، وإنما وجد عنده عناء ، لم يفد منه شيقًا ، وإنما كان يكظم ضحكه كظمًا عنيفًا ، ويكلف نفسه من ذلك ما لم تكن تطيق . والتمس غيره من الأساتذة الذين كانوا يقرعون هذا الكتاب ، فلم يجد عندهم إلا هذه و اللوازم و التي كانت تختلف باختلافهم ، ولكنها كانت تدفع الغلام إلى الضحك وتضطره إلى أن يبذل في ضبط نفسه من الجهد ما كان يشغله أحيانًا عن الاستماع . وقيل في أثناء ذلك إن هذا الكتاب من كتب الفقه ليس بذى خطر ، وإن أستاذًا ممتازًا سموه له يقرأ كتاب الدرر ، والخير في أن تحضر درسه ، فهو من أذكى العلماء وأبرع القضاة .

واستشار صاحبنا أخاه وأصحاب أخيه فلم يردوه عن ذلك ، بل شجعوه عليه وأوصوا به الشيخ . وقد رضى الغلام عن أستاذه الجديد فى دروسه الأولى ، فلم يكن يلتزم جملة بعينها أو لفظًا بعينه أو صوتًا بعينه ، و لم يكن يتردد فى القراءة ولا فى التفسير ، وكان

ذكاؤه واضحًا ، وإتقانه للفقه بينًا ، وحسن تصرفه فيه لا يتعرض للشك .

وكان الأستاذ رشيقًا أنيقًا حلو الصوت ممتازًا في حركته وفي لقائه للطلاب وحديثه إليهم. وكان معروفًا بالتجديد، لا في العلم ولا في الرأى ، ولكن في السيرة . وكان كبار الطلاب يتحدثون بأنه يلقى درسه إذا أصبح ثم يمضى إلى محكمته فيقضى فيها ، ثم يروح إلى بيته فيطعم وينام . فإذا كان الليل خرج مع لذاته فذهب إلى حيث لا ينبغى أن يذهب العلماء ، وسمع من الغناء ما لا ينبغى أن يسمع العلماء ، وأقبل من اللذات على ما لا ينبغى أن يقبل عليه رجال الدين ، وكانوا يذكرون « ألف ليلة وليلة » .

فيعجب الغلام لأنه كان يعرف أن ﴿ أَلَفَ لِيلَةَ وَلِيلَةَ ﴾ اسم كتاب طالما قرأ فيه ووجد في قراءته لذة ومتاعًا . ولكنهم كانوا يذكرون هذا الاسم على أنه مكان يسمع فيه الغناء ، ويكون فيه اللهو ، وتطلب فيه بعض اللذات .

وكان الغلام يسمع عن شيخه هذه الأحاديث فلا يصدقها ولا يطمئن إليها ، ولكنه لم ينفق مع الشيخ أسابيع حتى أحس منه تقصيرًا في إعداد الدرس ، وقصورًا عن تفسير النص ، وضيقًا بأسئلة الطلاب ، بل أحس منه أكثر من ذلك ، فقد سأله ذات يوم عن تفسير بعض ما كان يقول فلم يجبه إلا بالشتم . وكان الشيخ أبعد الناس عن الشتم وأشدهم عنه ترفعًا .

فلما قص الغلام على أخيه وأصحابه من أمر الشيخ ما رأى ، أنكروا ذلك وأسفوا له ، وهمس بعضهم لبعض بأن العلم والسهر في « ألف ليلة وليلة » لا يجتمعان .

وكان حظ الغلام فى النحو خيرًا من حظه فى الفقه ؛ فقد سمع القطر والشذور على الشيخ عبد الله دراز رحمه الله ، فوجد من ظرف الأستاذ وصوته العذب وبراعته فى النحو ومهارته فى رياضة الطلاب على مشكلاته ما زاده فى النحو حبًّا .

ولكن حظه فى النحو لم يلبث أن ساء حين استؤنفت الدراسة فى العام الجديد . فقد أخذ الغلام يسمع على الشيخ عبد الله دراز شرح ابن عقيل . وبينها الأستاذ وطلابه ماضون فى درسهم ، راضون عن عملهم ، صدر الأمر إلى الأستاذ بالانتقال إلى معهد الإسكندرية .

فمانع فى ذلك ما استطاع ، ومانع طلابه ما استطاعوا ، ولكن المشيخة لم تسمع له ولا لهم . فلم يجد بدًّا من إنفاذ الأمر . ولم ينس الغلام ذلك اليوم الذى ودع الأستاذ فيه طلابه ، وإنه ليبكى مخلصًا ، وإنهم ليبكون مخلصين ويشيعونه باكين إلى باب المسجد .

ثم أقيم مقام الشيخ ، شيخ آخر ضرير ، وكان مشهورًا بالذكاء الحاد والتفوق الظاهر والنبوغ الممتاز ، وكان لا يذكر إلا أثنى عليه ذاكروه والسامعون لذكره بهذه الحصال .

أقبل هذا الشيخ ، فأخذ الدرس من حيث تركه الشيخ عبد الله دراز . وكانت حلقة الشيخ عبد الله دراز عظيمة تملأ رقعتها القبة من مسجد محمد بك أبى الذهب . فلما خلفه هذا الشيخ ازدادت هذه الحلقة ضخامة واتساعًا حتى اكتظ بها المكان . وألقى الشيخ درسه الأول فرضى عنه الطلاب ، ولكنهم لم يجدوا عنده وداعة أستاذهم القديم ولا عذوبة صوته . ثم ألقى درسه الثانى والثالث ، وإذا الطلاب ينكرون منه رضاه عن نفسه وإعجابه بها ، وثقته بما كان يقول ، وغضبه الحاد على مقاطعيه .

ولم يكد يتقدم فى درسه الرابع حتى كانت بينه وبين صاحبنا قصة صرفت الغلام عن النحو صرفًا . كان الشيخ يفسر قول تأبط شرًّا :

فَأْبُتُ إِلَى فَهُمْ وَمَا كَدَتَ آئِبًا ﴿ وَكُمْ مَثْلُهَا فَارْقَتُهَا وَهُى تَصْفُرُ

فلما وصل إلى قوله « تصفر » قال : إن العرب كانت إذا اشتدت على أحدهم أزمة أو محنة وضعوا أصابعهم فى أفواههم ونفخوا فيها ، فكان لها صفير يسمع .

قال الغلام للشيخ: وإذن فما مرجع الضمير في قوله « وهي تصفر ؟ » وفي قوله « وكم مثلها فارقتها ؟ » . قال الشيخ مرجعه « فهم » أيها الغبي . قال الغلام : فإنه قد عاد إلى فهم والبيت لا يستقيم على هذا التفسير . قال الشيخ : فإنك وقح وقد كان

يكفى أن تكون غبيًا . قال الغلام : ولكن هذا لا يدل على مرجع الضمير . فسكت الشيخ لحظة ثم قال : « انصرفوا ، فلن أستطيع أن أقرأ وفيكم هذا الوقح » .

ونهض الشيخ ، وقام الغلام ، وقد كاد الطلاب يبطشون به لولا أن حماه زملاؤه وكانوا من أهل الصعيد . حموه بأن أحاطوا به وأشهروا نعالهم فتفرق الناس . وأى الأزهريين لم يكن يَفْرَقُ فى ذلك الوقت من نعال أهل الصعيد !

ولم يعد الغلام إلى درس النحو ، بل لم يحضر الغلام بعد ذلك درسًا في النحو ، بل ذهب من غده إلى درس كان يلقيه أستاذ معروف من أهل الشرقية . وكان يقرأ شرح الأشموني ، ولكنه لم يتم الاستاع للدرس . مضى الشيخ يقرأ ويفسر ، وسأله الغلام في بعض الشيء ، فرد عليه الشيخ بما لم يقنعه . فأعاد السؤال ، فغضب الشيخ وأمره بالانصراف . فتوسط بعض أصدقائه عند الشيخ يستعطفونه ، فازداد غضب الشيخ وأبي أن يمضى في الدرس حتى يقوم هذا الغلام ومعه أصدقاؤه . ولم يكن لهم بد من أن ينصرفوا ؛ فقد أشهرت عليهم نعال الشرقية . ولم تكن نعال الشرقية . ولم تكن نعال الشرقية بأقل خطرًا من نعال الصعيد .

وذهب الغلام من غده مع أصحابه إلى حلقة أخرى كان يُقرأ فيها شرح الأشمونى ، يقرؤه أستاذ مشهور من أساتذة الشرقية أيضًا . فوقف الغلام على الحلقة لحظة لا تتجاوز الدقائق الخمس ،

ولكنه سمع فيها هذه اللازمة الغريبة يعيدها الشيخ كلما انتقل من جملة إلى جملة ( اخص على بلدى ، فضحك الغلام وضحك أصدقاؤه وانصرفوا . وأزمع الغلام وصديق له أن يدرسا النحو مستقلين ، وأن يدرساه في مصادره الأولى ، فقرآ كتاب المفصل للزمخشرى ، ثم كتاب سيبويه ، ولكن هذه قصة أخرى .

ولم يكن حظه في المنطق خيرًا من حظه في الفقه والنحو. لقد أحب المنطق حبًّا شديدًا حين كان يسمع شرح السيد على إيساغوجي من أستاذه ذاك الشاب في العام الماضي . فأما في هذا العام فقد جلس لأمثاله من أوساط الطلاب علم من أعلام الأزهر الشريف ، وإمام من أئمة المنطق والفلسفة فيه ، وكان معروفًا بين كبار الطلاب بهذا الذكاء الظاهر الذي يخدع ولا يغني شيئاً ، وكان معروفا بهذه الفصاحة التي تبهر الأذن ولا تبلغ العقل . وكان يؤثر عنه أنه كان يقول: ( مما منّ الله عليّ به أنى أستطيع أن أتكلم ساعتين فلا يفهم أحد عنى شيئًا ولا أفهم أنا عن نفسى شيئًا ﴾ . كان يرى ذلك مزية وفخرًا . ولكن لم يكن بد للطالب الذي يقدُّر نفسه من أن يجلس إليه ويسمع منه . وقد جلس للطلاب بعد صلاة المغرب يقرأ لهم شرح الخبيصي على تهذيب المنطق. وذهب إليه صاحبنا وسمع منه درسًا ودرسًا ، وكانت حلقته عظيمة حقًّا تكتظ بها القبة في جامع محمد بك . وكان الغلام يسبق صلاة المغرب فيجلس في أقرب مكان من كرسي الأستاذ . وكان الأستاذ جَهْوَري الصوت قد احتفظ بلهجة الصعيد كاملة . وكان شديد النشاط كثير الحركة . وكان إذا سأله طالب رد هو عليه ساخرًا منه ؟ فإن ألح الطالب في السؤال ثار هو به وجعل يقول له في حدة : « اسكت ياخاسر ، اسكت ياخنزير ! » وكان يفخم الخاء في الكلمتين إلى أقصى ما يستطيع فمه أن يبلغ من التفخيم .

وقد استقام للشيخ وللطلاب أمرهم حتى أتموا قسم التصورات. فلما بلغوا في كتابهم المقصد الثاني في التصديقات لقى الغلام من نفسه ومن شيخه بلاء عظيما ، فاضطر إلى أن يختار له من الغد مكانًا بعيدًا عن الشيخ ، ومازال يتأخر يومًا بعد يوم في محلسه حتى بلغ باب القبة ، فخرج منه ذات ليلة ، و لم يدخله بعد ذلك .

لقى الغلام بلاءً من نفسه لم يذكره قط إلا ضحك منه ضحكًا شديدًا ، وأضحك منه أخاه وأصدقاءه جميعًا . فقد جلس الشيخ على كرسيه وأخذ في القراءة ، فقال : « المقصد الثاني في التصديقات ، يقلقل القاف ويفخم الصاد ، ويمد الألفات والياءات مدًّا متوسطاً ، ثم يعيد هذه الكلمات نفسها فيقلقل القاف ويفخم الصاد ويطيل مد الألفات والياءات . ثم يعيد الكلمات نفسها فيقلقل القاف ، ويفخم الصاد ويمد الألف والياء في « الثاني » فيقلقل القاف ، ويفخم الصاد ويمد الألف والياء في « الثاني » ولكنه لا يقول « في التصديقات » ، وإنما يقول « في مين ؟ » فلا يرد عليه أحد . فيرد على نفسه ويقول « في التصديقات » .

ثم يعيد الكلمة نفسها على هذا النحو نفسه ، فإذا انتهى إلى قوله و في مين ؟ » و لم يرد عليه أحد ، ضرب بظهر يده في جبهة الغلام وهو يقول : « ردوا ياغنم ، ردوا يابهائم ، ردوا ياخنازير ! » . يفخم الغين والخاء إلى أقصى ما يستطيع فمه أن يبلغ من التفخيم ، فيقول الطلاب جميعًا « في التصديقات » .

لقى الغلام من نفسه عناء شديداً ؛ فقد كان هذا كله خليقاً أن يضحكه ، وكان يخاف أن يضحك بين يدى الأستاذ . ولقى من شيخه بلاء عظيماً بهذه الضربات التى كانت تتوالى على جبهته بين حين وحين . ومهما يكن من شيء فقد تحول الغلام عن هذا الدرس و لم يتجاوز بالمنطق عند هذا الشيخ باب القضايا .

تحول عن هذا الدرس فى أثناء العام، وقرر أن يحضر مكانه درساً فى التوحيد كان يلقيه شيخ جديد حديث الظفر بدرجة العالمية . وكان أصدقاؤه من كبار الطلاب يذكرونه بالظرف الشديد والذكاء المتوسط وحلاوة الصوت وحسن الإلقاء، ويقولون : إن علمه يخدع من حدثه أو سمع عنه ، فإذا تعمقه لم يجد عنده شيئاً . وكان يقرأ شرح الخريدة ومتنها للدردير . فسمع الغلام منه درسًا وأعجب بصوته وإلقائه وظرفه ، وجعل ينتظر أن يعجب بعلمه وفنقلته . ولكن الشيخ صرف عن الدرس لأنه نقل من القاهرة وأرسل إلى مكان بعيد تولى فيه منصب القضاء ، فلم يتح للغلام أن يعلم علمه ، ولا أن يقضى فى أمره بشيء إلا أنه

كان لبقاً ظريفاً حلو الصوت عذب الحديث.

وإذاً فقد ضاعت السنة فى حقيقة الأمر على الغلام ، ولم يحصل فيها أو لم يكد يحصل فيها من العلم شيئاً جديداً ، إلا ما كان يقرؤه فى الكتب ويسمعه من أولئك الطلاب الكبار وهم يطالعون أو يتناظرون .

فلما عاد إلى الأزهر من قابل ، عاد إليه ضيق النفس به ، شديد الزهد فيه ، حائرًا فى أمره لا يدرى ماذا يصنع : لا يستطيع أن يقيم فى الريف ، وماذا يفعل فى الريف ! ولا يجد نفعًا من إقامته فى القاهرة واختلافه إلى الشيوخ . وفى هذا العام اتصل بدرس الأدب . ولكن لحديث هذا الدرس ساعة .

\* من الدهر ما حانت ولا حان حينها \*

كما تقول بثينة في سلوّها عن جميل.



وفى الحق أن إقبال الفتى على درس الأدب لم يصرفه عن علومه الأزهرية أول الأمر ؛ فقد كان يظن أنه يستطيع الملاءمة فى نفسه بين هذين اللونين من ألوان المعرفة . وهو لم يرسل إلى القاهرة ولم ينسب الى الأزهر ليكون أديبًا ينظم الشعر أو ينشىء النثر . وإنما أرسل إلى القاهرة وانتسب إلى الأزهر ليسلك طريقه الأزهرية الخالصة ، حتى يبلغ الامتحان ويظفر بالدرجة ، ويسند ظهره إلى عمود من الأعمدة القائمة فى ذلك المسجد العتيق ، ويتحلق الطلاب من حوله فيسمعوا منه درسًا فى الفقه أو فى النحو أو فيهما جميعًا .

كذلك كان يتمنى أبوه ، وبذلك كان يتحدث إلى الأسرة فى شىء من الأمل والإعجاب بابنه هذا الشاذ الغريب . وكذلك كان يريد أخوه ، وكذلك كان يريد هو . وماذا كان يمكن أن يريد غير ذلك وقد فرضت الحياة على أمثاله من المكفوفين الذين يريدون أن يحيوا حياة محتملة إحدى اثنتين : فإما الدرس فى الأزهر حتى تنال الدرجة وتضمن الحياة بهذه الأرغفة التى تؤخذ فى كل يوم ، وبهذه القروش التى تؤخذ أخر الشهر لا تزيد عن خمسة وسبعين

قرشًا إن كانت الدرجة الثالثة ، ولا عن مائة قرش إن كانت الدرجة الثانية ، ولا عن خمسين ومائة قرش إن كانت الدرجة الأولى . وإما أن يتجر بالقرآن فيقرأه فى المآتم والبيوت كما أنذره بذلك أبوه فى وقت من الأوقات .

فلم يكن للفتى بد إذن من أن يمضى فى طريقه الأزهرية حتى يبلغ غايتها . وكانت هذه الطريق تتشعب إلى شعبتين إذا قضى الطالب ثلاثة أعوام أو أربعة فى الأزهر : إحداهما علمية وهى الاختلاف إلى الدروس والتنقل فى مراحل العلم . وكان الفتى ماضيًا فيها ، أقبل عليها مشغوفًا بها ، ثم فترت همته . ثم ازدراها وانصرفت عنها نفسه حين استيأس من الأساتذة وساء ظنه بالشيوخ .

والثانية مادية وكانت تتألف من مراحل ثلاث: مرحلة المنتسب، ومرحلة المنتظر، ومرحلة المستحق، أما مرحلة المنتسب فهى المرحلة التي يبدأ الطالب بها حياته الأزهرية بعد أن يتم تقييده في سجلات الأزهر، ولم يكن له بد من أن ينتسب الى أحد الأروقة. وقد انتسب صاحبنا كما انتسب أخوه إلى رواق الفشنية. وأما مرحلة المنتظر فقد كانت المرحلة الثانية، ينتقل إليها الطالب بعد أن يقيم أعوامًا في الأزهر، وسبيله إلى ذلك ورقة يكتبها ويرفعها إلى شيخ الرواق يعين فيها ما أنفق في الأزهر من عام وما حضر فيه من درس، ويشهد على صدقه فيما سجل فيها شيخان من

شيوخه ، ويطلب إلى شيخ الرواق أن يقيد اسمه بين أسماء المنتظرين ، حتى إذا خلا مكان بين المستحقين للجراية ارتقى إليه فبلغ المرحلة الثالثة ونال جرايته رغيفين أو ثلاثة أو أربعة ، على اختلاف بين الأروقة في ذلك .

فلم يكن بد لصاحبنا من أن يرقى إلى مرحلة المنتظرين ، وقد كتب الورقة وختمها بالجملة التي كانت شائعة إذ ذاك « جعلكم الله ملجاً للقاصدين » .

وشهد شيخان أنه لم يقل في هذه الورقة إلا حقاً . وذهب إلى الشيخ في داره ، فرفع إليه الورقة بعد أن قبل يده وانصرف . فانتظر وطال الانتظار ، ولم يظفر بالجراية قط في هذا الرواق . ولكن ارتقاءه إلى مرحلة المنتظرين أرضى أباه وملاً فمه فخرًا على كل حال .

وبينها كان ينتظر فى طائل أو فى غير طائل خرج الأستاذ الإمام من الأزهر فى تلك القصة المعروفة ، وبعد تلك الخطبة المشهورة التى ألقاها الخديوى على بعض العلماء .

وكان الفتى يظن أن تلاميذ الشيخ ، وكانوا كثيرين يكتظ بهم الرواق العباسى فى كل مساء ، سيحدثون حدثًا ، وسينبئون الخديوى بأن شباب الأزهر قد تغيروا ، وبأنهم سيذودون عن شيخهم ، وسيبذلون فى سبيل ذلك لا أوقاتهم وحدها بل أرواحهم أيضًا .

ولكن الشيخ ترك الأزهر واتخذ دارًا للإفتاء ؛ فلم يزد تلاميذه على أن حزنوا وتحدثوا بالأسف فيما بينهم وبين أنفسهم ، وزار قليل منهم الشيخ في داره بعين شمس ، وانصرف عنه أكثرهم ، وانتهى الأمر عند هذا الحد . فامتلأت نفس الفتى حزنًا وغيظًا ، وساء ظنه بالطلاب كما ساء ظنه بالشيوخ ، ولم يكن مع ذلك قد عرف الأستاذ الإمام أو قُدِّمَ إليه .

وبعد ذلك بقليل توفى الأستاذ الإمام ، فاضطربت مصر لوفاته . وكانت البيئة الأزهرية أقل البيئات المصرية اضطرابًا لهذا الحادث الجلل . وأسف تلاميذ الشيخ ، ولعل قليلا منهم سفحوا بعض الدموع ، ولكنهم أقبلوا بعد الصيف على دروسهم ، كأن الشيخ لم يكن ، لولا أن الخاصة من تلاميذه كانوا يذكرونه بالخير بين حين وحين .

وكذلك عرف الفتى فى ألم لاذع ولأول مرة فى حياته الناشئة أن ما يقدم إلى عظماء الرجال من ألوان الإكبار والإجلال وضروب التملق والزلفى لغو لا طائل تحته ولا غناء فيه ، وأن وفاء الناس ينحل فى أكثر الأحيان إلى كلام لا يفيد .

وزاد سوء الظن بالناس فى نفس الفتى قوة ما لاحظه فى بعض البيئات من انتهاز وفاة الشيخ فرصة للاتجار باسمه ، واستغلال الصلة به ، يتوسلون إلى ذلك بالشعر حينًا وبالنثر حينًا آخر ، وبالإعلان فى الصحف والمجلات دائمًا .

ولكن الفتى أحس شيئًا آخر زاد به انحرافًا عن الأزهر وانصرافًا عن شيوخه وطلابه . أحس أن الذين بكوا الشيخ صادقين وحزنوا عليه مخلصين لم يكونوا من أصحاب العمائم ، وإنما كانوا من أصحاب الطرابيش ، فوجد فى نفسه ميلا خفياً إلى أن يقرب من أصحاب الطرابيش هؤلاء ، وإلى أن يتصل ببيئاتهم بعض الاتصال . ومن له بذلك وهو فتى ضرير قد فرضت عليه الحياة الأزهرية فرضًا فلم يجد عنها منصرفًا !

وكان الأستاذ الإمام شيخًا لرواق الحنفية ، فلما خرج من الأزهر أو لما خرج من الحياة أصبح خلفه على الإفتاء خلفًا له على الرواق أيضًا .

وكان ابن المفتى الجديد أستاذًا لصاحبنا الفتى ، سمع عليه فى صباه شرح السيد الجرجانى على ايساغوجى فى المنطق ، وكان يقوم عن أبيه بأمر الرواق . فأغرى الفتى بالانتساب إلى رواق الحنفية والانتظار فيه . وكانت الجراية فى رواق الحنفية أيسر منالا وأكثر عدد أرغفة منها فى غيره من الأروقة ، ولم يكن الانتساب إلى رواق الحنفية فى أيام الأستاذ الإمام سهلا ولا يسيرًا وإنما كان الامتحان سبيلا إليه . وقد احتفظ المفتى الجديد بهذه السنة . وكان ابنه هو الذى يمتحن المتقدمين للانتساب فى موعد يعينه فى العام . فقيل لصاحبنا الفتى مالك لا تنتسب إلى هذا الرواق وقد انتسب إليه أخوك من قبل وأصحابه النجباء أيام الأستاذ الإمام ، وهم يأخذون

منه جرایاتهم أربعة أرغفة لكل واحد منهم فى كل يوم؟ وزين ذلك له وحثه عليه أخوه وأصحابه . وأرسل إلى الامتحان ذات مساء ومعه كتاب إلى الممتحن . فلما أدخل الفتى على الممتحن حيّاه وأخذ منه الكتاب فنظر فيه ثم ألقى عليه سؤالا ورد الفتى جواب السؤال خطأ أو صوابًا لم يدر ، ولكن الممتحن قال له : و انصرف ياعلامة و فانصرف راضيًا . و لم يمض إلا وقت قليل حتى أصبح الفتى مستحقًا ونال رغيفين فى كل يوم ، فكثر الخبز فى الغرفة ، وفرحت الأسرة فى الريف ؛

على أن الفتى لم ينل رغيفين فحسب ، وإنما نال معهما خزانة في الرواق كانت آثر عنده من الرغيفين . فقد كان يستطيع إذا دخل الأزهر في الصبح أن يذهب إلى خزانته فيضع فيها نعليه ورغيفيه أو أحدهما ، ويقضى نهاره حرَّا لا يعنى بهاتين النعلين اللتين كان يبذل جهدًا غير قليل لحمايتهما من عدوان الخاطفين والسارقين . وما أكثر ما كانت تسرق النعال في الأزهر ! وما أكثر ما كانت تلصق على جدران الأزهر من حول الصحن أوراق يعلن فيها أصحابها أن نعالهم قد ضاعت ، وأن من ظفر بها فردها إلى صاحبها في مكان كذا ، أو رواق كذا ، فله الأجر والثواب ، ومن احتفظ في مكان كذا ، أو رواق كذا ، فله الأجر والثواب ، ومن احتفظ بها متعديًا قطعه الله من هذا المكان !

كان الفتى إذن سعيدًا بخزانته ورغيفيه ، ولكنه لم يكن سعيدًا بما كان يحصّل من العلم أو يسمع من الدرس . وقد كان يُكره نفسه إكراهًا على أن يسمع بعد الفجر درسًا فى التوحيد كان يلقيه الشيخ راضى رحمه الله ، وكان يقرأ كتاب المقاصد ، ويسمع فى الصبح درس الفقه على الشيخ بخيت وكان يقرأ كتاب الهداية ، ويسمع فى الظهر درس البلاغة على الشيخ عبد الحكم عطا وكان يقرأ شرح السعد .

وكان درس الفقه يسلى الفتى ويلهيه بما كان يسمع فيه من غناء الشيخ إذا خلَّى الطلاب بينه وبين الغناء ، وحدة الشيخ ونكته الأزهرية إذا قطع الطلاب عليه غناءه فجادلوه فى بعض ما كان يقرأ أو كان يقول وربما كان الشيخ ينشد طلابه أحيانًا من شعره إذا صفا وطابت نفسه للإنشاد . وقد حفظ عنه الفتى بيتًا من الشعر لم ينس قط صوت الشيخ وهو يتغنى به مترنحًا .

كأن عمته من فوق هامته شنف من التبن محمول على جمل

وقد روى الفتى هذا البيت لأخيه وأصحابه فتضاحكوا وتذاكروا شعر الشيخ وتناشدوا بعضه . وروى الفتى إلى البيت السابق بيتًا آخر ليس أقل منه طرافة وظرفًا ، وهو مطلع قصيدة قالها الشيخ رحمه الله في رثاء بعض العلماء ، وهو :

خطب جليل بعد موتك يانبى فَقَدُ الأئمة كالإمام المغربى وقد روى المصريون جميعًا عن الشيخ بعد ذلك العهد بأعوام طوال بيتًا آخر لم ينسه ظرفاؤهم بعدُ ، وقد سار فيهم كما تسير

الأمثال ، وهو :

إنا مع الأمرا والوفد والوزرا على وفاق له فى القلب تأييد

وكان الفتى ربما جادل الشيخ فأطال الجدال . وقد أسرف الجدال مرة فى الطول حتى تأخر الدرس عن إبّانه ، وتصايح الطلاب من جوانب المسجد الحسينى بالشيخ أن حسبك فقد نفد الفول . فأجابهم الشيخ فى غنائه الظريف : لا والله لا نقوم حتى يقتنع هذا المجنون . و لم يكن بد للمجنون من أن يقتنع ؛ فقد كان هو أيضًا حريصًا على أن يدرك الفول قبل أن ينفد .

وكان درس البلاغة أثيراً عند الفتى ، لا لما كان يحصل فيه من علم ؛ فقد مضى منذ وقت طويل إقبال الفتى على الدروس فى الأزهر لتحصيل العلم ، وإنما كان يقبل عليه أداء للواجب وقطعًا للوقت والتماسًا للفكاهة . وكان درس البلاغة أثيرًا عنده لأنه كان يجد فيه هذه الفكاهة ، ولأن الشيخ ، نضر الله وجهه ، كان سمح النفس رضى الخلق مخلصًا فى درسه للعلم وللطلاب . ولأنه بعد ذلك كان يكلف نفسه فى الفهم والإفهام جهدًا عظيمًا وعناء ثقيلا . وكان إذا بلغ منه الجهد رفه على نفسه بهذه الجملة يوجهها إلى طلابه بين حين وحين ، فى لهجة منياوية عذبة مضحكة إلى طلابه بين حين وحين ، فى لهجة منياوية عذبة مضحكة وفاهين ياسيادى ؟ » .

وكان إذا انتصف الدرس أشفق على نفسه وعلى الطلاب فقطع القراءة والتفسير وأقام دقائق صامتًا لا ينطق ، وأقبل على نشوقه فالتهم منه بأنفه ما استطاع فى تؤدة وروية وأناة . وكان الطلاب ينتهزون هذه الفرصة ليطفئوا ما كان يتأجج فى بطونهم من نار الفول والطعمية والكراث بقدح من أقداح الشراب الذى كان يطوف به الباعة عليهم فى أثناء الدروس ، ويدعونهم دعاء لطيفًا بهذا النقر الخفيف الذى كان يمس به الزجاج فيبعث إلى الآذان صوتًا خفيفًا ظريفًا .

وفى ذات يوم كان الفتى يستريح مع بعض أصحابه أثناء هذه السكتة ؛ وكان الشيخ مقبلا على نشوقه والطلاب على شرابهم ، وإذا أحد المشدين يأتى فيدعو الفتى وصاحبيه فى رفق إلى غرفة شيخ الجامع .

ولكن هذه قصة لم يأت وقتها بعدُ . وإن كان الناس قد عرفوها منذ وقت بعيد . وقد قام الفتى وصاحباه عن الدرس ثم لم يعودوا إليه بعد ذلك .

وفى هذا الوقت أو قريبًا من هذا الوقت ، وقعت قصة دخل فيها الفتى ومضى فيها إلى غايتها ، ولكنها قضت فى نفسه على كل أمل فى أن يظفر بنجاح فى الأزهر قليل أو كثير .

غضب القصر على شيخ كبير من شيوخ الأزهر ؛ فمنع الشيخ من إلقاء دروسه ، ورأى الناس أن فى هذا المنع ظلمًا للشيخ وعدوانًا على حقوق الأزهر ، ولكنهم لم يصنعوا شيئًا ، وكان الأزهريون أشدهم فتورًا وخضوعًا . ولكن صديقًا من أصدقاء

الفتى ــ كانت له فيما أقبل من الأيام مواقف مشهورة يحمدها له الناس ــ أقبل عليه ذات يوم فقال له: ألست ترى فيما حل بشيخنا ظلمًا وعدوانًا ؟ قال الفتى : بلى وأى ظلم وأى عدوان ! قال له الصديق : ألا تشارك في الاحتجاج على هذا الظلم ؟ قال الفتى : وكيف السبيل إلى ذلك ؟ قال الصديق : نجمع نفرًا من اصدقائنا الذين كانوا يسمعون دروس الشيخ ونسعى إليه نتمنى عليه أن يمضى في إلقاء دروسه علينا في بيته ، فإذا قبل انتفعنا بالدرس وأعلنا ذلك في الصحف فعرف الظالمون للأزهر أن بين الأزهريين من لا يقرون الظلم ولا يذعنون له . قال الفتى : هذا حسن .

واجتمع نفر من طلاب الشيخ فسعوا إليه بما أرادوا ، وأجابهم إلى ما طلبوا ، فأعلنوا ذلك فى الصحف ، وأعلنوا أن الشيخ سيقرأ لهم « سلم العلوم » فى المنطق « ومسلم الثبوت » فى الأصول ، يقسم الأسبوع بين هذين الكتابين .

وبدأ الشيخ دروسه فى بيته ، وكثر الطلاب المقبلون على هذه الدروس حين علموا بها ، ورضى هؤلاء الشباب عن أنفسهم وعن شجاعتهم ، وعاد إلى الفتى شيء قليل من الأمل .

ولكنه فى ذات يوم جادل الشيخ فى بعض ما كان يقول . فلما طال الجدال غضب الشيخ وقال للفتى فى حدة ساخرة : « اسكت يا أعمى ما أنت وذاك ! » . فغضب الفتى وأجاب الشيخ فى حدة : « إن طول اللسان لم يتبت قط حقًا و لم يمح باطلا » . فوجم الشيخ ووجم الطلاب لحظة ، ثم قال الشيخ لطلابه : « انصرفوا اليوم فهذا يكفى » .

ولم يعد الفتى منذ ذلك اليوم إلى دروس الشيخ ، بل جهل كل ما كان من أمرها .

وكذلك عاد الفتى إلى يأسه من الأزهر ، ولم يبق له أمل إلا فى درس الأدب الذى آن وقت للتحدث عنه وعن آثاره البعيدة فى حياة هذا الشاب .

## 19

لم يكد الصبى يبلغ القاهرة ويستقر فيها حتى سمع ذكر الأدب بين والأدباء ، كا سمع ذكر العلم والعلماء . سمع حديث الأدب بين هؤلاء الطلاب الكبار حين كانوا يذكرون الشيخ الشنقيطى ، رحمه الله ، وحماية الأستاذ الإمام له وبره به . وقد وقع هذا الاسم الأجنبى من نفس الصبى موقعاً غريباً . وزاد موقعه غرابة ما كان الصبى يسمعه من أعاجيب الشيخ وأطواره الشاذة وآرائه التى كانت تضحك قوماً وتغضب قوماً آخرين .

كان أولئك الطلاب الكبار يتحدثون بأنهم لم يروا قط ضريباً للشيخ الشنقيطى فى حفظ اللغة ورواية الحديث سنداً ومتناً عن ظهر قلب . وكانوا يتحدثون بحدته وشدته وسرعته إلى الغضب وانطلاق لسانه بما لا يطاق من القول . وكانوا يضربونه مثلا لحدة المغاربة . وكانوا يذكرون إقامته فى المدينة ورحلته إلى قسطنطينية ، وزيارته للأندلس ، وربما تناشدوا شعره فى بعض ذلك . وكانوا يذكرون أن له مكتبة غنية بالمخطوط والمطبوع فى مصر وفى أوربا . وأنه لا يقنع بهذه المكتبة وإنما ينفق أكثر وقته فى دار الكتب قارئاً وأنه لا يقنع بهذه المكتبة وإنما ينفق أكثر وقته فى دار الكتب قارئاً أو ناسخاً . ثم كانوا يذكرون بعد ذلك متضاحكين قصته الكبرى

تلك التى شغلته بالناس وشغلت الناس به ، وعرضته لكثير من الشر والألم ، وهى رأية فى أن «عمر » مصروف لا ممنوع من الصرف .

وكان الصبي يسمع حديث « عمر » هذا فلا يفهم منه شيئاً أول الأمر ، ولكنه لم يلبث أن فهمه في وضوح حين تقدم في درس النحو وعرف المصروف والممنوع من الصرف، وعرف غير المتمكن والمتمكن ، والمتمكن الأمكن من الأسماء . وكان أولئك الشباب يذكرون مناظرات الشيخ مع جماعات من علماء الأزهر في صرف «عمر » هذا أو منعه من الصرف ، ويتحدثون ضاحكين بأن العلماء اجتمعوا للشيخ ذات يوم في الأزهر يرأسهم شيخ الجامع ، فطلبوا إليه أن يعرض عليهم رأية في صرف عمر . فقال الشيخ في لهجته المغربية المتحضرة : لا أعرض عليكم هذا الرأى حتى تجلسوا منى مجلس التلاميذ من الأستاذ. فتردد الشيوخ ، ولكن واحداً منهم ماكراً ماهراً نهض عن مجلسه وسعى حتى كان بين يدى الشيخ فجلس على الأرض متربعاً ، وأخذ الشيخ في عرض رأية فقال: أنشد الخليل:

يا أيها الزارى على عُمرٍ قد قلت فيه غير ما تعلم

قال الشيخ الجالس مجلس التلميذ بصوته الماكر النحيف : لقد رأيت الخليل أمس فأنشدنى البيت على هذا النحو . ﴿ يَا أَيُّهَا الزَّارِيُ على عُمرَ ﴾ . ولم يدعه الشيخ الشنقيطي يتم إنشاده ، وإنما قطع عليه الإنشاد محتدًّا وهو يقول: «كذبت! كذبت! لقد مات الخليل منذ قرون طويلة فكيف يمكن لقاء الموتى ؟!» وجعل بعد ذلك يشهد الشيوخ على تعمد صاحبهم للكذب، وعلى جهله بالنحو والعروض. وضحك القوم وتفرق المجلس دون أن يقضى في أمر «عمر» أممنوع من الصرف كا يقول النحاة أم مصروف كا يقول هذا الشيخ الغريب. وكان الصبى يسمع هذا الكلام فيحفظه، ويجد اللذة فيما فهم منه، ويعجب بما لم يفهم.

وكان الشيخ يقرأ لبعض الطلاب هذه القصائد التي تعرف بالمعلقات . وكان أخو الصبي وبعض أصدقائه يسمعون هذا الدرس في يوم الجمعة من كل أسبوع ، وكانوا يعدّون هذا الدرس كغيره من الدروس . وكذلك سمع الصبي لأول مرة :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل وما أسرع ما انصرف هؤلاء الطلاب الكبار عن هذا الدرس الذى لم يسيغوه! ولكن أخا الصبى حاول أن يحفظ المعلقات،

فحفظ منها معلقة امرىء القيس ومعلقة طرفة . كان يردد الأبيات بصوت مرتفع والصبى يسمع فيحفظ ، ثم لم يلبث أن أشرك الصبى معه فى الحفظ . ولكنه لم يتجاوز هاتين المعلقتين وانصرف إلى دروسه الأزهرية الأخرى . واستقرت المعلقتان فى نفس الصبى يحفظهما ولا يفهم منهما إلا قليلا .

وكان هؤلاء الطلاب يتحدثون عن درس آخر كان يلقى في

الأزهر ليعلم الأزهريين صناعة الإنشاء . وكان يلقيه شيخ سورى من خاصة الأستاذ الإمام ، وقد اختلف إليه هؤلاء الطلاب فاشتروا الدفاتر وكتبوا موضوعات الإنشاء ، ولكنهم عدلوا عنه بعد قليل كا عدلوا عن درس الشنقيطى . وأقبل أخو الصبى ذات يوم ومعه مقامات الحريرى ، فجعل يحفظ بعضها رافعاً صوته بالقراءة والصبى يحفظ صامتاً ، ثم أشركه فى الحفظ كا أشركه فى حفظ المعلقات ، ومضيا فى ذلك حتى حفظا عشر مقامات . ثم انصرف الشيخ الفتى إلى الأصول والفقه والتوحيد ، كا انصرف عن المعلقات ودرس الإنشاء .

وأقبل مرة أخرى ومعه كتاب ضخم يسمى نهج البلاغة فيه خطب الإمام على وقد شرحها الأستاذ الإمام نفسه . فجعل يحفظ من هذه الخطب ويحفظ الصبى معه ، ثم أعرض عن هذا الكتاب كا أعرض عن غيره بعد أن حفظ الصبى طائفة من الخطب .

وصنع الشيخ الفتى هذا الصنيع نفسه بمقامات بديع الزمان الهمذاني . ولم ينس الصبى قط قصيدة أبي فراس :

أراك عصتى الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهى عليك ولا أمر

فقد أقبل بها أخوه وقد طبعت مشطرة أو مخمسة ، شطرها أو خمسها بعض الأزهريين ، فجعل يقرأ فى هذه القصيدة ، ثم لم يلبث أن أعرض عن تشطير الأزهرى أو تخميسه وأخذ فى حفظ القصيدة نفسها مع أخيه .

وإنما ذكر الصبى هذه القصيدة لأنه صادف فى أثنائها بيتاً كان يقع فى أذنه موقعاً غريباً ، وهو قول أبى فراس :

بدوت وأهلى حاضرون لأننى أرى أن داراً لسُتِ من أهلها قفر فقد قرأه الشيخ الفتى وأحفظه أخاه:

الصبى يسأل نفسه عن معنى هذا البيت ، كما كان يرى غريباً الصبى يسأل نفسه عن معنى هذا البيت ، كما كان يرى غريباً أن تأتى كلمة « الست » في بيت من الشعر . فلما تقدمت به السن وتقدمت به المعرفة أيضاً قرأ البيت على وجهة ففهمه ، وعرف كذلك أن كلمة « الست » ربما جاءت في شعر المحدثين من العباسيين ونثرهم أيضاً .

وكذلك اتصل صاحبنا بالأدب على هذا النحو المضطرب المختلط، وجمع فى نفسه أطرافاً من هذا الخليط من الشعر والنثر. ولكنه لم يقف عند شيء من ذلك ولم يفرغ له، وإنما كان يحفظ منه ما يمر به حين تُتاح له الفرصة، ثم يمضى لشأنه وفناقله.

وفى ذات يوم من أول العام الدراسى أقبل أولئك الشباب متحمسين أشد التحمس لدرس جديد يلقى فى الضحى ، ويلقى فى الرواق العباسى ، ويلقيه الشيخ سيد المرصفى فى الأدب ، وسموّا ديوان الحماسة .

وكانوا قد قُتِنوا بهذا الدرس حين سمعوه فلم يعودوا إلى غرفاتهم

حتى اشتروا هذا الديوان ، وأزمعوا أن يحضروا الدرس وأن يعنوا به وأن يحفظوا الديوان نفسه . وأسرع أخو الصبى كعادته دائماً ، فاشترى شرح التبريزى لديوان الحماسة وجلده تجليداً ظريفاً ، وزين به دولابه ذاك ، وإن كان قد نظر فيه بين حين وحين . وقد جعل أخو الصبى يحفظ ديوان الحماسة ويحفظه لأخيه ، وربما قرأ عليه شيئا من شرح التبريزى . وكان يقرؤه على نحو ما كان يقرأ كتب الفقه والأصول ، ويتفهمه على تحو ما يتفهم هذه الكتب .

وكان الصبى يحس أن هذا الكتاب لا ينبغى أن يقرأ على هذا النحو ولا أن يفهم على هذا النحو . كان الشيخ الفتى وأصحابه يرون ديوان الحماسة متناً ، وكتاب التبريزى شرحاً ، وكانوا يأسفون على أن أحداً لم يكتب على هذا الشرح حاشية . وكانوا كثيراً ما يقصون حديث الشيخ إليهم وعبثه بهم وتندره على أساتذتهم وعلى كتبهم الأزهرية .

یقصون ذلك ضاحكین منه معجبین به ، ماضین علی الرغم منه فی درسهم الأزهری لا یفترون عنه ولا یقصرون فیه .

وكان صاحبنا يسمع أحاديثهم ، فيبتهج لها أشد الابتهاج ، ويشتاق إلى هذا الدرس أشد الشوق . ولكن أولئك الشباب لم يلبثوا أن أعرضوا عن هذا الدرس كما أعرضوا عن غيره من دروس الأدب ؛ لأنهم لم يروه جدًا ، ولأنه لم يكن من الدروس الأساسية في الأزهر ، وإنما كان درساً إضافيًا من هذه الدروس التي أنشأها

الأستاذ الإمام ، والتي كانت تسمى دروس العلوم الحديثة ؛ وكانت منها الجغرافيا والحساب والأدب . ولأن الشيخ كان يسخر منهم فيسرف في السخرية ، ويعبث بهم فيغلوا في العبث .

ساء ظنه بهم ، فرآهم غير مستعدين لهذا الدرس الذي يحتاج إلى الذوق ولا يحتمل الفنقلة . وساء ظنهم به ، فرأوه غير متمكن من العلم الصحيح ولا بارع فيه ، وإنما هو صاحب شعر ينشد وكلام يقال ، ونكت تضحك ثم لا يبقى منها شيء .

وكانوا مع ذلك حراصاً على أن يحضروا هذا الدرس ؛ لأن الأستاذ الإمام كان يحميه ، ولأن الشيخ كان مقرباً من الأستاذ الإمام ، ينتهز كل فرصة لينشىء فى مدحه قصيدة يرفعها إليه ثم يمليها على الطلاب ، ويأخذ بعضهم بحفظها على أنها من جيد الشعرورائعه . وكانوا يرونها جيدة رائعة لأنها كانت فى مدح الأستاذ الإمام .

وقد بذلوا ما استطاعوا من الجهد للمواظبة على هذا الدرس ، ولكنهم لم يطبقوا عليه صبراً ، فانصرفوا عنه وعادوا إلى شايهم يستمتعون به فى الضحى على مهل . وانقطع عن صاحبنا ذكر الأدب بعد أن حفظ من ديوان الحماسة جزءاً صالحاً . ثم أشيع ذات يوم أن الشيخ المرصفى سيخصص يومين من أيام الأسبوع لقراءة المفصل للزمخشرى فى النحو . فسعى صاحبنا إلى هذا الدرس الجديد . ولم يسمع للشيخ مرة ومرة حتى أحبه وكلف به ،

وحضر درس الأدب فى أيامه من الأسبوع ، ولزم الشيخ منذ ذلك الوقت .

وكان الصبى قوى الذاكرة ، فكان لا يسمع من الشيخ كلمة إلا حفظها ، ولا رأياً إلا وعاه ، ولا تفسيراً إلا قيده فى نفسه . وكثيرا ما كان يعرض البيت وفيه كلمة قد مضى تفسيرها أو إشارة إلى قصة قد قصها الشيخ فيما قدم من درسه ، فكان صاحبنا يعيد على الشيخ ما حفظ من قصصه وتفسيره وما قيد من آرائه وخواطره ونقده لصاحب الحماسة وشراحها ، وتصحيحه لرواية أبى تمام ، وإكاله للمقطوعات التي كان أبو تمام يرويها .

وإذا الشيخ يحب الفتى ويكلف به ، ويوجه إليه الحديث في أثناء الدرس ، ويدعوه إليه بعد الدرس فيصحبه إلى باب الأزهر ثم يدعوه إلى أن يصحبه في بعض الطريق . وقد دعاه ذات يوم إلى أن يبعد معه في السير ، حتى انتهى الشيخ وتلميذه هذا وتلاميذ آخرون إلى قهوة فجلسوا فيها ، وكان هذا أول عهد الفتى بالقهوات . وقد طال المجلس منذ صليت الظهر حتى دعا المؤذن إلى صلاة العصر . وعاد الفتى سعيداً مغتبطاً قوى الأمل شديد النشاط .

ولم يكن للشيخ حديث إلى تلاميذه إذا تجاوز درس الأدب إلا الأزهر وشيوخه وسوء مناهج التعليم فيه . وكان الشيخ قاسياً إذا طرق هذا الموضوع . وكان نقده لاذعاً وتشنيعه على أساتذته وزملائه أليماً حقًا . ولكنه كان يجد من نفوس تلاميذه هوى ، وكان يؤثّر فى نفس هذا الفتى خاصة أبلغ تأثير وأعمقه .

وإذا الفتى يؤثر هذا الدرس على غيره من الدروس شيئاً فشيئاً ، ويختص اثنين من التلاميذ المقربين إلى الشيخ بمودته ثم بوقته . وإذا هم يلتقون إذا كان الضحى فيسمعون للشيخ ، ثم يذهبون إلى دار الكتب فيقرءون فيها الأدب القديم ، ثم يعودون إلى الأزهر بعد العصر فيجلسون في هذا المر بين الإدارة والرواق العباسى ، يتحدثون عن شيخهم وعما قرءوا في دار الكتب ، ويعبثون بشيوخهم الآخرين ، ويعبثون بالداخلين والخارجين من الشيوخ والطلاب . فإذا صليت المغرب دخلوا الرواق العباسى فسمعوا درس الشيخ بخيت الذي كان يقرأ في تفسير القرآن مكان الأستاذ والإمام بعد أن توفى .

ولكن الفتية لم يكونوا يسمعون للشيخ الذى يقرأ كما كان يسمع له غيرهم من الطلاب ، وإنما كانوا يسمعون له ليضحكوا منه وليقيدوا عليه أغلاطه ، وكانت كثيرة ولاسيما حين كان يعرض للغة والأدب . وليشنعوا عليه بهذه الأغلاط بعد الدرس ، وليعرضوا هذه الأغلاط من الغد على شيخهم المرصفى ، فيقدموا إليه مادة جديدة للتشنيع على أساتذته وزملائه من الشيوخ .

وقد كانت نفوس هؤلاء الفتية ضيقة بالأزهر ، فزادها الشيخ ودرسه به ضيقاً . وكانت نفوسهم شيقة إلى الحرية ، فحط الشيخ

ودرسه عنها القيود والأغلال .

وما أعرف شيئاً يدفع النفوس ، ولاسيما النفوس الناشئة ، إلى الحرية والإسراف فيها أحياناً كالأدب، وكالأدب الذي يدرس على نحو ما كان الشيخ المرصفى يدرّسه لتلاميذه حين كان يفسر لهم الحماسة أو يفسر لهم الكامل بعد ذلك . نقد حر للشاعر أولا ، وللراوى ثانياً ، وللشرح بعد ذلك ، وللغويين على اختلافهم بعد أولئك وهؤلاء . ثم امتحان للذوق ورياضة له على تعرف باطن الجمال في الشعر أو النثر ، في المعنى جملة وتفصيلا ، وفي الوزن والقافية وفي مكان الكلمة بين أخواتها . ثم اختبار للذوق الحديث في هذه البيئة التي كان يلقى فيها الدرس ، وموازنة بين غلظة الذوق الأزهري ورقة الذوق القديم ، وبين كلال العقل الأزهري ونفاذ العقل القديم ، وانتهاء من هذا كله إلى تحطيم القيود الأزهرية جملة ، وإلى الثورة على الشيوخ في علمهم وذوقهم وفي سيرتهم وأحاديثهم بالحق في كثير من الأحيان، والإسراف والتجني في بعض الأحيان .

ومن أجل هذا لم يثبت حول الشيخ من تلاميذه الذين كثروا أول الأمر إلا نفر قليل ، وامتاز منهم هؤلاء الثلاثة خاصة ، فكونوا عصبة صغيرة ولكنها لم تلبث أن بعد صوتها فى الأزهر ، وتسامع بها الطلاب والشيوخ ، وتسامعوا خاصة بنقدها للأزهر وثورتها على التقاليد ، وبما كانت تنظم من الشعر فى هجاء الشيوخ والطلاب ، وإذا هي بغيضة إلى الأزهريين مهيبة منهم في وقت واحد .

ولم يكن الشيخ أستاذاً فحسب ، ولكنه كان أديباً أيضاً ، ومعنى ذلك أنه كان يصطنع وقار العلماء إذا لقى الناس أو جلس للتعليم فى الأزهر ، فإذا خلا إلى أصدقائه وخاصتهم عاش معهم عيشة الأديب ، فتحدث فى حرية مطلقة عن كل إنسان وعن كل موضوع ، وروى لخاصته من شعر القدماء ونثرهم وسيرتهم ما يثبت أنهم كانوا أحراراً مثله ، يقولون فى كل شيء وفى كل إنسان لا متنطعين ولا متحفظين ، كما كان يقول .

وكان أيسر شيء وأهونه أن يذهب الطلاب مذهب شيخهم ، ولاسيما ، إذا أحبوه وأكبروه ، ورأوا فيه المثل الأعلى للصبر على المكروه والرضا بالقليل ، والتعفف عما لا يليق بالعلماء ، والترفع عما كان ينغمس فيه كثير من شيوخ الأزهر من ألوان السعاية والنيمة والكيد والتقرب إلى الرؤساء وأصحاب السلطان .

كان تلاميذ الشيخ يرون منه ذلك رأى العين ويلمسونه بأيديهم، ويعيشون معه، في حين كانوا يزورونه في منزله ذلك المتهدم الخرب القديم في حارة قذرة من حارات باب البحر يقال لها «حارة الركراكي». هناك في أقصى هذه الحارة كان يسكن الشيخ، يسكن بيتاً قذراً متهدماً، تدخل فيه من بابه، فإذا أنت في ممر ضيق رطب تنبعث فيه روائح كريهة، قد خلا من كل شيء إلا هذه الدكة الخشبية الضيقة الطويلة العارية التي قد أسندت إلى

حائط يتساقط منه التراب.

وكان الشيخ ينزل لتلاميذه فيجلس معهم على هذه الدكة ، ولكنه يجلس راضياً مطمئنًا ، يسمع لهم باسماً ويتحدث إليهم أرق الحديث وأعذبه وأصفاه وأبرأه من التكلف . وربما كان مشغولاً حين يقبل تلاميذه لزيارته ، فيدعوهم إلى غرفته ، فيصعدون إليه في سلم متهدم ، ويسلكون إليه دهليزاً خالياً من كل شيء قد انتشر فيه ضوء الشمس . حتى إذا بلغوا غرفته دخلوا على شيخ منحن قد جلس على الأرض ، ومن حوله عشرات الكتب يبحث فيها عن مقطوعة يريد أن يتمها ، أو بيت يريد أن يفسره ، أو لفظ يريد أن يحققه ، أو حديث يريد أن يصحح الرأى فيه ، وعن يمينه أدوات القهوة . فإذا دخلوا عليه لم يقم لهم ، وإنما تلقاهم مستبشراً فرحاً ، ثم دعاهم إلى الجلوس حيث يستطيعون ، ودعا أحدهم إلى صنع القهوة وإدارتها عليه وعليهم . ثم تحدّث إليهم لحظات ، ثم دعاهم إلى أن يشاركوه فيما كان بسبيله من بحث أو تحقيق.

ولم ينس الفتى وأحد صديقيه أنهما زارا الشيخ ذات يوم حين صليت العصر . فلما صعدا إليه لقيا شيخاً قد جلس على فراش متواضع أُلقى فى هذا الدهليز ، وإلى جانبه امرأة محطمة قد انحنت حتى كاد رأسها يبلغ الأرض والشيخ يطعمها بيده .

فلما رأى تلميذيه هش لهما ، وأمرهما أن ينتظراه في غرفته شيئاً . ثم أقبل عليهما بعد حين وهو يقول ضاحكاً راضي النفس :

ه كنت أعشى أمي ، .

كان هذا الشيخ إذا خرج من داره صورة الوقار والدعة ، وأمن النفس وطمأنينة القلب وصفاء الضمير . وكان صورة الغنى واليسار ، لا يحس من يتحدث إليه إلا رجلا قد يُسرّ عليه في الرزق ، فهو يعيش عيشة أمن وهناءة وهدوء .

ولكن تلاميذه وخاصته كانوا يعلمون حق العلم أنه كان مر أشد الناس فقراً وأضيقهم يداً ، وأنه كان ينفق الأسبوع أو الأسابيه لا يَطعم إلا خبز الجراية يغمسه في شيء من الملح ، وكان على ذلك يعلم ابنه تعليماً ممتازاً ، ويرعى غيره من أبنائه الذين كانوا يطلبون العلم في الأزهر رعاية حسنة ، ويدلل ابنته تدليلا مؤثراً . يصنع هذا كله براتبه الضئيل الذي لم يكن يتجاوز ثلاثة جنيهات ونصف جنيه . كان من أصحاب الدرجة الأولى ، فكان يتقاضى جنيها ونصف ونصف جنيه لذلك ، وكان الأستاذ الإمام قد كلفه درس الأدب فكان يتقاضى لذلك جنيهين . وكان يستحي أن يقبض راتبه أول الشهر ، ويكره أن يختلط بالعلماء وهم يتهافتون على « المباشر ه ليتقاضوا منه رواتبهم ، فكان يدفع خاتمه إلى تلميذ من خاصته ليقبض له هذا الراتب الضئيل في الضحى ويؤديه إليه بعد الظهر .

كذلك كان يعيش هذا الشيخ ، وكان تلاميذه يرونه ويشاركونه فى حياته تلك البائسة الحرة الممتازة . وكانوا يرون ويسمعون من أمر شيوخ آخرين ما كان يملأ قلوبهم غيظاً وحقداً ،

ونفوسهم ازدراء واحتقاراً . فأى غرابة فى أن يُفتنوا بشيخهم ويتأثروه فى سيرته وفى مذهبه وفى ازدرائه للأزهريين وثورته بما كان لهم من تقاليد !

لم ينكر تلاميذ الشيخ عليه في ذلك العهد إلا أنه انحرف ذات يوم عن الوفاء للأستاذ الإمام حين تولى الشيخ الشربيني مشيخة الأزهر ، فنظم الشيخ قصيدة يمدح فيها الشيخ الجديد ، وكان تلميذاً للشيخ ومحبًّا له . وكان الشيخ الشربيني خليقاً بالحب والإعجاب . وأملى الشيخ المرصفي على تلاميذه قصيدته التي سماها ثامنة المعلقات ، والتي عارض بها قصيدة طرفة . فلما فرغ من إملائها والتف حوله تلاميذه ، مضى في الثناء على أستاذه ، وعرض بالأستاذ الإمام شيئاً ، فرده بعض تلاميذه في رفق ، فارتد أسفاً خجلا واستغفر الله من خطيئته .

وكذلك اندفع هؤلاء التلاميذ فيما دفعهم إليه حبهم للشيخ وتأثرهم به ، فأسرفوا على أنفسهم وعلى شيخهم أيضاً .

لم يكتفوا بهذا العبث الذى كانوا يعبثونه بالشيوخ والطلاب ، ولكنهم جعلوا يجهرون بقراءة الكتب القديمة وتفضيلها على الكتب الأزهرية . يقرعون كتاب سيبويه أو كتاب المفصل فى النحو ، ويقرعون كتابى عبد القاهر الجرجانى فى البلاغة ، ويقرعون دواوين الشعراء لا يتحرجون فى اختيار هذه الدواوين ولا فى الجهر بإنشاد ما كان فيها من شعر المجون أحياناً فى الأزهر . ويقلدون هذا

الشعر ، ويتناشدون ما ينشئون من ذلك إذا التقوا . والطلاب ينظرون إليهم شرراً ، ويتربصون بهم الدوائر ، وينتهزون بهم الفرص . وربما أقبل عليهم بعض الطلاب الناشئين يسمعون منهم ويتحدثون إليهم ، ويريدون أن يتعلموا منهم الشعر والأدب ، فيغيظ ذلك نظراءهم من الطلاب الكبار ويزيدهم موجدة عليهم وائتاراً بهم .

وفى ذات يوم كان صاحبنا يُعدّ مع أحد صديقيه درس الكامل ، فعرضت لهم هذه الجملة من كلام المبرد: « ومما كفّرت الفقهاء به الحجاج قوله والناس يطوفون بقبر النبى ومنبره: إنما يطوفون برمة وأعواد » . فأنكر صاحبنا أن يكون فى كلام الحجاج ما يكفى لتكفيره ، وقال لقد أساء الحجاج أدبه وتعبيره ، ولكنه لم يكفر . وسمع بعض الطلاب ذلك فأنكروه ، ثم تناقلوه .

وإن فنياننا الثلاثة لفى مجلسهم حول الشيخ عبد الحكم عطا وإذا هم يدعون إلى حجرة شيخ الجامع ، فيذهبون واجمين لا يفهمون شيئاً . فإذا دخلوا على الشيخ وحسونة لا يمجدوه وحده وإنما وجدوا من حوله أعضاء مجلس إدارة الأزهر وهم من كبار العلماء ويهم الشيخ بخيت ، والشيخ محمد حسنين العدوى ، والشيخ راضى وآخرون . ويلقاهم الشيخ متجهماً ، ثم يأمر رضوان رئيس المشدين أن يدعو من عنده من الطلاب . فيقبل جماعة من الطلاب فيسألهم الشيخ عما عندهم . ويتقدم أحدهم فيتهم هؤلاء الفتية فيسألهم الشيخ عما عندهم . ويتقدم أحدهم فيتهم هؤلاء الفتية

بالكفر لمقالتهم في الحجاج ، ثم يقص من أمرهم الأعاجيب .

وكان هذا الطالب ماهراً حقاً ؛ فقد أحصى على هؤلاء الفتية كثيراً جدًا مما كانوا يعيبون به الشيخ بخيت والشيخ محمد حسنين والشيخ راضى والشيخ الرفاعى ، وكانوا جميعاً حاضرين ، فسمعوا بآذانهم آراء هؤلاء الفتية فيهم . وكانوا جميعاً حاضرين ، فسمعوا بآذانهم آراء هؤلاء الفتية فيهم . وشهد طلاب آخرون بصدق هذا الطالب فى كل ما قاله . وسئل الفتية فلم ينكروا مما سمعوا شيئاً . ولكن الشيخ لم يحاورهم ولم يداورهم ، وإنما دعا إليه رضوان فأمره فى شدة بمحو أسماء هؤلاء الطلاب الثلاثة من الأزهر ؛ لأنه لا يريد مثل هذا الكلام الفارغ ، الطلاب الثلاثة من الأزهر ؛ لأنه لا يريد مثل هذا الكلام الفارغ ، لا يعرفون ماذا يصنعون ، ولا كيف يصورون هذه القصة لأهلهم .

ولم يقف أمرهم عند هذا الحد ولا عند نظر الطلاب إليهم فى ضحك منهم وشماتة بهم ، ولكنهم أقبلوا بعد صلاة العشاء ليلقوا شيخهم المرصفى وليسمعوا منه درس الكامل . وأقبل الشيخ ، فلقيه رضوان وأنبأه فى أدب ولطف بأن شيخ الجامع قد ألغى درس الكامل ، وبأنه ينتظره فى مكتبه إذا كان الغد .

فانصرف الشيخ محزوناً ، ومضى معه تلاميذه الثلاثة خجلين وجلين ، والشيخ يُسرّى عنهم مع ذلك . حتى إذا كانوا فى بعض الطريق خطر لهم أن يذهبوا إلى الشيخ بخيت ليستعطفوه ويوسطوه

عند شيخ الجامع . وقال لهم شيخهم : لا تفعلوا ، فلن تبلغوا من سعيكم هذا شيئاً ، ولكنهم مضوا مع ذلك إلى دار الشيخ بخيت . فلما أدخلوا عليه عرفهم فتلقاهم ضاحكاً ، ثم سألهم عن جلية أمرهم في فتور . فلما أخذوا يدافعون عن أنفسهم قال لهم في فتور أيضاً : ولكنكم تدرسون الكامل للمبرد ، وقد كان المبرد من المعتزلة ، فدرس كتابه إثم .

وهنالك نسى الفتية أنهم جاءوا مستعطفين ، وأخذوا يجادلون الشيخ حتى أحفظوه . وانصرفوا عنه وقد ملأه الغضب وملأهم اليأس . ولكنهم مع ذلك تضاحكوا من الشيخ وأعادوا بعض كلماته ، وتفرقوا وقد تعاهدوا على أن يخفوا الأمر على أهلهم حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا .

ولقوا شيخهم من الغد ، فأنبأهم بأن شيخ الجامع قد حظر عليه قراءة الكامل ، وكلفه قراءة المغنى لابن هشام ، ونقله من الرواق العباسي إلى عمود في داخل الأزهر .

ثم جعل الأستاذ يعبث بشيخ الجامع ، ويزعم لتلاميذه أنه لم يخلق للعلم ولا للمشيخة ، وإنما خلق ليبيع العسل الأسود فى سرياقوس ، وكان قد فقد أسنانه فكان ينطق السين ثاء ، وكان يتكلم لغة القاهرة فكان يجعل القاف همزة ، ويمد الواو بينها وبين السين ، وكان يتكلم هامساً ، فلم ينس تلاميذه قط هذه الجملة

التي طبعوا بها الشيخ حسونة رحمه الله ، فسموه 1 بائع العثل في ثرياؤوث » .

ولكن بائع سرياقوس هذا كان شديداً حازماً وكان مهيباً صارماً ، يخافه الشيوخ جميعاً ومنهم الشيخ المرصفى ؛ فقد أخذ يقرأ كتاب المغنى ، وذهب إليه تلاميذه مطمئنين ، وما يعنيهم أن يقرأ الشيخ هذا الكتاب أو ذاك . حسبهم أن يقرأ الشيخ وأن يسمعوا منه ويقولوا له وقد سمعوا منه . فلما هم الفتى أن يقول له بعض الشيء أسكته في رفق وهو يقول : « لا ، لا ، عاوزين ناكل عيش ، ولم يعرف الفتى أنه حزن منذ عرف الأزهر كما حزن حين سمع هذه الجملة من أستاذه ، فانصرف عنه ومعه صديقاه وإن قلوبهم ليملؤها حزن عميق .

على أنهم لم يرضوا بهذه العقوبة التى فرضها عليهم شيخ الجامع ، وإنما فكروا فى الطريق التى يجب أن يسلكوها ليرفعوا عن أنفسهم هذا الظلم . فأما أحدهم فقد آثر العافية وفارق صاحبيه واتخذ لنفسه مجلساً فى جامع المؤيد بمعزل من العدو والصديق حتى تهدأ العاصفة . وأما الآخر فقص الأمر على أبيه ، وجعل أبوه يسعى فى إصلاح شأن ابنه سعياً رفيقاً . ولكن الفتى لم يفارق صاحبه فى إصلاح شأن ابنه سعياً رفيقاً ، وإنما كان يلقى صاحبه كل يوم فيتخذان مجلسهما بين الرواق العباسى والإدارة ، ويمضيان فيما فيتخذان بمضيا فيه من العبث بالطلاب والشيوخ .

وأما صاحبنا فلم يحتج إلى أن يقص الأمر على أخيه ، فقد انتهى الأمر إلى أخيه من طريق لا يعرفها . ولكن أخاه لم يلمه و لم يعنف عليه ، وإنما قال له : « أنت وما تشاء فستجنى ثمرة هذا العبث وستجدها شديدة المرارة » . ولكن الفتى لم يكن يعرف رفقاً ولا ليناً ؛ فلم يسع إلى أحد و لم يتوسل إلى الشيخ بأحد ، وإنما كتب مقالا عنيفاً يهاجم فيه الأزهر كله وشيخ الأزهر خاصة ويطالب بحرية الرأى . وماذا يمنعه من ذلك وكانت الجريدة قد ظهرت وكان مديرها يدعو كل يوم إلى حرية الرأى .

وذهب صاحبنا بمقاله إلى مدير الجريدة فتلقاه لقاء حسناً فيه كثير من العطف والإشفاق . وقرأ المقال ثم دفعه ضاحكاً إلى صديق له كان في مجلسه يومئذ ، فألقى الصديق نظرة على هذا المقال ثم قال غاضباً : لو لم تكن قد عوقبت على ما جنيت من ذنب لكانت هذه المقالة وحدها كافية لعقابك . وهم الفتى أن يرد على هذا الصديق ، ولكن مدير الجريدة قال له مترفقاً : إن الذي يحدثك هو حسن بك صبرى مفتش العلوم الحديثة في الأزهر . ثم قال له : أتريد أن تشتم الشيخ وتعيب الأزهر ، أم تزيد أن يرفع عنك هذا العقاب ؟ قال الفتى : بل أريد أن يرفع عنى هذا العقاب ، وأن المتمتع بحقى من الحرية . قال مدير الجريدة : فدع لى إذاً هذه القصة وانصرف راشداً .

وقد انصرف الفتي ، ثم لم يلبث أن تبين وتبين معه صاحباه ،

أن شيخ الجامع لم يعاقبهم ولم يمح أسماءهم من سجلات الأزهر ، وإنما أراد تخويفهم ليس غير .

ومنذ ذلك الوقت اتصل الفتى بمدير الجريدة وجعل يتردد عليه ، حتى جاء وقت كان يلقاه فيه كل يوم .

وفى مكتب مدير الجريدة ظفر الفتى بشىء طالما تمناه ، وهو أن يتصل ببيئة الطرابيش بعد أن سئم بيئة العمائم ، ولكنه اتصل من بيئة الطرابيش بأرقاها منزلة وأثراها ثراء ، وكان وهو فقير متوسط الحال فى أسرته ، سيء الحال جدًّا إذا قام فى القاهرة . فأتاح له ذلك أن يفكر فيما يكون من هذه الفروق الحائلة بين الأغنياء المترفين والفقراء البائسين .

واشتد ضيق الفتى بالأزهر وأهله وبحياته فى القاهرة ، غارقاً فيما لا يحب ، مُقصى عما تشتهيه نفسه ويتحرق إليه قلبه . حتى لقد كان يصل إلى القاهرة فى أول العام الدراسى ، فلا يكاد يستقر فيها حتى يدعو آخره متشدداً فى الدعاء أو ملحاً فيه . والله وحده يعلم كان يسعد ويبتهج حين كانت بشائر الصيف تقبل ، وحين كانت أرجاء الحى الذى كان يقيم فيه تمتلىء بهذه الروائح الكريهة التى كانت تبعثها حرارة الشمس فتملأ الهواء وتجعل التنفس ثقيلا بغيضاً ، وحين كان لا يجلس إلى شيخ من شيوخه فى درس من دروس الظهر أو درس من دروس المساء إلا أسرع النوم إلى رأسه فخفق به خفقاً عنيفاً يلفت إليه الطلاب من حوله فيوقظونه جادين أو هازلين .

كان مقدم الصيف يملأ صدره حبوراً وبشراً ؛ لأنه كان يؤذن بقرب الإجازة والعودة إلى الريف والراحة من الأزهر والأزهريين . ولم يكن يحب الإجازة لهذا وحده ، ولم يكن يحبها لأنه سيلقى فيها أهله ، ولأنه سينعم فيها بما كان يمتنع عليه فى القاهرة من طيبات الحياة ، وإنما كان يحب الإجازة لهذا كله ولشىء آخر كان أعظم

فى نفسه خطراً وأبعد أثراً من هذا كله ؛ فقد كانت الإجازة أنفع لعقله وقلبه من العام الدراسي كله .

كانت الإجازة تمكنه من أن يفرغ لنفسه فيفكر \_ وما أكثر ما كان يفكر ! \_ ومن أن يخلو إلى إخوته فيقرأ \_ وما أكثر ما كان يقرأ ، وما أشد تنوعه وأعظم فائدته !

كان شباب الأسرة يعودون من معاهدهم ومدارسهم وقد ملتوا حقائبهم بتلك الكتب التي لا تتصل بدراستهم المنظمة ، ولا يتاح لهم أن يقرعوها في أثناء العام . وكانت هذه الكتب ألواناً ، منها الجد ومنها الهزل ، منها ما ألف ومنها ما ترجم ، منها القديم ومنها الجديد .

فكان هؤلاء الشباب لا ينفقون أياماً في الأسرة حتى يسأموا البطالة ويعافوا الكسل ويقبلوا على كتبهم هذه ، فيعكفوا عليها نهارهم وأطرافاً من ليلهم . وكان أبوهم الشيخ يحب منهم ذلك ويحمده لهم . وربما ضاق منهم بذلك ولامهم فيه حين كانوا يقبلون على القصص الشعبى فيغرقون في ألف ليلة وليلة ، أو في قصص عنترة وسيف بن ذي يزن .

ولكنهم كانوا يقبلون على كتبهم هذه رضيت الأسرة أو سخطت . وكانوا يجدون في هذه الكتب من المتاع واللذة أضعاف ما كانوا يجدون في كتبهم الدراسية . وكانوا يقرءون

ما ترجم فتحى زغلول عن الفرنسية ، وما كان السباعى يترجم عن الإنجليزية ، وما كان جورجى زيدان يكتب فى الهلال من مقالات ، وما كان ينشر من قصص ، وما كان يؤلف من كتب فى تاريخ الأدب والحضارة ، وما كان يعقوب صروف يكتب فى المقتطف ، وما كان الشيخ رشيد يكتب فى المنار .

وفى الإجازات قرءوا كتب قاسم أمين ، وكثيراً من آثار الأستاذ الإمام . وكانوا يقرءون هذه القصص الكثيرة التى كانت تترجم لتلهية القراء والتى كانوا يفتنون بما كانوا يجدون فيها من صور للحياة تخالف ما عرفوا فى ريفهم ومدنهم . وكان هذا كله يغريهم بالمضى فى القراءة حتى يسرفوا على أنفسهم ، وربما أسرفوا على أسرتهم أيضاً ؛ فقد كانوا لا يجدون فى الصحف والمجلات إشارة إلى كتاب جديد أو كتاب قديم لم يعرفوه إلا كتبوا إلى الناشر يطلبون إليه إرساله إليهم . وما هى إلا أيام حتى يأتى الكتاب أو تأتى الكتاب عولة على البريد ، وحتى تضطر الأسرة إلى أن تدفع ثمنها سواء أرضيت عن ذلك أم ضاقت به .

وكان صاحبنا يحب الإجازة لأنه كان يفرغ للتفكير في أصدقائه من بعيد ، فيكتب إليهم ويتلقى منهم الكتب ، ويجد في نفسه لذلك نشاطاً وبه لذة لم يكن يجدها حين يلقى أصدقاءه في القاهرة ويتحدث إليهم من قريب .

ثم كان يحب الإجازة لأنه كان يلقى فيها شباباً آخرين غير شباب

أسرته ، شباباً من بيئة الطرابيش ، منهم من كان في المدارس الثانوية ، ومنهم من كان في المدارس العالية ، قد أقبلوا مثله يلتمسون الراحة بين أهلهم في الريف . وهم يجدون في لقائه والتحدث إليه من اللذة والمتاع مثل ما يجد هو في لقائهم والتحدث إليهم ، فكان يسألهم عما يتعلمون ويسألونه عما يتعلم . وربما قرءوا عليه بعض كتبهم ، وربما قرأ معهم شيئاً من الأدب القديم .

ولكنه أنكر بعض إجازاته أول الأمر ؛ فقد حدث حدث في أسرته ، فتحولت عن مدينتها التي نشأ فيها الصبي إلى أعلى الإقليم أول الأمر ، فأقامت فيه عاماً أو عامين ثم تحولت بعد ذلك إلى أقصى الصعيد ، فأقامت فيه أعواماً طوالا . وكان صاحبنا شديد الحزن على مدينته القديمة ، شديد الضيق بهذه الأماكن الجديدة التي الحزن على مدينته القديمة ، شديد الضيق بهذه الأماكن الجديدة التي لا عهد له بها ، والتي لم يكن يستطيع أن يذهب فيها عن يمين أو شمال . ولكنه اطمأن أخيراً إلى مدينته تلك في أقصى الصعيد حتى ألفها أشد الإلف وكلف بها أعظم الكلف ، وأصبحت له وطناً ثانياً ، مع أن زياراته الأولى لهذه المدينة قد آذته وشقّت عليه .

ذهب إليها مع الأسرة كلها لزيارة أبيه الشيخ ، وكان قد بدأ عمله فيها وحيداً . فلما دبر أمره واستقر به المقام دعا الأسرة إلى أن تنتقل إليه . وصادف ذلك إجازة الصيف ، فانتقلت الأسرة ومعها الفتى . ركبت القطار منتصف الليل ، وبلغت تلك المدينة في الساعة الرابعة من غد . وكانت المدينة جديدة ، وكان القطار

لا يقف فيها إلا دقيقة واحدة . وكانت الأسرة ضخمة يقودها أكبر أبنائها ، وفيها النساء والأطفال ، ومعها متاع ضخم عظيم . فلما دنا القطار من المحطة أقبل كبار الأسرة على النساء والأطفال والمتاع يقربون ذلك كله من باب العربة ، حتى إذا وقف القطار دفعوا ذلك كله دفعاً إلى الأرض ، ثم تواثبوا من ورائه ، ومضى القطار ولم ينسوا فيه إلا أخاهم هذا الضرير .

وقد ذعر الفتى حين رأى نفسه وحيداً عاجزاً عن أن يقضى في أمره بشيء . ولكن جماعة من السفر رأوا عجزه وحيرته ، فرفقوا به وجعلوا يهدئونه . حتى إذا وقف القطار في أول محطة أنزلوه وأسلموه إلى صاحب التلغراف وعادوا إلى قطارهم .

وقد عرف الفتى بعد ذلك أن الأسرة بلغت دارها فى مدينتها الجديدة ، فجعلت تزور الدار وتتفقد حجراتها وغرفاتها ، وتقر كل شيء فى مكانه . ثم أقبل الشيخ عليها فجلس يتحدث إلى هذا وذاك من أبنائه وإلى هذه وتلك من بناته .

ثم جرى عرضاً ذكر الفتى بعد أن مضى على وصول الأسرة وقت غير قصير . فلما سمع الشيخ اسم الفتى ارتاع وارتاعت أمه وارتاع إخوته ، وهرول الشباب منهم إلى مكتب التلغراف ، ولكنهم لم يبلغوه حتى وجدوا النبأ بأن أخاهم فى المحطة المجاورة ينتظر من يأتى ليرده إليهم . فأرسلوا إليه من جاء به ردفاً على ظهر بغلة كانت تسعى هادئة مرة مهملجة به مرة أحرى ، فتضيف فى

قلبه فرقاً إلى فرق وذعراً إلى ذعر .

ولم ينس الفتى قط مجلسه عند صاحب التلغراف ، وكان شابًا نشيطاً كثير الضحك كثير المزاح ، وقد اجتمع إليه جماعة من موظفى المحطة ، فلما رأوا عنده هذا الفتى أنكروه ثم عرفوا أمره ، فأظهروا العطف عليه والرقة له . وقد رأوا شيخاً ضريراً ، فما شكوا فى أنه يحسن قراءة القرآن أو يحسن الغناء . وهم يطلبون إليه أن يغنى لهم شيئاً . فإذا أقسم لهم أنه لا يحسن الغناء طلبوا إليه أن يقرأ لهم شيئا من القرآن . فإذا أقسم لهم أنه لا يحسن التصويت بالقرآن ألحوا عليه وأبوا إلا أن يسمعوه . واضطر الفتى إلى أن يقرأ القرآن خجلا وجلا مستحيياً ضيقاً بالحياة لاعنا للأيام ، وإذا صوته يحتبس فى حلقه ، وإذا الدموع تنهمر عل خديه وإذا القوم يرفقون به وينصرفون عنه ، ويتركونه وحيداً أو كالوحيد حتى يأتى من يرده إلى أسرته .

آذت هذه القصة الفتى فى نفسه ، ولكنها على ذلك لم تبغض إليه المدينة الجديدة ، ولم تزهده فى زيارتها ، وإنما أحبها وجعلت نفسه تشتاق إليها أشد الشوق كلما دنا الصيف ، وإن كان الحرفيها شديداً لا يطاق .

وتغيرت أمور أهل الربع تغيراً شديداً . فأما كبار الطلاب فقد ظفر اثنان منهم بدرجة العالمية ، والتحق سائرهم ، ومنهم أخو الفتى ؛ بمدرسة القضاء الشرعى لأول إنشائها . وأما الفتى فقد فارقه ابن خالته ذاك الذى كان يعينه على وحدته فى الأزهر والربع معاً والتحق بدار العلوم .

ونظر الفتى فإذا هو يعود إلى عزلته القاسية المنكرة التي طالما حملته ألوان العذاب في أول عهده بطلب العلم ، وإذا أمره يزداد شدة وقسوة ، فلن يفرغ له أحد إذا عاد إلى القاهرة بعد انقضاء الصيف . سيذهب أخوه إلى مدرسة القضاء . وسيذهب ابن خالته إلى دار العلوم . وماذا عسى أن يصنع هو وحيداً في الربع ؟ وأي نفع له أو لغيره في أن يذهب إلى القاهرة ؟ لقد أخذ من العلم حظًّا لا بأس به . وما عسى أن يفيد من درجة العالمية إن ظفر بها ! وأكبر الظن أنه لن يظفر بها ؛ فإن نيلها يحتاج إلى جهد عظيم لا يستطيع هو أن يبذله وحده . كذلك قال أخوه للأسرة في يوم من أيام الصيف حين أوشكت الإجازة أن تبلغ أجلها . وقد همّ الشيخ الوالد أن يقول شيئاً فقطع ابنه عليه الكلام بهذه الحجج المفحمة . و لم تجد أم الفتي ما تقول فأرسلت دموعاً صامتة غزاراً . ونهض الفتى فمشى متعثراً حتى خلا إلى نفسه في إحدى الحجرات جامداً واجماً لا يفكر في شيء.

وكانت ليلة ثقيلة طويلة لقى الفتى فيها من نفسه عذاباً شديداً . ثم أصبح لا يقول شيئاً ولا يقول له أحد شيئاً ، فقضى نهاراً ثقيلا طويلا . ثم أقبل عليه أبوه الشيخ مع المساء فمسح رأسه وقبله وقال له : ستذهب إلى القاهرة ، وسيكون لك خادم خاص . هنالك

أجهش الفتي بالبكاء وأجهشت أمه بالبكاء أيضاً .

وجاء يوم السفر وخرج شباب الأسرة إلى القطار وفيهم الفتى . وكان أهل الحادم قد ضربوا للأسرة موعداً فى المحطة . فهؤلاء الشباب يبلغون المحطة ، وهذا القطار يصل و لم يأت الحادم . وهؤلاء شباب الأسرة يركبون القطار وهو يمضى بهم وقد تركوا الفتى فعاد به أبوه إلى الدار وكلاهما واجم حزين .

ويأتى الخادم مع الليل فيعود إلى الفتى استبشاره وابتهاجه . ويسافر مع خادمه الأسود الصغير إلى القاهرة بعد يومين وقد حمل إلى أخيه طعاماً وزاداً .

وقد بلغ القاهرة وأقام فيها مع خادمه هذا الأسود ، يختلف معه إلى دروس الأزهر ، ويهيىء له طعام الإفطار ، ويقرأ له قراءة محطمة متعثرة أثناء فراغه .

ولكن الجامعة قد أنشئت ، وإذا صاحبنا يُقبل عليها وينتسب إليها . وإذا هو يختلف مع غلامه الأسود إلى دروس الأزهر مصبحاً وإلى دروس الجامعة ممسياً . وإذا هو يجد للحياة طعماً جديداً ، وإذا هو يتصل ببيئة جديدة وبأساتذة لا سبيل إلى الموازنة بينهم وبين أساتذته في الأزهر .

وقد بعدت الجامعة عن الربع ، وبعدت عنه مدرسة القضاء ، وبعدت عنه دار العلوم ، فلم يبق للجماعة فيه مقام ، وإذا هي تتحول عنه إلى بيت جديد أيضاً في درب الجماميز .

وإذا الفتى يستأنف حياة لا صلة بينها وبين حياته القديمة إلا أنه كان ربما ألم بالأزهر مرة فى الأسبوع أو فى الأسبوعين ، وإلا أنه كان ربما لقى أصدقاءه من الأزهريين حين كانوا يسعون إلى الجامعة بين حين وحين ، وإلا أنه كان يزور الشيخ المرصفى من وقت إلى وقت .

وفى الحق أن الفتى قد قطع الصلة بينه وبين الأزهر فى دخيلة نفسه وأعماق ضميره ، ولكنه ظل مقيداً فى السجلات . ولم يُظهِر أباه على ما تم عليه عزمه مخافة أن يحزن الشيخ أو ييأس ، فما كان يعرف من أمر الجامعة شيئاً ، وما كان يُعنى من أمر الجامعة بقليل أو كثير .

ولكن الفتى عاد مع اخوته إلى مدينتهم تلك فى إجازة الصيف . وإنهم لفى قراءتهم ذات يوم وإذا البريد يحمل إلى أخيه كتاباً من أحد أصحابه ، وإذا هو يقرأ هذا الكتاب ثم يعيد قراءته على أخيه الفتى فيسمع منه عجباً من العجب .

كان الفتى قد أنفق فى طلب العلم فى الأزهر ثمانى سنين . وكان الأزهر قد تعرض لألوان مختلفة من النظام . فلما كان ذلك الصيف أبيح للطلاب المنتسبين أن يزيدوا مدة انتسابهم النظامية إذا استطاعوا أن يثبتوا أنهم درسوا فى الأزهر أو فى المعاهد الدينية الأخرى قبل

أن يبلغوا السن التي كانت تبيح لهم الانتساب النظامي وهو اثنتا عشرة سنة ، ليتعجلوا تقدمهم للامتحان وظفرهم بالدرجات .

وأعلن هذا الترخيص في أثناء الإجازة ، فيسرع هذا الصديق فيكتب إلى المشيخة طلباً باسم الفتى ، يزعم فيه أنه قد درس في الأزهر سنتين قبل أن يبلغ السن القانونية . ويعرض هذا الطلب على اثنين من كبار الشيوخ لم يرهما الفتى و لم يرياه قط ، لم يسمع لمما الفتى درساً و لم يسمعا منه شيئاً ، ولكنهما يقرآن ثم يشهدان بأن الفتى لم يقل إلا حقًا . وأى بأس لذلك وما أكثر من اختلف إليهما من الطلاب ! وكيف السبيل إلى أن يعرفا تلاميذهما الذين الا يحصون !

وكذلك عرف الفتى من حيث لا يدرى أنه قد أنفق فى الأزهر عشرة أعوام وإن لم ينفق فيه إلا ثمانية ، وأنه لم يبق بينه وبين التقدم لنيل الدرجة إلا سنتان اثنتان .

فليصل إذاً من حبل الأزهر ما انقطع أو ما هم أن ينقطع ، وليظل إذاً طالباً بالجامعتين : بالجامعة الأزهرية كما كان الأزهر يسمى فى ذلك الوقت ، وبالجامعة المصرية . وليحى إذاً هذه الحياة المشتركة التى يتجاذبه فيها قديم الأزهر فى ذلك الحى العتيق بين الباطنية وكفر الطماعين ، وجديد الجامعة فى ذلك الحى الأنيق من شارع قصر العينى .

فلندعه كما كان موضوعاً للصراع بين القديم والجديد . ومن يدرى ! لعلنا نعود إليه مرة أخرى .

\* \* \*

وها أنت ذا يا بنى تهجر وطنك ومدينتك ودارك وتفارق أهلك وأصدقاءك ، وتعبر البحر في سنك هذه الصغيرة لتطلب العلم وحيداً في باريس .

فدعنى أهدى إليك هذا الحديث لعلك ترتاح إليه بين حين وحين إذا أجهدك درسك ووجدت فى اللاتينية واليونانية مشقة أو عناء . هنالك ترى لوناً لم تعرفه من ألوان الحياة فى مصر ، وتذكر شخصاً طالما ارتاح إلى قربك منه ، وطالما وجد فى جدك وهزلك لذة لا تعدلها لذة ، ومتاعاً لا يعدله متاع .

فیك سورسیر یولیو ــ أغسطس سنة ۱۹۳۹



الكتابالثالث



كان صاحبنا الفتى قد أنفق أربعة أعوام فى الأزهر ، وكان يعدّها أربعين عاماً ، لأنها قد طالت عليه من جميع أقطاره ، كأنها الليل المظلم ، قد تراكمت فيه السحب القاتمة الثقال ، فلم تَدَعْ للنور إليه منفذاً . ولم يكن الفتى يضيق بالفقر ، ولا بقصر يده عما كان يريد ، فقد كان ذلك شيئاً مألوفاً بالقياس إلى طلاب العلم فى الأزهر الشريف .

وكان الفتى يرى من حوله عشرات ومئات يشقّون كما يشقى ، ويلقّون مثل ما يلقى ، وتقصر أيديهم عن أقصر ما كانوا يحبّون ، قد اطمأنوا إلى ذلك ، وألفته نفوسهم ، واستيقنوا أن الثراء والسعة وخفض العيش أشياء تعوق عن طلب العلم ، وأن الفقر شرط للجدّ والكدّ والاجتهاد والتحصيل ، وأن غنى القلوب والنفوس بالعلم خير وأجدى من امتلاء الجيوب والأيدى بالمال .

وإنما كان يضيق أشدّ الضيق بهذا السأم الذى ملاً عليه حياته كلها ، وأخذ عليه نفسه من جميع جوانبها .

حياة مطّردة متشابهة لا يجدّ فيها جديدٌ منذ يبدأ العام الدراسي إلى أن ينقضي :

درس التوحيد بعد أن تُصلَّى الفجر ، ودرس الفقه بعد أن تشرق الشمس ، ودرس في النحو بعد أن يرتفع الضّحى ، وبعد أن يصيب الفتى شيئاً من طعام غليظ ، ودرس في النحو أيضاً بعد أن تُصلَّى الظهر ، ثم فراغ فارغ كثيف بعد ذلك يصيب فيه الفتى شيئاً من طعام غليظ مرة أخرى ، حتى إذا صليّت المغرب راح إلى درس المنطق يسمعه من هذا الشيخ أو ذاك ، وهو في كل هذه الدروس يسمع كلاماً معاداً وأحاديث لا تمس قلبه ولا ذوقه ، ولا تغذو عقله ، ولا تضيف إلى علمه علماً جديداً . فقد تربّت في نفسه تلك الملكة كما كان الأزهريون يقولون ، وأصبح قادراً على أن يفهم ما يكرّره الشيوخ من غير طائل .

وكان الفتى يفكّر فى أن أمامه ثمانية أعوام أخرى ، سيعدّها ثمانين عاماً ، كما عدّ الأعوام الأربعة التى سبقتها . وفى أن عليه أن يختلف إلى هذه الدروس كما تعوّد أن يفعل ، وأن يعيد ويبدىء فى هذا الكلام ، الذى لا يُسيغه ولا يجد فيه غَناء .

وفى أثناء هذا كله ذُكِر اسم الجامعة ، فوقع من نفسه أول الأمر موقع الغرابة الغريبة ، لأنه لم يسمع هذه الكلمة من قبل ، ولم يعرف إلا الجامع الذى كان ينفق فيه بياض النهار وشطراً من سواد الليل . فما عسى أن تكون الجامعة ، وما عسى أن يكون الفرق بينها وبين جامعه ذاك أو جوامعه تلك الكثيرة التي كان يختلف فيها إلى شيوخه . فما أكثر ما كان بعض الشيوخ يناون بدروسهم

وطلابهم عن الأزهر ، ويُؤثرون أنفسهم بمسجد من هذه المساجد الكثيرة في الحي ! وكان تنقّل الفتي بين هذه المساجد يرفّه عنه بعض الترفيه .

على أنه لم يلبث أن فهم كلمة الجامعة هذه فهماً مقارباً ، وعرف أنها مدرسة لا كالمدارس ، وأحس أن مزيتها الكبرى عنده أن الدروس التي ستلقى فيها لن تشبه دروس الأزهر من قريب أو بعيد ، وأن الطلاب الذين سيختلفون إليها لن يكونوا من المعمّمين وحدهم ، بل سيكون فيهم المطربشون ، وعسى أن يكونوا أكثر عدداً من أصحاب العمائم ، لأن هؤلاء لن يعدلوا بعلمهم الأزهرى علماً آخر ، ولن يشغلوا أنفسهم بهذه القشور التي يضيع فيها أبناء المدارس \_ كا كانوا يسمونهم في تلك الأيام \_ أوقاتهم .

وكان نبأ الجامعة هذا إيذاناً للفتى بأن غُمَّته تلك توشك أن تُكشف، وبأن غَمْرَته تلك توشك أن تنجلى. فقد يُتاح له أن يسمع غير ما تعوَّد أن يبدىء فيه ويعيد من علمه ذاك الممل . وقد أقام الفتى مع ذلك على شكّ ممض يؤذى نفسه أشد الإيذاء ، ولا يستطيع أن يصرّح به لأحد من أصدقائه أو ذوى خاصته .

أتقبله هذه الجامعة بين طلابها حين يتم إنشاؤها أم تردّه إلى الأزهر رداً غير جميل لأنه مكفوف ، وليس غير الأزهر سبيلا إلى العلم للمكفوفين ؟ كان هذا الشك المؤلم يؤرّق ليله ويقض مضجعه ، ولم يكن يناجى به إلا نفسه . كان يستحى أن يتحدّث

عن آفته تلك إلى الناس ، وكان يؤذيه أشدَّ الإِيذاء أن يتحدَّث الناس عنها إليه ، وما أكثر ما كانوا يفعلون !

عاش إذن بين خوف ملح ورجاء ضئيل يعتاده بين حين وحين ، فيتيح لنفسه شيئاً من راحة ورَوْح . حتى إذا أنشئت الجامعة وعلم الفتي علمُها ذهب عنه الخوف ، وملأ الأمل نفسه رضاً وبهجة وسروراً . واختلف إلى دروسه في الأزهر ذات يوم فلم يسمع من شيوخه شيئاً ، ولم يفهم عنهم شيئاً . كان في شغل عنهم وعن دروسهم بما سيكون حين يقبل المساء . ولأول مرة سمع درس الأدب في الضحى فكان حاضراً كالغائب ، ويقظاً كالنامم ، و لم ينتظر أن تُصلَّى العصر ، وإنما سعى إلى الجامعة في أعقاب درس البلاغة مع زميليه ، فأدَّى كلّ منهم ذلك الجنيه الذي لم يكن بدّ من أدائه ليؤذن له بالاستماع إلى الدروس . وكان غريباً عند هؤلاء الفِتْيَة أَن يشتروا العلم بالمال وإن كان قليلاً . فهم لم يتعوّدوا ذلك و لم يألفوه ، وإنما تعودوا أن يرزقوا أرغفة في كلُّ يوم ليطلبوا العلم في الأزهر ، وقد وجدوا بعض ما يقيم الأوَد . وكان أداء ذلك الجنيه عليهم عسيراً ، ولكنهم أحبُّوا دروس الجامعة بمقدار ماوجدوا من العسر في أداء ثمنها .

واستمع الفتى لأول درس من دروس الجامعة في الحضارة الإسلامية . فراعه أول ما راعه شيء لم يكن له بمثله عهد في الأزهر ، فهذا أحمد زكى بك يبدأ الدرس بهذه الكلمات التي لم

يسمعها الفتى من قبل: ﴿ أَيُّهَا السادة : أُحَيِّيكُم بتحية الْإِسلام ، فأقول السلام عليكم ورحمة الله » .

وإنما كان الفتى يسمع فى الأزهر كلاماً آخر لا يتجه به الشيوخ إلى الطلاب ، وإنما يتجهون به إلى الله عزّ وجلّ فيحمدونه ويثنون عليه ، ولا يحيى فيه الشيوخ طلابهم ، وإنما يصلّون فيه على النبى وعلى آله وأصحابه أجمعين !

ثم راع الفتى بعد ذلك أن الأستاذ لم يقل فى أول درسه: وقال المؤلف رحمه الله وإنما استأنف الدرس يتكلم من عند نفسه ولا يقرأ فى كتاب ... وكان كلامه واضحاً لا يحتاج إلى تفسير، وكان سَويًّا مستقيماً لا فَنْقَلَة فيه ولا اعتراض عليه . وكان غريباً كلَّ الغرابة ، جديداً كلَّ الجدة ، مَلَكَ على الفتى عقله كله وقلبه كله ، فشُغل عن صاحبيه ، وشُغل عمن كان حوله من الطلاب ، وما كان أكثرهم ! حتى إذا أوشك الدرس أن ينقضى ، أعلن الأستاذ أنه سيعيد هذا الدرس بعد دقائق ليتاح للطلاب الكثيرين الذين لم يُتَح لهم دخول الغرفة أن يسمعوه . وانصرف الفوج الأول من الطلاب ، ولكن صاحبنا لم يَرِمْ ، وإنما أقام فى مكانه حتى سمع الدرس مرة أخرى .

لم ينم الفتى من ليلته تلك ، وسمع المؤذّن يدعو إلى صلاة الفجر فلم ينهض من فراشه ، وإنما تثاقل وتثاقل ، ولم يخرج من غرفته إلا حين ارتفع الضحى . ولولا درس الأدب في الرواق العباسي

لظلُّ في غرفته حتى يقبل المساء .

وقد سمع الفتى درس الأدب غير حفى به أول الأمر ، ولكن الشيخ سأله عن شيء فلجلج الفتى وسَخِر منه الشيخ ، وسأله عن هذين المقطفين اللذين رُكّبا في رأسه ماذا يصنع بهما ، يريد بالمقطفين أذنيه . ومنذ ذلك الوقت أقبل الفتى على درس الأدب هذا كما كان يقبل عليه من قبل ، فلم يضيع مما قال الشيخ حرفاً . وسمع بعد ذلك درس النحو فلم يمنح الأستاذ إلا أحد مقطفيه هذين ، ولعله لم يمنحه مقطفه كله .. إنما كان يعيش لساعة المساء ، ويتعجّل ذلك الدرس الذي سيسمعه من أحمد زكى بك عن الحضارة المصرية القديمة . وقد سمعه فلم تسعه الأرض على أرحبها ؛ سمع أشياء لم تكن تخطر له على بال ، ولم يكن يتصور أنها قد كانت ، أو أن الناس يمكن أن يتحدثوا بمثلها .

وكان تحرّقه إلى درس اليوم الثالث أشدٌ وأقوى من تحرّقه إلى الدرسين اللذين سبقاه ، فسيكون الأستاذ ايطاليًّا ، وسيتحدث باللغة العربية . إيطالى يتحدث إلى المصريين فى العلم بلغتهم العربية ، وفى شيء لم يسمع الفتى وأترابه الأزهريون به قبل يومهم ذاك ، ولم يفهمه الفتى وأترابه حين سمعوه ، أنكرته آذانهم ، وأنكرته نفوسهم وأذواقهم أيضاً . وكان اسم هذا الشيء الغريب : « أدبيات الجغرافيا والتاريخ » .

ما كلمة الأدبيات هذه ؟ وكيف تكون في الجغرافيا والتاريخ ؟

وقد أقبل الفِتْيَة على الدرس فلم يفهموا شيئاً ، لأنهم لم يسمعوا شيئاً .

كان الأستاذ أغناتسيو جويدى شيخاً كبيراً نحيف الصوت ضيله جدًّا لا يبلغ عنه أقرب الطلاب إليه مجلساً ، وكان الطلاب كثيرين ، وكانت ضآلة الصوت تغريهم بالضجيج ، فضاع الدرس الأول في غير طائل بعد أن تعب الأستاذ في إلقائه ، وتعب الطلاب في محاولة الاستماع له . واضطرت الجامعة إلى أن تختار من الطلاب أرفعهم صوتاً وأفصحهم نطقاً ليبلغ عن الأستاذ كما يبلغ أحد المصلين عن الإمام حين تقام الصلاة .

و لم ينفق الفتى ثلاثة أيام منذ افتتاح الجامعة حتى تغيّرت حياته تغيراً فجائيًّا كاملا.

لم يكد صاحبنا يتصل بالجامعة حتى رثّت الأسباب بينه وبين "الأزهر ، فأصبح لا يمنحه من الوقت إلا أقصره ، ولا يعطيه من الجهد إلا أيسره . ولم تكن الجامعة وحدها هي التي صرفته عن الأزهر ، وإنما صرفه عنه قبل ذلك زهده فيه ، وضيقه به ، ومَلَّله من أحاديثه المعادة . وقد انصرف صاحباه عن الأزهر أيضاً : ذهب أحدهما إلى كلية الفرير يعلُّم فيها اللغة العربية ، وذهب الآخر إلى المطبعة الأميرية يصحح فيها ما كانت تطبع من الكتب ، فلم يبق لصاحبنا في الأزهر أرّب ، وقد ضاق حتى بأحبّ ما كان في الأزهر إلى نفسه ، وهو المدرس الشيخ سيد المرصفي ، فأعرض عنه كل الأعراض ، لا زهداً فيه ، ولا نفوراً منه ، ولكن سخطاً على الشيخ رحمه الله ، لأنه أذعن لشيخ الأزهر وأسرف في الإذعان ، وأعرض عن معابثة تلاميذه ، وتوهّم أن الجواسيس قد أرصدت له ، وبُثَّت عليه ، فتحفّظ في كل ما كان يقول ، وكره أن يسمع من تلاميذه بعض ما كانوا يأخذون فيه إذا جلسوا إليه من عبث الشيوخ وخوض في حديثهم !! وقال للفتي ذات يوم حين أخذ في بعض ذلك: ﴿ لا ، لا ، لا . دعنا نأكم إ

العيش ..! ، فتركه الفتى يأكل العيش ... وأصبح لا يلقاه إلا يوم الجمعة يسعى إليه فى بيته ، فينفق معه الساعات حلوة حرّة ، يقول فيها ما يشاء ، ويسمع ما يشاء الشيخ أن يقول ، وما أكثر ما كان الشيخ يقول !

ومنذ ذلك الوقت أيضاً سلك الفتى في حياته طريقاً لم يكن يُقدر أن سيتاح له سلوكها ، فاتصل بالجريدة ومديرها الأستاذ لطفى السيد ، وقويت الصلة بينهما حتى كان يلقاه مرات في كل أسبوع ، وكان يلقى عنده من شيوخ المطربشين وشبابهم قوماً كثيرين ، وكانت أحاديث الأستاذ وزائريه تفتح للفتى أبواباً من العلم والمعرفة لم تكن تخطر له ببال من قبل ، ولم يكن يقدر وجودها فضلا عن اتصاله بها من قريب أو بعيد .

واتصل الفتى كذلك بالشيخ عبد العزيز جاويش ـ رحمه الله ـ فأكثر الاختلاف إليه والاستماع له . وما هى إلا أن أخذ يجرّب نفسه فى الشعر بين يدى أستاذه المرصفى . ولم يكد الفتى يأخذ فى الكتابة حتى عُرف بطول اللسان والإقدام على ألوان من النقد ، قلما كان الشباب يقدمون عليها فى تلك الأيام . ولكنه كان نقداً محافظاً غالياً فى المحافظة ، إلا أن يعرض لشئون الأزهر ، فهنالك كان يخرج حتى عن طور الاعتدال ، ويغلوا فى العبث بالشيوخ ، ويجد التشجيع كل التشجيع على ذلك من الشيخ عبد العزيز جاويش ، وربما وجد منه إغراء على ذلك من الشيخ عبد العزيز جاويش ، وربما وجد منه إغراء

بذلك وحثًا عليه . وكان صاحبنا موزَّعاً بين مذهبين من مذاهب الكتابة في ذلك الوقت . أحدهما مذهب الاعتدال والقصد ، ذلك الذي كان الأستاذ لطفي السيد يدعوه إليه ويزيّنه في قلبه . والآخر مذهب الغلو والإسراف ، ذلك الذي كان الشيخ عبد العزيز جاويش يغريه به ويحرِّضه عليه تحريضاً . وكان الفتي يستجيب للمذهبين جميعاً . فإذا اقتصد في النقد نشر في الجريدة ، وإذا غلا نشر في صحف الحزب الوطني .

ولم ينَس الفتي قطّ كلمة كتبها فأورثته ألماً لاذعاً وحزناً مُمِضًّا ، واضطرته إلى أن يسعى معتذراً متوسلا بالصديق إلى من كُتبت فيه هذه الكلمة . كان ذلك حين اختصم الناس حول سؤال من أسئلة الامتحان في الشهادة الثانوية في الأدب . فكان ممن شارك في هذه الخصومة زميل أزهري من زملائه كان يعلُّم في كلية الفرير وكان هذا الزميل ينتمي إلى أسرة كبيرة ويعدّ انتاءه إليها من مفاخره ، ولكنه لم يكن من هذه الأسرة إلا لأن أباه كان من عُتقائها . فلما ردّ صاحبنا عليه نسبه إلى الأسرة وبيّن طبيعة انتسابه إليها لم يرد إيذاء زميله ، وإنما أعجبه هذا التعريض فاستجاب له ، ولم يراجع نفسه فيه إلا حين قرأه مطبوعاً في الصحيفة. ولامه فيه صاحباه . هنالك أسقط في يده و لم يرض زميله إلا بعد جهد وعناء ، وقد رضى الزميل وصفح ، ولكن الفتى لم ينسَ هذا الإثم قط ، وما أكثر ما ازدرى نفسه ، وحاول أن يأخذها بألا تضع كلمة فى مقال حتى تفكر وتقدّر وتتجنّب الإيذاء ما وجدت إلى ذلك سبيلا !

ولم يكن هذا الندم كل ما جرّ عليه طول اللسان من ألم ، فما أكثر ما كان يَكْلَفُ بالنقد فيمضى فيه مؤمناً به حريصاً عليه لا يحسب لعواقبه حساباً .

ثم تمضى الأيام في إثر الأيام ، وإذا هو قد نسى ما كتب ، وشغل عنه بأشياء أخرى ، ولكن الناس لم ينسوه وإنما حفظوه له ، وقيدوه عليه ، وأخذوه به حين سنحت الفرصة . وطول اللسان هو الذي قطع الصلة قطعاً حاسماً بين صاحبنا وبين الأزهر ، ودفعه دفعاً إلى حياته التي أتيحت له ، وعرضه لسخط أي سخط ، وحزن أي حزن ، وعناء أي عناء ، والغريب أنه قد تلقّى السخط والحزن والعناء باسماً موفور الرضا ، طيّب النفس ، فلم تتعلق نفسه قط بالجلوس إلى عمود من أعمدة الأزهر ، ولا بإلقاء الدرس في حلقة من حلقاته .

لم يأسَ إذن على انقطاع الصلة بينه وبين الأزهر ، وإنما ملأ قلبه الحزن والأسى حين عرف سخط أبيه الشيخ ، وحزن أمه التي كان يختصها بالحبّ والبّر والحنان .

كان ذلك حين أنشأ الشيخ رشيد رضا \_ رحمه الله \_ شيئاً سماه مدرسة الدعوة والإرشاد ، وأعلن أن هذه المدرسة ستُعِدّ

طلابها من الأزهريين لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام ، ولإرشاد المسلمين أنفسهم إلى دينهم الصحيح المبرأ من أوهام القرون وأباطيلها . وقد ضاق المجدّدون من أبناء الأزهر بهذه المدرسة أشدّ الضيق ، وسخطوا عليها أعظم السخط . رأوا فيما أحاط بإنشائها من الظروف انحرافاً عن الوفاء للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من رجل كان يرى نفسه أقرب تلاميذ الشيخ إليه ، وأخصُّهم به وأوفاهم له . فقد عطف الخديو على هذه المدرسة وأعانها وأغرى شيوخ الأزهر بتأييدها . ورأى تلاميذ الأستاذ الإمام أن في عطف الخديو على هذه المدرسة وإعانته لها ما أثار في نفوسهم الرَّيْب فنفّروا الناس منها ، وأطلقوا ألسنتهم فيها ، وعابوا على الشيخ رشيد أنه ثاب إلى من أخرج الأستاذ الإمام من الأزهر وعرّضه لكثير من الشرّ والأذى وأغرى به الشيوخ ، حتى أذاعوا عن الشيخ ما أذاعوا من السوء، ونالوه بما نالوه من المكروه.

وفى ذات يوم أقام الشيخ رشيد وأصحابه حفلا بهذه المدرسة ، واجتمعوا حول مائدة العشاء فى فندق من فنادق القاهرة يقال له فندق « سافوى » . ونشرت بعض الصحف أنباء زعمت فيها أن أكواب الشمبانيا أديرت حول هذه المائدة . وكان جماعة من شيوخ الأزهر يتقدمهم شيخهم الأكبر قد شهدوا هذا العشاء ، ورأوا ما أدير فيه من الأكواب فلم ينكروا بالعمل ولا بالقول .

هنالك ثارت ثائرة المخلصين للأزهر ، فلهجوا بالشيوخ وقالوا

فيهم فأكثروا القول . ودافع المدافعون عن الشيوخ بأن زجاجات فتحت فى ذلك العشاء وكان لفتحها فرقعة ، ولكنها لم تكن زجاجات الشمبانيا ، وإنما كانت زجاجات الكازوزة ! ولكن خصوم الشيوخ من أبناء الأزهر لم يقبلوا هذا الدفاع ، ولم يصدّقوه ، وإنما مضوّا يلهجون ويقولون فى الشيوخ فيكثرون القول ، وكان صاحبنا الفتى أطولهم لساناً ، وأجرأهم قلماً ، وأجرحهم لفظاً . عاب الشيوخ شعراً ونثراً ، ونشر عبد العزيز جاويش له ذلك فى صحيفة « العلم » فرضى المجدون وأغرقوا فى الرضا ، وسخط المحافظون وأسرفوا فى السخط ، وتناقل أولئك وهؤلاء هذه الأبيات الثلاثة من شعر الفتى الذى لم ينسبه إلى نفسه ، وإنما زعم أنه تلقاه فى البريد :

رعَى الله المشايخ إذ توافَوا إلى سافواى فى يوم الخميس وإذ شهدوا كؤوس الخمر صيرُفاً تدورُ بها السّقاة على الجلوس رئيس المسلمين عداك ذمَّ ألا لله درّك مسن رئيس

ثم مضت الأيام وتتابعت فيها الأحداث ، حتى إذا دار العام رأى الفتى نفسه يتهيأ للامتحان فى الأزهر لينال درجة العالمية . وقد تلقى الفتى ما كان يسمى حينئذ بالتعيين ، وهو الدروس التى يجب أن يعدّها ليلقيها أمام لجنة الامتحان ، ويثبت لمناقشة المتحنين فيها .

فاستعد الفتى وأحسن الاستعداد ، وحفظ فأحسن الحفظ ، حتى إذا لم يبق بينه وبين شهود الامتحان إلا سواد الليل ، أقبل عليه شيخه

المرصفى \_ رحمه الله \_ فأنبأه هذا النبأ العجيب الذى لم يحمله إليه في ضوء النهار ، وإنما حمله إليه في ظلمة الليل ، بعد أن صُلّيت العشاء .

قال الشيخ : إذا أصبحتَ يابنّى فاستقلْ من الامتحان ولا تحضره من عامك هذا ، فإن القوم يأتمرون بك ليسقّطوك .

قال الفتى : وما ذاك ؟!

قال الشيخ: تعلم أنى عضو في لجنة الامتحان التي ستحضر أمامها غداً ، والتي يرأسها الشيخ دسوقي العربي ، فقد دُعِيَ رئيس اللجنة إلى الشيخ الأكبر وأُمِر بإسقاطك مهما تكن الظروف .

قال الفتى : ولكنى سأحضر أمام لجنة أخرى يرأسها الشيخ عبد الحكم عطا .

قال الشيخ : فإن هذه اللجنة لن تجتمع لأن رئيسها أبى أن يسمع للشيخ الأكبر حين أمره بإسقاطك . فلم ألح الشيخ الأكبر عليه ألح هو فى الإباء ، فلما خيره الشيخ الأكبر بين إسقاطك وبين ألا تجتمع لجنته آثر ألا تجتمع اللجنة ، وقال إنما هو غداء وثلاثون قرشاً ..

وأبى الفتى أن يستقيل على رغم إلحاح الشيخ المرصفى عليه فى ذلك ، ونام ليله هادئاً موفوراً ، واستقبل صباحه راضياً مسروراً ، وغدا على لجنة الامتحان ، وكانت مجتمعة فى مكان فى الدرّاسة لا يعرف الفتى أقائم هو أم درس فيما درس من المنازل والدور .

غدا على لجنة الامتحان فألقى التحية ، وجلس ، وكان أعضاء اللجنة يشربون الشاي .

قال الرئيس للفتى : هل أفطرت ؟ قال الفتى : نعم .

قال الرئيس: فأتم هذا الكوب الذى شربت نصفه لتحصل لك البركة.

وأحد الفتى من الشيخ كوبه مبتسماً ، وشرب ما فيه متكرهاً . ثم أخد في الدرس الأول فأنفق فيه ساعتين ونصف ساعة ، ولقي فيه من المناقشة أشدها ، ومن الجدال أعنفه . وفي أثناء ذلك دخل الشيخ الأكبر ، فلم يسلم ، وإنما قال : حرام عليك ياشيخ دسوق ، حرام عليك ، ارفق به ! ارفق به ! ثم انصرف ..

و لم يرفق الشيخ دسوق بالفتى ، وإنما أضاف شدّة إلى شدّة ، وعنفاً إلى عنف ، وانقضى الدرس الأول . وقيل للفتى اذهب فاسترح .

وخرج الفتى فإذا كرسى قد وُضع إلى جانب الباب ، وجلس عليه الشيخ الأكبر كأنه ينتظر شيئاً .

ولم يكد يرى الفتى حتى دعا شيخاً من الشيوخ كان هناك وقال له : خذه ياشيخ إبراهيم فاسقه فنجاناً من القهوة !

وفى انتظار هذا الفنجان أقبل من حمل المحفظة إلى الفتى إيذاناً بأنه قد سقط ، وبأن اللجنة لا تريد أن يتمّ ما بقى له من الدروس .



وعاش الفتى وصاحباه أعواماً غرباء عن الأزهر قريبين منه ، يُلمُّون به بين حين وحين ، إن أتيح لهم ذلك . فيجلسون في بجلسهم ذاك بين الإدارة والرواق العباسي ، ويتندرون كما أحبّوا أن يفعلوا دائماً بالمقبلين على الأزهر والخارجين منه ، وبالشيوخ والطلاب . وربما قرأ عليهم أحدهم ( الزيات ) في هذا الكتاب أو ذاك من كتب الأدب القديمة أو الجديدة . وربما قرأ عليهم هذه الصحيفة أو تلك من صحف المساء ، فأخذوا في حديث السياسة وخطوبها ، أو في ذكر كتّاب تلك الأيام وشعرائها ، يُلمُّون بهذا كله ولا يمعنون فيه . فقد كانوا في تلك الساعات لا يكرهون شيئاً كانوا يكرهون أخذ الأمور مأخذ الجدّ .

كانوا يقصدون إلى الأزهر ليلهوا ويلعبوا ، لا ليعملوا ويجدّوا ، فقد استقرّ فى نفوسهم أن للمجد مكاناً غير الأزهر ، هو الجامعة إذا كان المساء ، وهو دار الكتب أثناء النهار . وربما شاقهم طعام الأزهر ، فذهب ثالثهم ( الزناتى ) فاشترى لهم من هذا الطعام ، وأقبلوا عليه كَلِفين به ساخرين منه ، ومن الذين يعيشون عليه ، ومن أنفسهم حين كانوا يعيشون عليه . فقد تغيّرت أحوالهم شيئاً ؟

عمل أحدهم مدرساً في كلية الفرير ، وعمل الآخر مصحّحاً في المطبعة الأميرية ، وأصبح لكل منهما مرتب في آخر الشهر يُتيح له شيئاً من سعة ، وينأى به عن حياة الأزهر تلك القاسية الجافية ، وعن طعام الأزهر ذلك الخشن الغليظ. ولم يكن صاحبنا الفتي معلماً ولا مصحّحاً ، ولم يكن له مرتب في آخر الشهر أو أوله . ولكن حياته مع ذلك لانت بعض اللين . فقد ظل الشيخ يرسل إليه وإلى أخيه وابن خالته ماتعوَّد أن يرسل من الزاد والنفقة على اتساع فيهما قليل. وأضيف إلى ذلك ما كان أخو الفتى يأخذه من مدرسة القضاء في كل شهر ، وما كان ابن خالته يأخذه من دار العلوم في كل شهر أيضاً . وكان كلاهما يصيب غداءه في المدرسة التي يختلف إليها ، وكان صاحبنا قد خلَّى بينه وبين ما يتاح له من طعام أثناء النهار ، ليس ليناً ولا رقيقاً ، ولكنه خير من طعام الأزهر على كل حال . وأتيح للفتي أن يصيب من الطعام المطبوخ مرتين في الأسبوع ، فكان طعام الأزهر بالقياس إليه خشناً غليظاً ، وكان ربما استطرفه بين حين وحين.

وقد جعل هؤلاء الفِتْية الثلاثة يحيَوْن حياة الأدباء في تلك الأيام . وكانت حياة الأدباء في تلك الأيام مِزاجاً غريباً من متعة تختلس بين حين وحين ، ومن بؤس نفسى يفرضونه على أنفسهم ، وإن لم تفرضه عليهم الحياة . فالأديب عندهم وعند غيرهم في تلك الأيام بائس بطبعه ، طامح بطبعه إلى النعيم ، يتخذ البؤس لنفسه

عشيراً ، ويجعل النعيم لنفسه حلماً ، ويختلس المتعة القصيرة بين حين وحين إن أتيح أن يخرج من حياته المألوفة إلى رياضة فى الضواحى ، أو تنزه فى الحدائق ، أو جلسة فى قهوة من القهوات .

وكانت حياة الأديب فيما وراء ذلك ألواناً من الرضا والسخط تأتيه من قراءاته الكثيرة المختلفة ، قِوامها أن يفكّر كما كان يفكّر القدماء الذين يقرأ آثارهم ويشعر كما يشعرون ، ويسير في الناس كَمَا كَانُوا يَسْيَرُونَ . وقد أَلَحُّ أُولئكُ الْفِتْيَة في قراءة الشعر الجاهلي والإسلامي والعباسي وحفظه ، كما ألحُوا في قراءة أخبار الشعراء والكتّاب وعلماء اللغة . فعاشوا عيشة أولئك الناس في دخائل نفوسهم ، وإن لم يستطيعوا أن يعيشوها في حياتهم الواقعة ، لأن الظروف كانت تحول بينهم وبين ما كانوا يريدون من ذلك . وهم قرءوا شعر أبى نواس وأصحابه ، وقرءوا شعر الغَزلين العذريّين ، فاستحبّوا من الغزل ما استحب أولئك الشعراء، وذهبوا فيه مذاهبهم المختلفة . حافظ منهم من جافظ فآثر شعر العذريين وغزلهم ، وجدَّد منهم من جدَّد فآثر شعر العباسيين وغزلهم ، وخلقوا لأنفسهم مُثلا للجمال يتغزلون فيها ويُشَبِّبون بها ، و لم يكن للمحافظين منهم بدّ من أن يخترعوا مُثلّهم العليا اختراعاً. فقد كانت الحياة تحول بينهم وبين لقاء الغواني . ولكن المجدّدين كانوا خيراً منهم حظًا . فلم يكن من الممتنع أن يلقوا في الأزهر أو خارج الأزهر بعض الوجه الصباح ، وأن يتخذوا لغزلهم موضوعات لا يخترعها لهم الخيال ، وإنما تعرضها عليهم الحياة .

وكذلك وُجِد بين هؤلاء الفِتْية من كان يذهب مذهب جميل وكُتُيِّر ، وكان الحرمان المطلق محتوماً عليه ؛ كاكان منهم من يذهب مذهب أبى نواس وأصحابه . وكان حظه من الحرمان أقل ، ونصيبه من النعيم أكثر . فهو .كان يستطيع أن يلقى أصحاب الوجوه الصباح ، وأن يقول لهم ويسمع منهم ، ويهيم بهم ، ويقول فيهم الشعر ، ويذهب في هذا الشعر المذاهب ، وربما ورّطه هيامه وشعره وورّط معه صاحبيه في الشر القليل أو الكثير .

وكان ثالث هؤلاء الفِتْية نُواسيَّ الشعر ونواسيّ الهوى ، وما أسرع ما ألف أفراداً من ذوى الوجوه الحسان ، واطمأن إليهم وأكثر من لقائهم ، يسعى إليهم وحده فى مجالسهم ، وربما دعا أحدهم إلى مجلسه مع صاحبيه . وصاحباه يضحكان منه ويعبئان به أول الأمر ، ثم يرثيان له ويُلحّان عليه بالنصح بعد ذلك ، يؤدون إليه ما يحبون من العبث به والنصح له ، بالحديث مرة وبالشعر مرة أخرى . ولكنه لا يحفِل بعبثهما ولا بنصحهما ، وإنما يمضى مع هواه لا يَلُوى على شيء ، حتى أصبح حديث أترابه ، وحتى أقبل الفِتْية ذات يوم إلى مجلسهم ذاك من الرواق العباسي فوجدوا بعض الزارين على عَبَيْهم قد كتب لهم على الجدار الذي كانوا يستندون اليه هذين البيتين اللذين كتبهما شاعر قديم لأبي عبيدة معمر بن المثنى :

صلَّى الإلهُ على لوطٍ وشيعتِه أبا عبيدة قُلْ بالله آمينا فأنتَ عندى بلا شكَّ بقيَّتهم .....

ولم يكد صاحبا الفتى يريان هذا الشعر حتى أخذهما ما يشبه الصاعقة . وضحك صاحبنا ، وأغرق فى الضحك ، وثاب صاحباه إلى مثل ما كان فيه . فضحكا معه وأغرقا فى الضحك أيضاً ، ولكن بغضهم لزملائهم من طلاب الأزهر زاد أضعافاً مضاعفة ، ولكن بغضهم لزملائهم من طلاب الأزهر زاد أضعافاً مضاعفة ، وجعل الفتى النواسى يبحث عن كاتب هذين البيتين بدون أن يصل من بحثه إلى شيء . ولكنه رجع لغير سبب أن خصمه إنما هو ذلك الطالب الأسود الذي كان ينافسه في دروس النحو ، والذي كان يبغضه أشد البغض ، فاتخذه لنفسه عدوًا ، وجعل يتعمد إيذاءه كلما وجد إلى إيذائه سبيلا . فكان لا يراه — وما أكثر ما كان يراه ! — إلا رفع صوته بهذين البيتين اللذين حفظهما فيما زعم غن أبيه :

ف الهندِ طيرٌ ناطقٌ سبحانَ مَن قد أَلهَمُهُ يقولُ في تسبيحِه ابنُ الأُمَه ما ألأمَهُ

ومنذ ذلك الوقت أسرف ذلك الفتى النواسيّ على نفسه وعلى صاحبيه وعلى زملائه من الطلاب. فكان يتتبع سيئاتهم وأغلاطهم، ويزيد فيها ويضيف إليها، ويقول فى ذلك الشعر، حتى أصبح هجّاء، وكان لا يحتفظ بهجائه لنفسه ولصاحبيه، وإنما يجهر به كلما وجد إلى الجهر به سبيلاً. وربما احتال حتى ينشد

شعره ذاك بأرفع صوته ليسمعه من قيل فيهم من الطلاب . ثم عظم في نفسه الوهم واستأثر بها حبّ الشر ، فكان كلما رأى أحداً ينظر إليه فيطيل النظر ، أو ينظر إلى بعض أصحابه أولئك الحسان اتخذه لنفسه عدوًّا وهجاه . ثم بدا له أن الهجاء وحده لا يُغنى عنه شيئاً ، فعمد إلى شرّ منه ، وجعل يكتب إلى إدارة الأزهر وإلى الشيخ الأكبر خاصة ، الرسائل فى كل يوم ، يسعى بها عنده فى هؤلاء الطلاب الذين اتخذهم لنفسه عدّوا .

وضاق الشيخ الأكبر بهذه الرسائل التي جعلت تُصبُ عليه في كل يوم كما ينصب المطر من السماء ، وإذا الإدارة تعلق ذات يوم في لوحة الإعلانات تنبيها تدعو فيه الطلاب إلى أن يكفّوا عن هذه الخطة التي يُنكرها الخُلُق ويحرّمها الدين ، وهي السعى بالسوء في الشيوخ والطلاب عند المشيخة . وقد قرأ الفتي النواسي هذا التنبيه ذات يوم بين هذه الاعلانات الكثيرة التي كان الطلاب يعلقونها يعلنون فيها أن نعالهم قد ضاعت منهم ، وأن من وجدها فليردها إلى صاحبها ، وأن من سرقها فهو جدير بأن يغضب الله عليه ويقطعه من هذا المكان .

قرأ الفتى النواسى هذا التنبيه بين تلك الإعلانات ، فامتلأ قلبه غبطةً وابتهاجاً ، وزعم أنه قد فاز فوزاً عظيماً ، لأنه ضايق الشيخ وأحرجه . وألح فى كتابة رسائله تلك إمعاناً فى مضايقة الشيخ وإحراجه ، ولم يكفّ عن ذلك إلا حين كفّ صاحباه عن الإلمام

بالأزهر مخافةً سوء العاقبة ، واضطّر هو إلى أن يهجر الأزهر كما هجره صاحباه .

على أن صاحبنا الفتى لم يلبث أن شغل ، أو كاد يُشغل ، عن صاحبيه بياضَ النهار . فقد كان يخلص لحياته هذه الجديدة التى أخذ يحياها منذ قرأ لنفسه أول مقال نشرته له الصحف . أرضاه ذلك عن نفسه وأطمعه فى المزيد منه ، فجعل يكتب فى الجريدة رغبة فى الكتابة أحياناً ، وتقرُّباً بها إلى مدير الجريدة أحياناً أخرى . وجعل مدير الجريدة يرضَى عن فصوله ، ويُغريه بالكتابة ، ويحته عليها حثًا ، ويعلّمه القصد فى اللفظ والأناة فى التفكير .

وما هي إلا أن جعل يُقرِّبه إليه ، ويدعوه إلى زيارته حتى أصبح الفتى ملازماً لمكتب المدير ، يلمّ به فى أكثر أيام الأسبوع حين يرتفع الضحى ، فلا يحجب عنه ، وإنما يلقاه الأستاذ المدير هاشًا له ، مرحبًا به ، آخذاً فى التحدث إليه والاستاع منه ، فاتحاً له أبواباً من التفكير ، لم تكن تخطر له على بال ، خائضاً معه فى حديث الأدب القديم ، راوياً له من الشعر ما كان يحفظ وما لم يكن قد سمعه من قبل ، حتى استأثر بقلب الفتى وعقله وحتى أصبح للفتى أستاذان يختصهما بحبه وإعجابه ، أحدهما يذكره بأئمة البصرة والكوفة وهو الشيخ سيد المرصفى ، والآخر يذكره بفلاسفة اليونان الذين سمع أسماءهم فى الأزهر وجعل يدرس أطرافاً من فلسفتهم فى الجامعة ، وهو لطفى السيد .

وكان الفتى يختلف مع ذلك إلى الشيخ عبد العزيز جاويش رحمه الله ، فيسمع له صوتاً عذباً وحديثاً ليناً رقيقاً ، ويرى من وراء هذا اللين وتلك العذوبة عنفاً أى عنف إن ذُكرِت السياسة ، أو ذُكر بعض الكتاب الظاهرين الذين لا يكتبون في صحف الحزب الوطنى . وكان يجبّب العنف إلى الفتى ويرغّبه فيه ، ويزيّن في قلبه الجهر بخصومة الشيوخ والنعى عليهم في غير تحفّظ ولا احتياط . فهو كان يرى أنهم آفة هذا الوطن يحولون بينه وبين التقدّم بما كانوا يلجّون فيه من المحافظة ويُعينون عليه الظالمين بممالأتهم للخديو ، ومصانعتهم للإنجليز .

وكان بُغضه لسعد زغلول رحمه الله معروفاً يتحدّث به الناس . هجاه بمقالاته المشهورة التي جعل عنوانها : « ظلموك ياسعد » . وهجاه هجاء منكراً في بعض الشعر الذي لم ينشره لأنه كان أعنف من أن ينشر .

وقد أنشدنى قصيدة قالها فى السجن ، وقد بلغه أن سعداً قد يعود إلى الوزارة أو يصبح رئيساً لمجلس الوزراء ، لم أحفظ منها إلا مطلعها وهو بَشِع كما ترى :

إِنَّ صَعِّ مَا أَنهَى الرواةَ لمسمعى فلسوف تُصبحُ تحتَ حكم الأقرعِ وعلى الشيخ عبد العزيز جاويش رحمه الله يقع نصيب غير قليل من ثقل تلك الفصول الطوال السمجة التي كتبها الفتى ، فشَغَل

بها الأدباء والمثقفين حيناً ، ثم لم ينقطع استخذاؤه لها وضيقة بها وخمجله منها كلما ذكرت له . وكان موضوعها نقد و نظرات ، المنفلوطي رحمه الله . وكان عنوانها: و نظرات في النظرات .

قرأ الفتى الفصول الأولى من نظرات المنفلوطي راضياً عنها ، معجباً بها ، ثم لم يلبث أن سئمها وانصرف عنها . ولكنه لم يكد يراها مجموعة في كتاب حتى ضاق بها أشد الضيق ، وكتب يعيبها ويغض منها . وفرح الشيخ عبد العزيز جاويش بما كتب الفتى أشد الفرح ، واستزاده من الكتابة ، وحرّضه عليها وألح في التحريض ، حتى ألقى في رُوعِه ألا يَدَعَ فصلا من فصول المنفلوطي إلا اختصه بفصل من النقد . وكان الفتى قديم المذهب في الأدب لا ينظر منه إلا إلى اللفظ ، ولا يحفل من اللفظ إلا بمكانه من معجمات اللغة . فكان عيب المنفلوطي عنده أنه يخطىء في اللغة ويضع الألفاظ في غير مواضعها ويصطنع ألفاظ لم تثبت في ولسان العرب و ولا في غير مواضعها ويصطنع ألفاظ لم تثبت في ولسان العرب و ولا في

وما أسرع ما انزلق الفتى من هذا النقد السخيف إلى طول اللسان وشيء من الشتم لم تكن بينه وبين النقد صلة . و لم ينسَ الفتى مقالا دفعه ذات مساء إلى الشيخ عبد العزيز جاويش ، فلم يكاد يقرأ أوله حتى طرب له وأبى إلا أن يقرأه بصوته العذب على من يحضر مجلسه ذاك . وابتهج الفتى حين سمع الثناء ، وأحس الإعجاب ، واستيقن أنه أصبح كاتباً ممتازاً . ثم لم يذكر بعد ذلك

أول هذا المقال حتى طأطأ من رأسه ومن نفسه ، وسأل الله أن يتيح له التكفير عن ذنبه ذاك العظيم . وكان أول المقال : ﴿ عِمْ صِبَاحاً أو مساء ، واشرب هواء أو ماء ، واستأجر من تشاء لما تشاء فقد وضح الحق وبرح الحفاء » .

كان بعض تبعة هذا السخف يقع على الشيخ عبد العزيز جاويش فضلاً على الفتى أى جاويش ، ولكن للشيخ عبد العزيز جاويش فضلاً على الفتى أى فضل ، فهو الذى ألقى فى رُوع الفتى فكرة السفر إلى أوربا حين قال له ذات يوم : « لابد من أن نصنع شيئاً لإرسالك إلى فرنسا عامين أو ثلاثة أعوام » . لم يكد الفتى يسمع هذه الألفاظ حتى استقر فى نفسه أن ليس له بد من عبور البحر على أى نحو من الأنحاء . وقد لاحظ الفتى فيما بعد أن أحاديثه تلك عن المنفلوطى قد شغلت الناس حتى تحدّث إليه فيها كل من كان يلقاه إلا رجلا واحداً لم يشر إليها قط على كثرة ما كان يلقى الفتى ، وعلى كثرة ما كان يتحدّث إليه ، وهو مدير الجريدة لطفى السيد .

فَهِم الفتى ، ولكن متأخراً ، أن لطفى السيد لم يرض قط عن هذه الفصول . ولو قد رضي عنها ، وعن بعضها ، لتحدث إليه فيها ، وهو الذى كان كثيراً ما يشجّع الفتى فيتنبأ له مرة بأنه سيكون موضعه من مصر موضع فولتير من فرنسا ، ويقول له مرة أخرى أنت أبو العلائنا . يتعمد إثبات الألف واللام على رغم الإضافة في اسم أبي العلاء ، ثم يضحك ويغرق في الضحك حين يرى تنكّر الفتى للجمع بين الإضافة وأداة التعريف.

أصبح الفتى كاتباً بفضل هذين الرجلين: لطفى السيد وعبد العزيز جاويش، وأصبح كاتباً لشىء آخر: وهو أنه أثناء الأعوام العشرة الأولى من كتابته فى الصحف لم يكتب إلا حبًّا للكتابة ورغبة فيها، لم يكسب بها درهماً ولا مليماً.

.. على أن فضل الشيخ عبد العزيز جاويش على الفتى لم يقف عند هذا الحد ، وإنما تجاوزه فأمعن فى تجاوزه ، فهو الذى عرّف الفتى إلى جماهير الناس ووقفه بين أيديهم ذات صباح منشداً للشعر ، كما كان يفعل الشعراء المعروفون ، وحافظ منهم خاصة ، فى بعض المناسبات العامة .

كان الناس قد ألفوا الاحتفال برأس العام الهجرى كلما انقضى عام هجرى ، وأقبل عام جديد . وكان الشيخ عبد العزيز جاويش يحرص على أن يكون للحزب الوطنى احتفاله بهذا اليوم ، فأقام حفلة ذات عام فى مدرسة مصطفى كامل ، واحتشد لهذا الحفل عدد ضخم من الناس شباباً وكهولا وشيباً ، وكان الفتى قد أنشأ فيما بينه وبين نفسه قصيدة يستقبل بها عيد الهجرة ، وأنشدها أمام الشيخ عبد العزيز جاويش ، فرضى عنها وحتّه على أن يقول أمثالها .

فلما كان هذا الحفل شهده الفتى مع الشاهدين ، ولكنه لم يكد يتخذ مكانه بين الناس ، حتى أقبل من أخذ بيده وأجلسه على

المنصَّة . ولم يقدر الفتى في نفسه إلا أن الشيخ عبد العزيز جاويش قد أراد أن يرفق به ويتلطّف له ويقرّبه من مجلسه ، فرضى عن ذلك كل الرضا ، وعدّه فضلا من الشيخ عظيماً . وأَلقِيَت الخطب وصفَّق المصفقون ، و لم يَرُ ع الفتي إلا أن سمع اسمه يعلن إلى الناس ، ورأى نفسه يُدعَى إلى إنشاد قصيدته العصماء! فلبث في مكانه جامداً واجماً لا يدري ماذا يصنع ، ولا يعرف كيف يقول ، وأقبل من أخذ بيده ، وهُمُّ الفتي أن يمتنع حياء وخجلا ، ولكن الذي أخذ بيده جذبه جذباً شديداً وجعل الذين من حوله يدفعونه وينهضونه حتى أنهضوه وجروه جرّاً إلى المائدة . واستقبل الفتى بتصفيق شديد منحه قوة وجرأة ، فأنشد قصيدته في صوت ثابت ممتلىء ، ولكنه لم يكن يستقر في موقفه ، وإنما كان جسمه يرتعد ارتعاداً ، واستقبلت قصيدته أحسن استقبال وأروعه حتى خُيِّل إلى الفتى أنه قد أصبح حافظاً أو قريباً من حافظ.

ثم مرت الأعوام وتبعتها الأعوام ، واختلفت على الشيخ وعلى الفتى خطوب أى خطوب ، وتعاقبت أحداث فى مصر أى أحداث . وجلس الفتى ذات مساء إلى صديق له كريم ، وقد جاوز الفتى سنّ الشباب والكهولة ، وأخذ فى ذكر الصبا وأيام الطلب . وأنسيى الشيخ شبابه وصباه وشُغِل عن حياته الماضية ، وأعرض عن الشعر كل الإعراض بعد أن استبان له أنه لم يقل الشعر قط ، وإنما قال سخفاً كثيراً .

وإذا الصديق الكريم يذكّره بموقفه ذاك في مدرسة مصطفى كامل وإنشاده قصيدته تلك ، ويذكر له مطلع تلك القصيدة ، فيرثى الشيخ لما أضاع من شبابه وما أنفق من جهده في غير طائل ولا غناء ، ثم لم يقف الشيخ عبد العزيز جاويش بالفتى عند هذا الحدّ ، ولكنه علَّمه الكتابة في المجلات ، فقد أنشأ مجلة ﴿ الهداية ﴾ ، وطلب إلى الفتى أن يشارك في تحريرها ، ثم ترك له أو كاد يترك له الإشراف على هذا التحرير ، وكان له الفضل كل الفضل فيما تعلم الفتى من إعداد الصحف وتنسيق ما ينشر فيها من فصول . ولم تخل و الهداية ، من جدال عنيف دفع إليه الفتي دفعاً . وكان خصمه الشيخ رشيد رضا ، وقد أسرف الفتى على نفسه وعلى الشيخ رشيد في ذلك الجدال . وكتب أحاديث استحى منها فيما بعد حين ذُكرت له ، ولكن الشيخ عبد العزيز كان عنها راضياً وبها كَلِفاً . وقد أجاز نشرها وشجّع الفتي على المضي فيها . كان يمقت من الشيخ رشيد ممالأته للخديو وانحرافه عن طريق الأستاذ الإمام ، وما دفع إليه من إعجاب بنفسه واغترار بثناء الناس عليه وإعجابهم به .

ثم أضاف الشيخ إلى كل هذا الفضل فضلا آخر وقع من نفس الفتى موقع الماء و من ذى الغُلَّة الصادى و أرضاه عن بعض حاله ، وأكبره فى نفسه شيئاً ، وأشعره بأن قد أتيح له أن يجلس مجلس المعلم ، وأن يكون له تلاميذ كثيرون بعد أن حال الأزهر بينه وبين ذلك .

فقد أنشأ الشيخ عبد العزيز جاويش مدرسة ثانوية كما أنشأ مصطفى كامل مدرسة ، وكُلُف الفتى أن يعلم فيها الأدب على ألا ينتظر على ذلك أجراً . فالمدرسة عمل وطنى لا أجر عليه لمن يشارك فيه ، ولم يكن الشيخ يفيد من هذه المدرسة شيئاً ، وربما أنفق عليها من رزقه وكلف نفسه في سبيل ذلك شيئاً من الحرمان ، وربما ألح على بعض الأغنياء وأوساط الناس حتى استكرههم على أن يعينوه على نفقاتها ببعض المال . وقد أقبل الفتى على تعليمه ذاك فرحاً به مبتهجاً له ، يرى فيه شفاء لغيظه من الأزهر ، ويرى فيه فرحاً به مبتهجاً له ، يرى فيه شفاء لغيظه من الأزهر ، ويرى فيه مع ذلك مشاركة في بعض الخير .

ثم لم يلبث هذا كله أن انقطع فجأة ، صرف الشيخ عنه بأحداث السياسة ، ثم اضطر إلى أن يهاجر من مصر على غير انتظار لهجرته ، و لم يره الفتى منذ ودعهم ليلة سفره إلا بعد أعوام طوال ، بعد أن عاد عودته تلك ، فقد سافر من مصر فجأة وعلى غير علم من أهلها أيضاً .

وهو على كل حال قد أعان الفتى على الخروج من بيئته تلك المغلقة إلى الحياة العامة ، وعلى أن يكون له اسم معروف . ومثل ذلك فعل الأستاذ أحمد لطفى السيد ، فعرَّف الفتى إلى كثيرين من الذين كانوا يُلمُّون بمكتبه فى الجريدة من الشيوخ والشباب ، وفى مكتبه اتصل برفاق له أحباء عمل معهم فيما بعد ، ولقى معهم خطوباً أى خطوب . عرف عنده هيكل ومحمود عزمى والسيد

كامل ، وكامل البندارى وأتراباً لهم كثيرين ، وعرف بفضله لوناً من المعرفة لم يكن يُقدِّر أنه سيتاح له في يوم من الأيام . فقد لَقِيَ عنده ذات يوم تلك الفتاة التي كان الناس يتحدثون عنها فيكثرون الحديث ، لا لأنها كانت جميلة فاتنة ، ولا لأنها كانت جذابة خلابة ، ولكن لأنها كانت طامحة مُلِحَّة في الطموح ، ظفرت لأول مرة بالشهادة الثانوية ، وكانت أول فتاة ظفرت بها ، وهي نبوية موسى .

وكان الفتى قد لقى السيدات فى بيئته تلك الريفية ، ولكنه لم يلقَ منهن القارئة الكاتبة البُرْزَة التى تظهر فى مجالس الرجال وتحاورهم ، فتلجّ فى المحاورة وتخاصمهم فتعنف فى الخصام ، قبل أن يلقَى تلك الفتاة .

واحتُفل ذات مساء فى حجرة من حجرات الجامعة القديمة بتكريم خليل مطران رحمه الله ، وكان الجديو قد أهدى إليه وساماً ، وكان شقيق الجديو الأمير محمد على رئيساً لهذا الاحتفال . وكان الشعراء سينشدون فيه الشعر ، وكان الخطباء سيلقُون فيه الخطب ، فاعتذر الفتى إلى أستاذه فى الجامعة من حضور الدرس ، ولم يكن يكره شيئاً كما كان يكره التخلّف عن الدروس ، وآثر شهود ذلك الحفل . وفيه سمع كثيراً من الشعر وكثيراً من الخطب ، فلم يحفل بشىء مما سمع ، لم يعجبه شعر حافظ فى ذلك المقام ، مع أنه كان كثير الإعجاب بشعر حافظ . ولم تعجبه قصيدة مطران

لأنه لم يفهم منها شيئاً ، و لم يذق منها شيئاً ، وربما أحس فيها إسرافاً من الشاعر في التضاؤل أمام الأمير الذي أهدى إليه ذلك الوسام. فقد شبّه نفسه بالنبتة الضئيلة ، وشبّه الأمير بالشمس التي تمنحها الحياة والقوة والنماء . لم يرضَ الفتى عن شيء مما سمع إلا صوتاً واحداً سمعه فاضطرب له اضطراباً شديداً وأرقَ له ليلته تلك . كان الصوت نحيلا ضئيلا، وكان عذباً رائقاً، وكان لا يبلغ السمع حتى ينفذ منه في خِفّة إلى القلب فيفعل به الأفاعيل. ولم يفهم الفتى من حديث ذلك الصوت العذب شيئاً ، ولم يحاول أن يفهم من حديثه شيئاً . شغله الصوت عما كان يحمل من الحديث . وكان صوت الآنسة مي التي كانت تتحدّث إلى جمهور من الناس للمرة الأولى . و لم يستطع الفتى حين أصبح من ليلته تلك أن يمتنع عن السعى إلى مدير الجريدة ، وقد جلس إليه فقال له وسمع منه . ثم مازال يدور بحديثه حتى انتهى إلى حفل مطران ، وحتى انتهى من حفل مطران إلى ذكر تلك الفتاة التي تحدّثت فيه ، والتي لم يسمع الفتى عنها قبل يومه ذاك . وقد سأله مدير الجريدة عما قالت الفتاة فلم يحسن ردًّا ، وإنما لجلج في القول ، وأثنى الأستاذ على ميّ ، وأنبأ الفتي بأنه سيقدّمه اليها في يوم قريب . وابتهج الفتي بهذا الوعد وإن لم يعرب عن ابتهاجه ، وظلُّ يرقب البُّر به ، ولكن الأستاذ نسيه ، واستحيا الفتى أن يذكره فحمل نفسه على المكروه ، وما أكثر ما كان يحملها على المكروه ! وأعرض عن ذكر مى، واجتنب حديثها إلى الأستاذ. ومضت أيام وأشهر وظفر الفتى من الجامعة بدرجة الدكتوراه، وأعطى مدير الجريدة رسالته عن أبى العلاء، فقرأها ورضى عنها، ولكنه لم يردّها إلى الفتى، وإنما قال له إنما ستردّ إليك رسالتك بعد أيام، لأن الآنسة مى قد طلبت أن تقرأها، وسمع صاحبنا ذكر مى، فبدا عليه فيما يظهر شيء من وجوم. وكأن الأستاذ لاحظ ذلك فذكر وعده القديم وقال للفتى فى رفق: ألم أعدك بتقديمك إليها ؟

قال الفتى : أكاد أذكر ذلك .

قال الأستاذ: فالقنى مساء الثلاثاء فسنزورها معاً .

وفى مساء الثلاثاء رأى الفتى نفسه لأول مرة فى حياته فى صالون فتاة تستقبل الزائرين من الرجال ، حَفِيَّة بهم ، معاتبة لهم فى رشاقة أى رشاقة ، وفى ظرف أى ظرف ، وفى حديث عذب يخلب القلوب ويستأثر بالألباب .

وطال المجلس وكثر الزائرون ، ودارت أكواب الشاى والفتى في مكانه لا يكاد يحسّ من ذلك شيئاً ، قد ملك الوهم والوجل عليه أمره كله . فهو لم يشهد مثل هذا المجلس قطّ ، وليس له عهد بمثل ما يجرى في مثل هذه المجالس من المراسم ولا بما يُتبع فيها من التقاليد والعادات . فهو منكر نفسه ، منكر مَن حوله وما حوله ، إلا شخصين اثنين هما الأستاذ لطفى السيد والآنسة ميّ .

وقد أخذ الزائرون فى الانصراف ، ورغب الفتى فيه ليخلص من حَرَجه ، وأشفق منه حرصاً على صوت متى وحديثها ، ولم يحاول أن ينصرف . فما كان له أن يحاول ذلك قبل أن يؤذنه به الأستاذ .

وقد انصرف الزائرون جميعاً وخلا للأستاذ وتلميذه وجه مي ، فخاضت مع الأستاذ في بعض الحديث ، وأثنت للفتى على رسالته في أبي العلاء ، فأغرقت في الثناء ، واستحيا الفتى شيئاً ، ولم يحسن أن يشكر لها ثناءها . ولكن الأستاذ يطلب إلى الفتاة أن تقرأ عليه مقالها ذاك . فتتردد الفتاة شيئاً ، ثم تقدم بعد أن تعلن إلى الفتى أنها تقرأ على الأستاذ هذا المقال لأنه هو الذي يعلمها العربية ويعلمها الكتابة .

قال الفتى فى صوت مختنق ولفظ مجمجم: كما يعلنى أنا . قالت متى : فنحن إذن زميلان .

وقرأت المقال ، وكان عنوانه « وكنت فى ذلك المساء هلالا » . وسُحِر الفتى ، ورضَى الأستاذ ، وانصرفا بعد حين ، وفى نفس الفتى من الصوت ومما قرأ شيء كثير !

وكانت حياة الجامعة في أول عهد المصريين بها عيداً متصلا يحيّونه إذا أقبل المساء من كل يوم ، حين يزد حمون على غرفات الدرس على اختلاف منازلهم من الفقر والغنى ، وعلى اختلاف حظوظهم من الثقافة ، وعلى اختلاف أزيائهم أيضاً . فكان منهم الفتى المترف والفقير الذي لا يجد ما ينفق ، وكان منهم القاضى والطبيب والطالب والموظف والمجاور في الأزهر الشريف .

وكان منهم غير أولئك قوم لم يأخذوا من العلم إلا بأيسر أسبابه ، ولكنهم كانوا يختلفون إلى هذه الدروس والمحاضرات ليروا ويسمعوا ويمتعوا أنفسهم أن أتيح لهم المتاع . وقد جعلت غرفات الجامعة تضيق بهؤلاء المختلفين إليها والمزد حمين عليها . وعجز الأساتذة عن أن يُسمِعوا هذه الأعداد الضخمة التي كانت تكتظ بها الغرفات . فقرر بعضهم أن يلقى محاضرته مرتين . ولم ير الطلاب بهذا بأساً . كانوا يسعَوْن ليسمعوا الأستاذ في محاضرته الأولى . فمن حيل بينه وبين ذلك انتظر المحاضرة الثانية . وكانوا ينتظرون في أبهاء الجامعة وحديقتها . وكان أهل السَّعة منهم يذهبون إلى قهوة كوبرى قصر النيل القريبة . فيشربون أو يطعمون ، حتى

إذا قرب موعد المحاضرة أسرعوا إليها مشغوفين بها إلى أقصى غايات الشغف . واضطرت الجامعة إلى أن تنظم دخول غرفات الدرس ، فلا تأذن به إلا لمن قدموا بطاقات الانتساب وصد تن بذلك عدداً غير قليل من الذين كانوا يسعون إلى هذه الدروس كما كانوا يسعون إلى المحاضرات العامة .

وأقبل الفتى ذات مساء بصحبة غلامه الأسود ، فلما بلغ الغرفة أظهر بطاقته ، وقد كان بها ضنيناً وعليها حريصاً . وقيل له تستطيع أنت أن تدخل ، فأما غلامك هذا فلا حَقَّ له في الدخول .

وأظهر الفتى شيئاً من ضيق ، ولكنّ صاحب الباب لم يحفل بضيقه ولا بإنكاره ، ولا بتوسّل من كان حوله من الطلاب ، ولا بحاجته إلى أن يصحبه هذا الغلام حتى يجلسه فى مكانه ثم يرجع أدراجه فينتظر من وراء الباب حتى ينقضى الدرس .

واضطر الفتى إلى أن يفزع إلى السكرتير العام أحمد زكى بك شاكياً ، وصحِبَه بعض الطلاب الساخطين على جهل صاحب الباب وعُنْفِه وغلظة ذوقه ، وأدخِل الفتى وأصحابه على السكرتير العام ، وقصوا عليه قصتهم ، ولكنهم لم يجدوا عنده شيئاً ، وإنما قال لهم في هدوء: النظام هو النظام .

وهم بعض الطلاب أن يجادله فى ذلك فقال له متجهماً : وماذا نصنع وقد أراد الله لصاحبك ألا يشهد هذه المحاضرات ؟ وانصرف أولئك النَّفر من الطلاب ساخطين على السكرتير العام سخطأ أشد وأعظم من سخطهم على صاحب الباب . وقالوا للفتى : لا بأس عليك ، سنصحبك نحن إلى محلسك .

وصحبوه إلى مجلسه متلطّفين له متحبّبين إليه ، وردّوه إلى غلامه بعد انقضاء الدرس ، وجعلوا منذ ذلك اليوم لا يَروْن الفتى مقبلا حتى يحيطوا به من قريب ، فإذا بلغ باب الغرفة أخذ أحدهم بيده ، وصحبه إلى مجلسه ، ثم رده إلى غلامه بعد ذلك ، ولو أطاع الفتى نفسه فى ذلك المساء لانصرف عن الجامعة ولحرم على نفسه الاختلاف إلى دروسها .

ولكن الجامعة كانت أحب إليه وآثر عنده من كبريائه تلك السخيفة .

وهو على ذلك لم ينم ليلته تلك ، وإنما أنفقها مسهداً محزوناً ، يذكر كيف لَقِيَ مثل هذه القسوة حين أراد أن ينتسب إلى الأزهر في آخر الصبا وأول الشباب ، وحين تقدَّم لأداء الامتحان في حفظ القرآن . فقال له أحد ممتحنيه : أقرأ يا أعمى سورة الكهف!

وذكر الفتى بعد سنين قصته هذه فى الجامعة ، وقصته تلك فى الأزهر ، حين دخل غرفة الدرس لأول مرة فى جامعة مونبلييه ، فسمع الأستاذ يقول لصاحبه : أيكون زميلك هذا مكفوفاً !

قال الزميل: نعم.

قال الأستاذ : فإنى أراه قد دخل الغرفة دون أن يرفع قلنسوته .

وكان الفتى حديث عهد بأوربا لم يعرف بعد أن الناس يرفعون قلانسهم حين يدخلون مكاناً مسقوفاً ، وأنهم يحضرون الدروس حاسرى الرؤوس .

وكذلك قُضِى على الفتى أن يستقبل طَلَبه العلم فى الأزهر والجامعة المصرية والجامعة الفرنسية بكلمة عن آفته تلك تؤذى نفسه وتفرض عليه ليلة ساهرة . ثم يعرض عنها بعد ذلك ، لأنه لم يكن يرى بدًّا مما ليس منه بد . وما أكثر ما ذكر بيت أبى العلاء :

وهل يأبقُ الإنسانُ من مُلْكِ ربه فيخرجَ من أرضٍ له وسماءِ ؟ !

وما أسرع ما كان الفتى ينسى هذه الكلمات المؤذية بعد أن يشترى هذا النسيان بليلة ينفقها مسهداً محزوناً! ثم يُقبل بعد ذلك على ما لم يكن بد من الإقبال عليه من العلم في الأزهر وفي الجامعة المصرية وفي جامعات فرنسا.

كان الفتى يرى حياته فى الجامعة عيداً متصلا ، كما كان يراها غيره من المصريين ، ولكنها كانت بالقياس إليه عيداً تختلف فيه ألوان اللذة والغبطة والرضا والأمل . كانت تخرجه من بيئته تلك الضيقة المقلقة فى الأزهر ، وفى حوش عطا أو درب الجماميز إلى بيئة أخرى واسعة لا حَدّ لسعتها ، فهى كانت تتيح له أن يملأ رئتيه من الهواء الطلق حين يسعى إلى الجامعة وحين يعود منها ، وأن يملأ عقله من

العلم الطلق الذى لا يقيِّده تحرج الأساتذة الأزهريين فيما كانوا يلقون من الدروس ، ولا يفسده الإسراف فى الفنقلة والجدال حول هذا اللفظ أو ذاك ، وإضاعة الوقت فى الإعراب حين لا يكون بين الدرس وبين الإعراب صلة .

وكانت هذه البيئة تتيح له كذلك علماً يخلق نفسه خلقاً جديداً لا يتصل بالنحو ولا بالفقه ولا بالمنطق ولا بالتوحيد ، وإنما يذهب به مذاهب مختلفة في الأدب وفي ألوان من التاريخ لم يكن يُقدِّر أنه سيعرفها في يوم من الأيام . ولم ينسَ الفتي يوماً خاصم فيه ابن خالته الذي كان طالباً في دار العلوم ، ولجَّ بينهما الخصام . فقال الدرعمي للأزهري : ما أنت والعلم ! إنما أنت جاهل لا تعرف إلا النحو والفقه ، لم تسمع قط درساً في تاريخ الفراعنة ! أسمعت قط اسم رمسيس أو إخناتون ؟!

وبُهِتَ الفتى حين سمع هذين الاسمين ، وحين سمع ذكر هذا النوع من التاريخ . واعتقد أن الله قد كتب عليه حياة ضائعة لا غَناء فيها . ولكنه يرى نفسه ذات ليلة فى غرفة من غرفات الجامعة يسمع الأستاذ أحمد كال رحمه الله يتحدّث عن الحضارة المصرية القديمة ، ويذكر رمسيس وإخناتون وغيرهما من الفراعنة ، ويحاول أن يشرح للطلاب مذهبه فى الصلة بين اللغة المصرية القديمة وبين اللغات السامية ، ومنها اللغة العربية .

ويستدل على ذلك بألفاظ من اللغة المصرية القديمة يردّها

إلى العربية مرة وإلى العبرية مرة وإلى السريانية مرة أخرى . والفتى دهش ذاهل حين يسمع كل هذا العلم ، وهو أعظم دهشة وذهولا حين يلاحظ أنه يفهمه ويسيغه فى غير مشقة ولا جهد .

وهو يعود إلى بيته ذلك المساء وقد ملأه الكبر والغرور ، ولا يكاد يلقى ابن خالته حتى يرفع كتفيه ساخراً منه ومن دار علومه تلك التى كان يستعلى بها عليه . وهو يسأل ابن خالته أتتعلمون اللغات السامية فى دار العلوم ؟! فإذا أجابه بأن هذه اللغات لا تدرّس فى المدرسة أخذه التيه . وذكر العبرية والسريانية ثم ذكر الهيروغليفية . وحاول أن يشرح لزميله كيف كان المصريون القدماء يكتبون . وتنقلب الآية ويصبح المغلوب غالباً والغالب مغلوباً .

ويمضى العام الأول من الحياة الجامعية عيداً كله ، لا يحسّ الفتى سأماً منه أو ضيقاً به ، وإنما يحسّ الحزن الممضّ حين تبدو طلائع الصيف .

وينفق الإجازة كلها مفكراً فيما سمع ، ومشوّقاً إلى ما سيسمع في العام المقبل ، ومتسائلا عمن يبقى من الأساتذة الذين عرفهم ومن يُدْعَى من أساتذة لم يعرفهم . ثم لا يلبث أن تستأثر الجامعة بعقله كله وجهده كله ، وأن تشغله عن كل شيء آخر . فقد أقبل أساتذة جُدُد ملكوا عليه أمره واستأثروا بهواه ، فهذا الأستاذ كارلو نالينو المستشرق الايطالي يدرّس باللغة العربية تاريخ الأدب والشعر

الأموى . وهذا الأستاذ سنتلانا يدرّس بالعربية أيضاً ، وفي لهجة تونسية عذبة ، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتاريخ الترجمة خاصة . وهذا الأستاذ ميلوني يدرّس باللغة العربية كذلك تاريخ الشرق القديم . ويتحدّث إلى الطلاب عن أشياء لم يتحدّث عنها أستاذ قبله في مصر . فهو يفضل تاريخ بابل وآشور ، ويذكر الكتابة المسمارية ، ويتحدّث عن قوانين حامورايي ، والفتي يفهم عن هؤلاء الأساتذة كل ما يقولون ، لا يجد في فهمه التواء أو عسراً . وهو لا يكره شيئاً كما يكره انتهاء الدروس ، ولا يتشوّق إلى شيء كما يتشوّق إلى ما سيستقبل منها .

وهذا أستاذ ألمانى ، هو الأستاذ ليتمان ، قد أقبل يتحدّث إلى الطلاب عن اللغات السامية والمقارنة بينها وبين اللغة العربية ، ثم يأخذ فى تعليمهم بعض هذه اللغات . وإذا الفتى يخرج من حياته الأولى خروجاً يوشك أن يكون تامّاً لولا أنه يعيش بين زملائه من الأزهريين والدرعميين وطلاب مدرسة القضاء وجه النهار وشطراً من الليل .

ولكن عقله قد نأى عن بيئته هذه نأياً تاماً ، واتصل بأساتذته أولئك اتصالا متيناً ، فكلهم قد عرفه ، وكلهم قد آثره بالحب والرفق والعطف . وكلهم قد أدناه من نفسه . ودعاه إلى أن يزوره في فندقه ، وأحب أن يقول له ويسمع منه . ولم ينس الفتى موعداً ضربه لأستاذه سنتلانا ذات صباح ، ليحضر معه درساً من دروس

الأزهر . وقد أقبل الأستاذ إلى حيث كان ينتظره تلميذه أمام الرواق العباسى . وذهب مع الفتى إلى درس الشيخ الأكبر الشيخ سليم البشرى رحمه الله ، وكان يُلقِى درسه فى التفسير مع الصباح بالرواق العباسى . وجلس الأستاذ والتلميذ بين الطلاب ، وأخذ الشيخ يفسر آية كريمة من سورة الأنعام هى قول الله عز وجل : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلَّمَهم الموتى وحَشَرْنا عليهم كلَّ شيءٍ قُبُلاً ما كانوا لِيؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنَّ أكثرَهم يجهلون ﴾ .

وفسر الشيخ - رحمه الله - فأحسن التفسير ، وخاض فى حديث الجَبْرِيِّين ويدفع مقالتهم ، ويأخذ الفتى فى حوار الشيخ على عادة الأزهريين ، فيسمع الشيخ له ويرد عليه رداً لا يقنعه ، ويأبى الفتى إلا اللجاج ، فينهره الشيخ بهذه الكلمات : ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ! الله أكبر على العلم والإيمان . حضرتك مسلم ؟

ويهم الفتى أن يجيب ، ولكن الشيخ ينهره فى سخرية غاضبة قائلا : اسكت يا شيخ جاتك الكلاب خلينا نقرأ .

ثم يمضى فى حديثه غير حافل بالفتى ، ولكن الفتى يهمّ أن يتكلم ، وإذا أستاذه الإيطالي يمسّ كتفه مسًّا متَّصلاً ، وهو يقول له هامساً بعربيته التونسية العذبة : اسكت ، اسكت ، ليضربك ! يميل بالضاد إلى الظاء ، ويرى الفتى نفسه مغرقاً فى ضحك خفى لا يدرى أكان مصدره سخرية الشيخ منه أم رفق الأستاذ الإيطالى به وإشفاقه عليه ؟!

فإذا انتهى الدرس ذهب الفتى بأستاذه الإيطالى إلى إدارة الأزهر ، واستأذن له على الشيخ الأكبر ، فأذن له ، وتلقَّاه حفيًا به متلطِّفاً له فى الحديث . ثم ينظر إلى الفتى فيسأله فى رفق : أأنت الذى كان يجادل فى الدرس ؟

قال الفتى: نعم .

قال الشيخ متضاحكاً: ماشاء الله ! ماشاء الله ! فتح الله عليك وأشقاك بتلاميذك كما يشقى بك أساتذتك !!

ولم تكن حياة الجامعة عيداً متصلا رائع الإمتاع لمكان الأساتذة الأجانب فيها فحسب ، بل كان فيها أساتذة مصريون يضيفون إلى روعتها روعة وإلى إشراقها إشراقاً . و لم ينسَ الفتي طائفة من هؤلاء الأساتذة كان لهم في حياته أَبْعَدُ الأثر وأعمقه ، لأنهم جدَّدوا علمَه بالحياة وشعورَه بها وفهمَه لقديمها وجديدها معاً ، وغيرُوا نظرته إلى مستقبل أيامه ، وأتاحوا لشخصيته المصرية العربية أن تقوّى وتثبت أمام هذا العلم الكثير الذي كان يأتى به المستشرقون ، وكان جديراً بأن يحوِّل هذا الفتي تحويلا خطيراً يفنيه في العلم الأوربي إفناء ، ولكن أساتذته المصريين هؤلاء أتاحوا له أن يأوى إلى ركن شديد من الثقافة الشرقية الخالصة ، وأتاحوا لمزاجه أن يأتلف ائتلافاً معتدلا من علم الشرق والغرب جميعاً . وكان الأساتذة المصريون يختلفون فيما بينهم اختلافاً شديداً ، كان منهم المطربشون والمعممون والذين سبقت العمامة إلى رؤوسهم ثم انحسرت عنها وجاء مكانها الطربوش.

وكان منهم الصارم الحازم الذى لم يكن ثغره يعرف الابتسام الا قليلا، والمازح الباسم الذى لم يكن وجهه يعرف العبوس

إلا نادراً . وكان منهم ذو العلم العميق العريض الذى يبهر ويسحر ويذكّر القلوب والعقول ، وذو العلم الضّحْل والثقافة الرقيقة الذى يخلب باللفظ ثم لا يكون وراء لفظه الخلاّب شيء ذو بال .

وكان منهم من يخلب بلفظه العذب ودعابته الساحرة وعلمه الغزير . كان منهم إسماعيل رأفت ، رحمه الله ، ذلك الذى لم يكن يعرف من طلابه إلا أنهم يحملون رؤوساً يجب أن يصب العلم فيها صباً . فكان يقبل عليهم عابساً وينصرف عنهم عابساً ، لا يلقى إلى أحدهم كلمة ، وإنما يأخذ مجلسه ويبسط أوراقه ويأخذ فى القراءة حتى تنتهى ساعة الدرس لا يقطعها إلا حين يفسر ما قد يحتاج إلى التفسير ، وحين يلقى على الطلاب هذا السؤال الذى تعود أن يلقيه فى دار العلوم ـ وقد كان أستاذاً فيها : فاهمين يا مشايخ ؟

وقد سمع الفتى منه وصف إفريقيا على اختلاف أقطارها وعلى اختلاف ما يكون لهذا الوصف من صور يتصل بعضها بطبيعة الإقليم ، ويتصل بعضها الآخر بالسياسة والاقتصاد ونظم الحياة الاجتاعية وأجناس السكان .

وقد سمع الفتى فيما بعد دروساً مختلفة فى الجغرافيا من أساتذة ممتازين فى جامعات فرنسا ، فلم يحسّ لأحدهم فضلا على أستاذه ذلك المصرى العظيم . وكان من هؤلاء الأساتذة حفنى ناصف ، رحمه الله ، وكان ابتساماً كله وفكاهة كله وتواضعاً كله ، على غزارة فى العلم ، وأصالة فى الفقه بما كان يدرّس من الأدب العربى القديم . وكان الطلاب يكلفون به أشد الكلف ، ويطمعون فيه أعظم الطمع ، وكان بعضهم ربما انصرف عن دروسه ليجلس إليه فى قهوة كوبرى قصر النيل التى كان يجلس فيها ساعة قبل الدرس من يوم الخميس من كل أسبوع .

وكان الطلاب يأبُون عليه أن يختم دروسه في آخر العام دون أن يزيدهم على المقرَّر درسين أو دروساً . وكان الفتى لسائهم حين كانوا يرغبون إليه في ذلك . وكان الفتى يطلب إليه المزيد من الدرس نثراً حيناً وشعراً حيناً مستعطفاً مرة ومنذراً مرة أخرى . وكان حرمه الله حقد شرح كتاب « الكافى فى العروض » حين كان طالباً فى الأزهر . وكان يخجل من هذا الشرح ويكره أشد الكره أن ينسب إليه . فكان الفتى يقسم له فى آخر العام لئن لم يضف إلى المقرر دروساً لينسبن إليه شرح الكافى فى مقال ينشره فى الجريدة . وكان حرمه الله حستجيب فيضيف درسين ، وربما أضاف أربعة دروس .

وكان أروع صورة عرفها الفتى لتواضع الأستاذ أنه لم يتكلف قط ذلك الوقار المصنوع الذى يتكلّفه بعض الأساتذة حين يرقون إلى مجلسهم فى غرفة الدرس، وإنما كان يخلط نفسه بطلابه كأنه

واحد منهم لولا أنه كان يكبر أكثرهم سنًّا \_ فقد كان بين طلابه من تقدمت به السن كثيراً .

وقرأ الفتى ذات يوم فى الجريدة حديثاً لأحد القراء يطرح فيه موضوعاً لمسابقة شعرية ، ويجعل لهذه المسابقة جائزة هى كتاب الأمالى ، لأبي على القالى ، ويحكم بين المستبقين الأستاذ حفنى ناصف وتلميذه ذاك الفتى . وأنكر صاحبنا أن يقرن إلى أستاذه ، وأحس شيئاً من غرور . ولكن يجلس ذات مساء فى بيته بدرب الجماميز مع جماعة من رفاقه يأخذون بعض ما كانوا يخوضون فيه من حديث ، وإنهم لفى ذلك وقد تقدَّم بهم الليل وإذا الباب يطرق عليهم . فإذا أدخِل الطارىء ، وَجَم الفتى ودهش الرفاق . عليهم . فإذا أدخِل الطارىء ، وَجَم الفتى ودهش الرفاق . فلم يكن الطارق إلا الأستاذ حفنى بك ناصف ، قد جمع شعر المستبقين فى الجريدة ، وسعى به إلى تلميذه فى بيته ذاك فى الطبقة السادسة من تلك الدار التى كان يسكنها ، وقال له فى رفق عذب : السادسة من تلك الدار التى كان يسكنها ، وقال له فى رفق عذب :

وكان من بين الأساتذة المصريين الشيخ محمد الخضرى ، رحمه الله . كان يدرس التاريخ الإسلامى ، وقد سحر الفتى بعذوبة صوته وحسن إلقائه وصفاء لهجته ، وأحب دروسه فى السيرة وفى تاريخ الخلفاء الراشدين وفتوحهم وفى تاريخ الفِتَن ودولة بنى أمية والصدر الأول من دولة العباسيين . وكان يظن أن ليس فوق علم الأستاذ علم ، ولكنه لم يكد يسمع دروس التاريخ فى أوربا حتى

عرف أن الأستاذ رحمه الله كان ينقل دروسه نقلا من كتب القدماء في غير نقد ولا تعمق وفي أيسر ما كان يمكن من فقه التاريخ . وكان من الأساتذة المصريين أستاذان أحبهما الفتى أشدُّ الحب، وعبث بهما أشدَّ العبث ، واستغلَّ سذاجتهما ووداعتهما أشنع الاستغلال. كان أحدهما الشيخ محمد المهدى، رحمه الله، أقبل يدرّس الأدب العربي بعد حفني ناصف، فكان الفرق بين الأستاذين خطيراً بعيد المدى . كان أحدهما عميق العلم ، وكان الآخر أبعد ما يكون عن العمق . كان أحدهما سَمْحاً لا يتكلّف ولا يتصنّع ، وكان الآخر متكلِّفاً متفاصحاً لا يتكلم إلا العربية الفصحى مُغرِباً فيها يملأ بها فمه وربما أضحك منها طلابه ، وكان يقدم السيجارة إلى الفتى ، فإذا هَمَّ الفتى أن يشعلها قال له : و انتظر يا بنى حتى ألفّها لك ...! ولم يكد الطلاب يسمعون هذه الكلمة حتى يغرقوا في ضحك لا يَسْتَخْفون به . وكان الأستاذ يضحك معهم ويغرق في الضحك!

وكان الفتى جريثاً عليه يجادله فى الدرس فيرهقه من أمره عسراً ، وربما أضحك منه الطلاب ، لأنه كان لا يحقّق ما يروى من الشعر ، ولأن الفتى كان يرّده إلى الصواب . فيظهر عليه الاضطراب . وقد حاول أن يصدّه عن هذا الجدال ، ويصرف أترابه عن هذه الجراءة ، فدعاهم ذات يوم إلى الغداء فى داره . وقدم إليهم من طيّبات الطعام ما لم يكن لأكثرهم به عهد ، وظن "

أنه قد ردّهم إلى شيء من الحياء . ولكنه لم يلبث أن تبيّن أنه لم يزد على أن أطمعهم في نفسه ، ورغّبهم في طعامه ، وزادهم عليه اجتراء . وكانت سيرة الفتى مع هذا الأستاذ الكريم مسرفة على الفتى وعلى الأستاذ جميعاً حتى أوشكت أن تترك في حياة الفتى آثاراً منكرة .

وضع الفتى رسالته التى تقدم بها للدكتوراه ، ونقد فيها أستاذه مصرِّحاً باسمه ، وكان الأستاذ من الممتحنين ، فضاق بهذا النقد ، وأبى فى أثناء المداولة أن يمنح الفتى درجة الامتياز ، ولم يكن سبيل إلى هذه الدرجة إلا إذا أجمع عليها الممتحنون . فاضطرت اللجنة إلى أن تنزل بالفتى من درجة فائق إلى جيد جدًّا .

وسافر الفتى إلى أوربا فأقام بها عاماً ، ثم عاد منها فى خطوب سيأتى حديثها .

وفى أثناء إقامته فى مصر ذهب إلى الجامعة واستمع لدرس الأستاذ الشيخ مهدى ، ثم خرج فكتب عن هذا الدرس مقالا فى مجلة و السفور » نقد الأستاذ فيه نقداً مرًا ممضاً . وأسرع الأستاذ فكتب إلى مجلس الجامعة شاكياً من هذا التلميذ المتمرّد ، طالباً إلغاء بعثته عقاباً له على هذا التمرد ، وكان أن أمر المجلس بالتحقيق مع الفتى ، وكلف ثروت باشا وعلوى باشا ، رحمهما الله ، والأستاذ أحمد لطفى السيد ، سؤال الفتى عن هذا المقال ، فلم ينكر من مقاله شيئاً . ولم ير لأحد الحق فى أن يعاقبه على نقد حر برىء ،

لم يُرد به إلا الخير ، ولم ير لأحد حقًّا فى أن يسأله فى هذا النقد ، وتضاحك المحققون ، وكلف مجلس الجامعة الأستاذ أحمد لطفى السيد أن يصلح بين الأستاذ الغاضب والتلميذ المتمرّد ، فحضر الأستاذ لطفى السيد ذات مساء درس الشيخ ، ثم دعاه ودعا التلميذ إلى العشاء ، وفى العشاء كان الصلح ، وعاد الفتى بعد ذلك إلى أوربا موفوراً .

وكان الأستاذ الآخر الذى ملأ الجامعة فكاهة ودعابة ، وملأ الطلاب عبثاً به واجتراء عليه ، وملأ بطون الطلاب من طعامه ، هو الشيخ طنطاوى جوهرى ، رحمه الله .

كان يدرس الفلسفة الإسلامية بعد الأستاذ محمد سلطان وبعد الأستاذ سنتلانا خاصة . وكان يتكلم كثيراً ولا يقول شيئاً ، وكانت كلمات الجمال والجلال والبهاء والكمال والرّوعة والإشراق أكثر الكلمات جرياناً على لسانه منذ يبدأ الدرس إلى أن يتمه ، وكان لا ينطق بكلمة منها إلا مد ألفها فأسرف في المد ، وربما أخذه شيء من ذهول وهو يمد هذه الألف فيغرق الطلاب في ضحك يُخافت به بعضهم ويجهر به بعضهم الآخر ؛ ويفيق الأستاذ من ذهوله على هذا الضحك ، فيلوم الطلاب لا على أنهم يضحكون ، بل على أنهم لا يشاركونه في الإعجاب بجمال الطبيعة وجلال بل على أنهم لا يشاركونه في الإعجاب بجمال الطبيعة وجلال بلكون وبهاء القمر حين يرسل ضوءه المشرق على صفحة النيل ،

ويمدّ ياء النيل فيسرف فى مدّها ويأخذه ذهول يردّ الطلاب إلى ضحك متصل .

وفى ذات يوم ختم الأستاذ دروس العام ، وقرر الطلبة قبل الدرس أن يكون الفتى لسائهم فى شكر الأستاذ على دروسه القيمة ، واشترطوا عليه أن يشكر الأستاذ بكلام غير مفهوم ، واشترط عليه الأستاذ إبراهيم مصطفى ألا تخلو جملة من حديث الشكر هذا الذى يجب أن يكون طويلا من إحدى هذه الكلمات الست : الجمال والجلال والبهاء والكمال والروعة والإشراق .

وقبِل الفتى هذه الشروط كلها ، فخطب وأجاد ، ولكنه لم يقل شيئاً ، ورضِى الأستاذ كل الرضا ، وقال للفتى : لا يكافى عذه الخطبة الرائعة إلا ديك رومى ، ولكنك لن تأكله وحدك ، وإنما يشاركك فيه زملاؤك جميعاً . فإذا كان يوم الجمعة فأنتم تعرفون أين أقيم !

ولم يكن الأساتذة المصريون وحدهم هم الذين يملأون الجامعة فكاهة ودعاية ، ويتعرّضون لعبث الطلاب وجراءتهم الماجنة ، وإنما كان الأساتذة الأجانب مصدراً من مصادر الفكاهة وموضوعاً من موضوعات العبث . كانت لهجتهم العربية تملأ أفواه الطلاب بالضحك ، وكان منهم الذين يَلُوُون ألسنتهم بالعربية يقلدون هذا الأستاذ أو ذاك من أساتذتهم الإيطاليين أو الألمانيين ، ولم ينس الفتى يوماً قرر فيه الطلاب أن يُضربوا عن درس الأستاذ نالينو

الإيطالى ، لأن إيطاليا أعلنت الحرب على تركيا ، وأرسلت سفنها غازية لطرابلس ، فأزمع الطلاب أن يجتمعوا فى غرفة الدرس ، حتى إذا أقبل الأستاذ وارتقى إلى مجلسه خرجوا من الغرفة وتركوه فيها وحيداً . وقد أتمّ الطلبة ما قرّروا ، فتركوا الأستاذ وحيداً فى غرفة الدرس ، ووقفوا أمام الغرفة ينتظرون ما يكون من أمره ؛ ولبث الأستاذ فى الغرفة دقائق ثم خرج ، فأقبل على تلاميذه وقال لهم فى لهجة عربية صحيحة فصيحة يلتوى بها لسانه بعض الشيء : مثلكم مثل الرجل الذى أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه !! مثلكم مثل الرجل الذى أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه !! لم يفكّر طلاب الجامعة فى الإضراب ، ومنذ ذلك اليوم استقر فى لفس الفتى بغض شديد لإضراب الطلاب عن الدروس مهما تكن الظروف .

وكانت دروس الآداب الإنجليزية والفرنسية تلقى فى الجماعة ويشهدها الذين يحسنون هاتين اللغتين من الطلاب ، ويتجنبها الفتى لأنه لم يكن يعرف لغة أجنبية . ولكن الجامعة نُظِّمت ذات يوم ، وفرِضت فيها الامتحانات ، وفرض فيها العلم بلغة أجنبية من هاتين اللغتين . وأقبل الفتى ذات يوم مع زميله المرصفى \_ وللمرصفى حديث طويل سيأتى فى إبّانه \_ فاتفقا على أن يسمعا درس الأدب الفرنسى ، ليعرفا كيف تكون هذه اللغة ، فدخلا غرفة الدرس ولبئا فيها ساعة كاملة لم يفهما فيها حرفاً مما سمعا ، ولم يميزا منه

إلا لفظاً واحداً هو لافونتين الذي كان يتردّد كثيراً جداً على لسان الأستاذ .

ثم انصرفا بعد ذلك ولم يحفظا من أمر هذه الساعة إلا أنهما سياها سجن لافونتين . وقد كان لهذه الساعة مع ذلك في حياتهما أثر أي أثر . فأما المرصفي فعدل عن الجامعة ، وأعرض عنها وعن دروسها وامتحاناتها ، واتخذها مكاناً يلقى فيه الصديق ، ويتفكّه فيه بالعبث من بعض الأساتذة .

وأما الفتى فأزمع أن يتعلم الفرنسية حتى لا يعود إلى سجن لافونتين ، وكانت له في تعلم هذه اللغة خطوب أي خطوب .

## V

كان أول عهد الفتى بدرس اللغة الفرنسية أن حدّثه بعض صديقه من الأزهريين بأن مدرسة مسائية أنشئت في مكان قريب من الأزهر تدرس فيها هذه اللغة لمن يريد أن يتعلمها من المجاورين.

وكان للشيخ عبد العزيز جاويش ، رحمه الله ، يد في إنشاء هذه المدرسة لم يحققها الفتى تحقيقاً واضحاً ، ولكنه ذهب إلى المدرسة فيمن ذهب إليها من الطلاب ، وسمع الدرس الأول من دروسها . ألقاه كهل مصرى كان يحسن أن يلوى لسانه في النطق بالحروف ، وكان الفتى يبهره هذا النطق . ولكنه لم يفهم من هذا الدرس شيئاً ، فقد كان الأستاذ يرسم الحروف على اللوحة وينطق بها ، ويأخذ الطلاب بأن ينطقوا بهذه الحروف كما سمعوها منه ، وبأن ينظروا إليها مرسومة ، وينقلوها فيما أمامهم من الأوراق . وظل ينظروا إليها مرسومة ، وينقلوها فيما أمامهم من الأوراق . وظل ينطق بها ، وإنما كان يسأل من عن يمينه ومن عن شماله ويمر به ينطق بها ، وإنما كان يسأل من عن يمينه ومن عن شماله ويمر به هو بدون أن يلوى عليه .

وضاق الفتى بذلك أشد الضيق ، ولكنه لم يستطع أن يقول شيئاً ، ثم تفرق الطلاب وهَمَّ الفتى أن ينصرف . ولكنّ يداً توضع

على كتفه وصوتاً يطلب منه الانتظار ، وإذا هو الأستاذ قد استوقف الفتى ، حتى إذا خلا إليه قال له : ليس لك أرب فى حضور هذه الدروس ، ولكنى أرى فيك حِرْصاً على تعلّم هذه اللغة وأحبّ أن أعينك على ما تريد ، فالقنى إن شئت فى قهوة كوبرى قصر النيل نتحدّث فى هذا الموضوع .

وضرب له موعداً لهذا اللقاء ، و لم يكادا يلتقيان حتى تعارفا . وإذا بينهما صلة قديمة . فقد كان أبو هذا الأستاذ قاضياً شرعياً في المدينة التي نشأ فيها الفتي ، وعليه قرأ الفتي ألفيّة ابن مالك . كان يختلف إليه في المحكمة ضحى كل يوم ، ويقرأ عليه باباً من أبواب الألفية . وقد اتصلت المودة بين الأستاذ الكهل وتلميذه الفتى ، ولكن دروس هذا الأستاذ لم تُغْن عن التلميذ شيئاً . فقد كان يحبُّ كتَّاباً وشعراء من الفرنسيين ، فإذا خلا إلى الفتي قرأ عليه من آثار هؤلاء الكتاب والشعراء وترجم له بعض ما يقرأ ، فيزيد شوق الفتى إلى العلم بلغة هؤلاء الكتّاب والشعراء لروعة ما كان ينقل إليه من آثارهم . وقد سمع الفتى من أستاذه أسماء كانت تسحره وتبهره وتملك عليه أمره كله . سمع اسم لامارتين وألفريد دى موسيه وألفريد دى فيتى وشاتوبريان ؛ فكان موقع هذه الأسماء غريباً ، وكان ما ينقل إليه من كلامهم أشدُّ غرابة من أسمائهم يُبعد الفتى عن الأدب العربي وعن الشعر القديم خاصة ، ويدفعه إلى عالم آخر مجهول لا يحقَّق الفتي منه شيئاً ، ولكنه يهم بالاضطراب فيه كل الهيام . وقد اضطر آخر الأمر إلى أن يبحث عن معلم يُلقَّنه أوليات هذه اللغة تلقيناً منظماً منتجاً ، ومازال يبحث عنه حتى دل عليه .

فأقبل على دروسه كل يوم من الساعة الثانية إلى منتصف الخامسة ، واستبقى مع ذلك مودة أستاذه ذاك . فكان يلقى أستاذه النظامى كل يوم فى موعده المحدد ، فيتعلم منه الأوليات ، ويلقى أستاذه الآخر مرتين فى الأسبوع إذا أقبل الليل ليسمع منه نثراً وشعراً ينقل إليه بعض معانيهما .

وكان الأستاذ النظامى رجلا غريب الأطوار حمًّا . كان شيخاً قد نَيُّفَ على السبعين وقد حطَّمته السنون ، وكان ألبانيًّا ، وكان قذراً تنبو عنه العيون . وكان معدماً لا يجد ما يقوته ، وكان يصيب غداءه مع الفتى كل يوم ثم لا يأخذ منه أجراً لدروسه . وكان سريع التعب لا يكاد يتحدث إلى الفتى دقائق حتى يدركه الإعياء فيغفى لحظة ثم يفيق ليأخذ فيما كان فيه ، ثم يعود إلى الإغفاء ، ثم يعود بعد ذلك إلى الإفاقة .

وكذلك كان الفتى يختطف دروسه اختطافاً بين يقظة الأستاذ ونومه ، وربما أحسّ الأستاذ شدّة الحر إذا أقبل الصيف وأراد أن يتبرد ، فوقف الدرس ، وذهب إلى الحمام ، فصب على نفسه من ماء الدش ما شاء الله أن يصب . ثم عاد إلى تلميذه وقد أحدث شيئاً من نشاط ، ولكنه لا يكاد يمضى في درسه حتى تأخذه سِنتَه تلك ، فيضطر التلميذ إلى الانتظار به حتى يفيق .

على أن هذا الأستاذ لم يلبث أن ضاق به أخو الفتى أشد الضيق . كان يأتى إذا دنت الساعة الثانية وينصرف إذا انتصفت الساعة الخامسة ، ويترك فى البيت من قذارته آثاراً غلاظاً ، بعضها حمّى يؤذى ، وبعضها ميت يمضّ ، حتى شكا الخادم وضاق أخو الفتى بما كان يرى ، وبما كان يسمع . وصرف الأستاذ صرّفاً .

والتمس صاحبنا لنفسه أستاذاً آخر ، وجعل ينتقل بين معلم ومعلم ، ويجد في هذا التنقل مشقة أي مشقة ، ومتاعاً أي متاع . تأتى المشقة من أجر الدروس الذى لم يكن له بدّ من أن يؤدّيه إلى معلميه ، ويأتى المتاع من اختلاف هؤلاء المعلمين ، وتباين أطوارهم وخصائصهم حين كانوا يتحدثون إليه ، ويُلقَون علمهم عليه . حتى لقى الفتى ذات يوم في الجامعة فتى كان قد ظفر بالشهادة الثانوية وتعلم في مدرسة الفرير ، فكان متقناً للفرنسية ، ولم يكد يتحدث إليه حتى ذكر صباه كله ، فقد كان هذا الفتى ابن ملاحظ الطريق الزراعية في مدينته ، وكان يختلف مع أخته إلى الكتاب الذى حفظ الفتى فيه القرآن فقد لقى الفتى إذا رفيق صباه ، ويسر له تعلم اللغة الفرنسية في غير مشقة ولا عناء . وأى شيء أيسر من أن يتعلم الفرنسية لا يدفع على تعلمها أجراً وإنما يعلم رفيقه بعض قواعد النحو والصرف! وبفضل هذا الرفيق محمود سليمان ، رحمه الله ، خطا الفتى فى درس الفرنسية خطوات بعيدة ، علّمه رفيقه كا تعلّم هو فى المدرسة . قرأ معه الكتب الأولى ، ومازال يتدرّج به من كتاب إلى كتاب حتى رأى نفسه ذات يوم يقرأ مع رفيقه قصة كانديد لفولتير ، يتعثّر فى فهمها تعثّراً شديداً متصلا ، ولكنه يفهم منها شيئاً . ورأى الفتى نفسه يختلف إلى دروس الأدب الفرنسى فتفوته أشياء ويصيب أشياء ، والأستاذ يعطف عليه ويرفق به ، ورفيقه يعينه على فهم ما يفوته ؛ وإذا هو يتقدَّم فى الدرس تقدَّماً حسناً ، ويشعر أن أمر اللغة الفرنسية قد أصبح يسيراً ، فليس له بدّ من ويشعر أن غمر اللغة الفرنسية قد أصبح يسيراً ، فليس له بدّ من أن يحسنها ، وهو قادر على أن يحسنها إن مضت أموره على ما يحب .

ومنذ ذلك الوقت أصبحت الجامعة بالقياس إليه وسيلة بعد أن كانت غاية ، فقد ألقى الشيخ عبد العزيز جاويش فى رُوعه فكرة السفر إلى أوربا ، وإلى فرنسا خاصة ، فما له لا يفكر فى هذا السفر ؟ وما يمنعه أن يبتغى إليه الوسيلة ؟ والغريب أن هذه الفكرة مازجت نفسه ، وأصبحت جزءاً من حياته ، وجعل ينظر إليها لا على أنها حلم يداعبه نائماً أو يقظان ، بل على أنها حقيقة يجب أن تكون . وأغرب من هذا أن الفتى جعل يتحدّث بسفره إلى أوربا كما يتحدّث الإنسان عن أمر قد صَحَّت عزيمته عليه ، وقد تهيأت له أسبابه ، وكان يتحدّث إلى إخوته وإلى أخواته إذا أقبل الصيف بسفره إلى أوربا قريباً . وكان يغيظ أخواته بأنه سيقيم فى الصيف بسفره إلى أوربا قريباً . وكان يغيظ أخواته بأنه سيقيم فى

أوربا أعواماً ، ثم يعود منها وقد اختار لنفسه زوجاً فرنسية متعلّمة مثقّفة تحيا حياة راقية ممتازة ، ليست جاهلة مثلهن ، ولا غافلة مثلهن ، ولا غارقة في الحياة الخشنة الغليظة مثلهن . وكان أخواته يتضاحكن حين يسمعن منه هذا الحديث ، وربما أضحكن به أم الفتى وأباه .

وكان الفتى يقول لهن: « اضحكن اليوم فسترين غداً ! »
وفى ذات يوم قرأ صاحبنا فى الصحف إعلاناً من الجامعة تطلب
فيه إلى الشباب أن يستبقوا إلى بعثتين من بعثاتها فى فرنسا . إحداهما
لدرس التاريخ ، والأخرى لدرس الجغرافيا . و لم يكد يفرغ من
قراءة هذا الإعلان حتى استقر فى نفسه أنه صاحب إحدى هاتين
البعثتين ، وأنه سيعبر البحر إلى باريس لدرس التاريخ فى السوربون .
وإذا هو يكتب إلى رئيس الجامعة الأمير أحمد فؤاد هذا الكتاب :

## دولتلو أفندم رئيس الجامعة المصرية

و أرفع إلى دولتكم وإلى مجلس إدارة الجامعة ، أنى قرأت فى الصحف إعلان الجامعة ، أنها سترسل طالبين إلى أوربا لدرس التاريخ وتقويم البلدان . وأنا شديد الحرص على أن أكون أحد هذين الطالبين ، وعلى أن توجّهنى الجامعة إلى فرنسا لدرس التاريخ . واعتقادى أن الجامعة إنما تجعل مقياسها فى اختيار الطلبة الكفاءة الحقيقية . وعلى ذلك أتشرف بأن أؤكد لدولتكم ولمجلس الإدارة أن الجامعة قد جعلتنى . فيما أعتقد ، كفئاً لخدمتها بما علمتنى من

علم نافع ، وما أدّبتني به من أدب مفيد .

وأنا على يقين أن الجامعة ستستفيد منى كثيراً إن قبلتنى خادماً
 لها ، وهي لن تجنى منى إلا ثمر غرسها الطيب في مصر وفي أوربا .

« نعم ، إن الشروط التي تشترطها الجامعة في طلبة الإرساليات ينقصني بعضها ، فإنى لم أحصل على الشهادة الثانوية ، كما أنى مكفوف البصر. ولكنى أعتقد أن نقصان هذين الشرطين لا يضرّني شيئاً . فأما الشرط الأول فلا يضرّني نقصانه ، لأن ما سمعته في الجامعة من العلم وما أديته فيها من الامتحان، وما أحرزته من الدرجات العظمى في جميع العلوم التي امتحنت فيها ، وهي علوم الجامعة كلها إلا الآداب الأجنبية ، وما تشرفت به في إثر ذلك من رضا مجلس الإدارة عني ، وثناء الأساتذة غائبهم وحاضرهم على كل ذلك ، يقوم مقام الشهادة الثانوية ويزيد عليها من غير شك ولا ريب ، ولا سيما أنى شارع في تعلَّم الفرنسية حتى إنى الأفهم بها غير قليل ، وقد أتممت منها مقداراً يمكنني من دخول الجامعة في فرنسا بعد أشهر أقضيها هناك ، ويضاف إلى ذلك أنى أتممت في الجامعة درس تاريخ الشرق القديم ونلت فيه الدرجة العظمى ، ودرس تاريخ الإسلام ، ونلت فيه أعظم درجة نالها طالب في الجامعة ليس بيني وبين النهاية إلا درجة واحدة ، وأتممت درس اللغات القديمة السامية ونلت فيها الدرجة العظمي أيضاً. وتلك مزية لم تجتمع لأحد من الطلبة المصريين في مصر . ولست

أريد أن أتمدّح بهذا ، وإنما أريد أن أتحدّث بفضل الجامعة على ، وأن هذا الفضل يجعلنى أكثر الناس كفاءة لدرس التاريخ وخدمة الجامعة فيه .

وأما الشرط الثانى وهو فقدان البصر فليس يمنعنى أن أسمع دروس الأساتذة ولا أن أؤديها ، أى ليس يمنعنى أن أكون طالباً وأستاذاً ، وإذا كان قضاء الله قد قضى على هذه البلية فقد عوضنى منها خيراً . وأنا أجل المجلس عن أن يتخذ بلية كهذه عقبة تحول بينى وبين ما أريد من الخير لنفسى وللجامعة .

وحمًّا إن الجامعة إذا قبلت هذا الطلب فستضطر إلى أن تزيد في نفقتى ما يمكننى من الاستعانة بمن يكون معى في فرنسا، ولعمرى لئن فعلت ذلك ، فليس بضائر لها ، بل هو يدل على كرم نفس وعلى تضحية في معونة من يحتاج إلى الإعانة والتعضيد .. على أنى مستعد لأن تسترد الجامعة منى بعد عودتى من أوربا ما أنفقته على زيادة على النفقات العادية تأخذه من مرتبى أقساطاً . وما أظن الجامعة تكره أن تتفضل على بهذا القرض الجميل .

لذلك كله أرفع إلى دولتكم وإلى مجلس الإدارة هذا الطلب
 راجياً أن تتفضلوا بقبوله . ولكم الشكر الجميل والثناء المحمود .

طه حسين

طالب بالجامعة المصرية ،

وعرض هذا الكتاب على مجلس الجامعة فلم يلق منه إلا الرفض ، لأن صاحبه لا يحمل الشهادة الثانوية ، بحكم آفته التى امتحن بها . ولأن إرساله إلى أوربا سيكلف الجامعة نفقات إضافية تعين الفتى على أن يكون له رفيق يعينه على الاختلاف إلى الجامعة وقراءة ما يحتاج إلى قراءته من الكتب . ولكن هذا الرفض لم يقل عزم الفتى و لم يثبط همته . وإذا هو يكتب إلى رئيس الجامعة هذا الكتاب الجديد :

### « دولتلو أفندم رئيس الجامعة المصرية

أرفع إلى دولتكم وإلى مجلس الإدارة أنى كنت قد طلبت إلى الجامعة الإذن لى فى أن أكون من إرساليتها فى أوربا . ورفض المجلس هذا الطلب فى جلسته الأخيرة لأنه يخالف قانون الإرسالية . وإنى لأعلم حق العلم قبل أن أرفع طلبى ذلك إلى دولتكم وإلى المجلس أنه يخالف القانون . ولكنى طلبت الاستثناء ورغبت فيه لما بينت فى ذلك الطلب من رغبتى فى العلم وحرصى على خدمة الجامعة ولما اكتسبت بفضل الجامعة على من المزايا التى تؤهلنى لبلوغ هذه المنزلة ؛ ولست أنكر على المجلس رفضه لهذا الطلب فإنه لم ينفذ إلا القانون ، وما كان تنفيذ القانون بالأمر الذى ينكر أو يعاب ، غير أنى أعيد هذا الطلب إلى المجلس راغباً فى أن يعيد النظر فيه ، فإنه لم يرفض ذلك الطلب بالماضى إلا لأمرين مجتمعين أو كل منهما على حدة .

و الأول أنى لا أحمل الشهادة الثانوية لأنى مكفوف البصر، ولكن المجلس أجلّ عندى من أن يحسب لهذا الأمر حساباً، فإنه لا يمنعنى أن أكون طالباً وأستاذاً بدليل أن المجلس نفسه يقبلنى طالباً منتسباً فى الجامعة أسمع دروسها وأجوز امتحاناتها وأنال شهادتها وإذا كانت الطبيعة قد حالت بينى وبين كثير من نعيم الحياة، فما ينبغى أن تكون الجامعة عوناً للطبيعة على حرمانى لذة الانتفاع بالعلم والنفع به، مع أنها تعلم أنى على ذلك أقدر ما أكون.

و الثانى احتياج الجامعة إذا أرسلتنى إلى أن تنفق على أكثر من نفقتها العادية على طلابها فى أوربا . وأنا أعترف بأن للجامعة الحق فى تقدير هذا المانع المالى ومراعاته وأن لها ألا تشترى خدمتى بهذا الثمن الغالى لأنى لا أستحقه ولأنها لا تجده .

و لذلك أتشرف بأن أرفع إلى المجلس من جديد أنى لا أطلب من النفقات إلا المقدار الذى يطلبه غيرى من الطلاب وعلى أن أقوم بما أحتاج إليه مما يزيد على هذا المقدار ، فلعل ذلك كله يشرفنى بقبول المجلس طلبى هذا مقدراً حرصى على طلب العلم في غير مصر مع ما أحتمله في سبيل ذلك من الآلام والعناء ، فإن هذا أدعى إلى قبول الطلب وتقريره مع الشكر الجميل والثناء الجزيل .

ه مارس سنة ۱۹۱۳

طه حسين ،

وكأن المجلس قد ضاق بهذا الكتاب الجديد ، فرفضه كما رفض الكتاب الأول ، وسبب الرفض بأن الفتى لا يعرف اللغة الفرنسية حتى معرفتها .

وأراد المجلس أن يهون هذا الرفض على الفتى ، فصاغه فى صيغة التأجيل حتى يحسن هذه اللغة مطمئناً إلى أنه لن يجد إلى إحسانها سبيلا ، تحول بينه وبين ذلك آفته تلك ، ويعينها على ذلك فقر الفتى وإصفار يده من المال . فلم يزدد الفتى إلا عزيمة وتصميماً ، وكتب إلى رئيس الجامعة بعد شهور هذا الكتاب الثالث :

### د صاحب السعادة رئيس الجامعة المصرية

أعود الآن فأرفع إلى سعادتكم وإلى مجلس إدارة الجامعة رغبتى في السفر إلى أوربا لدرس العلوم الفلسفية أو التاريخية موفداً من قبل الجامعة ، بعد أن رفضت هذا الطلب في السنة الماضية . فقرر مجلس الإدارة تأجيل سفرى إلى هذه السنة ريثا أقوى في اللغة الفرنسية . وإذا كنت قد وصلت من هذه اللغة إلى مقدار لا بأس به ، وسأتقدم في هذه السنة لامتحان شهادة العالمية في قسم الآداب ، فأنا أرجو أن يتفضل مجلس الإدارة فيوفي لي وعده الكريم مع الشكر والثناء .

طه حسین ۱

١٩ يناير سنة ١٩١٤

واضطر مجلس الجامعة إلى نوع من التحدى فقرَّر النظر في إيفاد الفتى إلى أوربا إذا ظفر بشهادة العالمية ( الدكتوراه ) .

ولم يكن أحب إليه من هذا التحدى ، فأقبل على العناية بالدرس وإعداد الرسالة للامتحان ، وتقدم لهذا الامتحان ، وظفر بإجازة الدكتوراه ، ولهذا كله حديث يطول .

# ٨

واتصلت أسباب الفتي بثلاثة من الصديق غير صاحبيه الزناتي والزيات . كان لكل واحد منهم أثر أى أثر في حياته الجامعية . وكان لاثنين منهم أثر بعيد عميق في حياته بعد أن جاوز طور الطلب وأصبح أستاذاً ومؤلفاً . عرف أحد هؤلاء الثلاثة في الجامعة ، كان يختلف مثله إلى دروسها ، و لم يكن أزهري النشأة ، وإنما كان من فئة المطربشين . كان متوقّد الذهن ، نافذ الذكاء ، قوى الذاكرة ، محبًّا للدرس . وكان إلى ذلك حلو الروح ، رقيق الصوت ، ساحر الحديث . وقد ألفه الفتى في دروس اللغات السامية ، وبفضله استطاع أن يفرغ لهذه الدروس ، ويحسن العناية بها ، ويحفظ كثيراً من النصوص السريانية عن ظهر قلب . كان رفاقه الأزهريون ينفرون من هذه الدراسات ويكرهون أن يثقلوا على أنفسهم بها . وكان ذلك الصديق لها محبًّا وبها كلفاً . فكان يلقَى الفتى في دروس الأستاذ ليتمان فيكتب عن الأستاذ كل ما كان يقول ، وكان يخلو إلى صديقه بعد ذلك فيعيد معه الدرس والاستظهار . ولم ينسَ الفتى يوماً احتفل فيه طلاب الجامعة بوداع أستاذهم ليتمان في آخر العام بفندق من فنادق مصر الجديدة . وشهد هذا الاحتفال أساتذة الجامعة من المصريين والمستشرقين ؛ وخطب الطلاب مُثنين على الساتذة أساتذتهم . فأكثروا ، ثم قام هذا الصديق فأثنى على الأساتذة المستشرقين . وعلى الأستاذ ليتان خاصة . ولكنه لم يخطب باللغة العربية ولا بلغة أوربية ، وإنما ألقى كلمته باللغة السريانية ، وتصور رضا الأساتذة الأجانب عنه وإعجابهم به واغتباط الأستاذ ليتان بما أتيح له من نجح ، وبأن تلميذاً من تلاميذه المصريين قد استطاع أن يخطب بهذه اللغة القديمة التي لا تجرى بها الألسنة إلا في بعض الكنائس وفي قاعات الجامعات بين الأساتذة والطلاب .

وقد رأى الفتى أستاذه ليتهان بعد ذلك مرات كثيرة فى مواطن غتلفة ، فلم يحس عنده مثل هذه السعادة إلا فى موطنين اثنين : أحدهما فى ليدن بهولندا عندما سمع تلميذه الفتى يلقى بحثه فى مؤتمر المستشرقين ، فلم يملك دموعه التى أخذت تفيض على وجهه بين الزملاء ، والآخر فى كلية الآداب بجامعة القاهرة عندما شارك تلميذه فى امتحان السيدة سهير القلماوى لدرجة الماجستير ، وأعلن مفاخراً بعد فوزها بالدرجة أنه مغتبط سعيد ، لأنه يشارك فى تخريج مفاخراً بعد فوزها بالدرجة أنه مغتبط سعيد ، لأنه يشارك فى تخريج هذه الفتاة التى يعدها حفيدته ، لأنها ابنة تلميذه ذاك الفتى . وما أكثر ما تحدث بعد ذلك بأنه جد فى علم له ابن وله حفدة . أما الصديق الثانى فقد كان أزهريًّا مُبِّغِضاً لدروس الأزهر ، شديد النفور منها ، قليل الإلمام بمجالس الشيوخ ، غير حفى شديد النفور منها ، قليل الإلمام بمجالس الشيوخ ، غير حفى بالجامعة ولا مكترث لها ولا مختلف إليها ، ولم يعرفه الفتى فى

الأزهر ولا فى الجامعة ، وإنما عرفه فى قهوة الكلوب المصرى قريباً من سيدنا الحسين . وكان غريب الأطوار ، يضحك من نفسه ، وربما أغرى الناس بالضحك منه .

كان من أهل القرن الثالث أو الرابع ، وكان يعيش فى القرن الرابع عشر للهجرة . كان قليل الاحتفال بزيّه وشكله وبزته ، يهمل هذا كله إهمالا ظاهراً . ربما تكلّفه ممعناً فى مخالفة الناس . وكان معنيًّا باللغة يجدّ فى إتقانها ويتتبع غريبها ، فيحفظه ويحصى نوادره . وكان مع ذلك مشغوفاً بالحياة الحديثة يأخذ منها طيباتها حين تتاح له ، ويكره أن يتعمّقها أو يعرف دقائقها ، وحاول أن يتعلم الفرنسية فلم يحسن منها إلا تحية الصباح وتحية المساء وجملاً قصاراً ، يلقيها بعض الناس إلى بعض حين يلتقون . ثم ضاق بها فأعرض عنها ، واكتفى من الحياة الحديثة بما كان يصيب من طيباتها فأعرض عنها ، واكتفى من الحياة الحديثة بما كان يصيب من طيباتها فين حين وحين .

وكان قد أقبل من أقصى الصعيد، واحتفظ بلهجته تلك فلم يكد يغيرٌ منها شيئاً . وكان ربما أضفى هذه اللهجة على تلك الجمل الفرنسية التي كان يلقيها فيضحك منها ويضحك الناس .

وبفضل هذا الصديق استطاع الفتى أن يقرأ آثار أبى العلاء عندما حاول أن يضع رسالته لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة . كان يغدو عليه فى داره بدرب الجماميز إذا كان الضحى ، فلا يفارقه إلا إذا أقبل الليل . وكان يقرأ له اللزوميات وسَقَّط الزَّنْد

وما شاء مما حفظ عن أبى العلاء . كان يقرؤه متغنياً به غناء عذباً . وكان الفتى يسمع منه ويحفظ عنه ، ويطرب لإنشاده وغنائه ، ومازال كلما قُرىء عليه شعر أبى العلاء لم يسمع صوت قارئه ، وإنما يسمع صوت صديقه ذاك مترنماً بهذا الشعر فى صوته ذاك العذب الذى كان يضطرب بين الخشونة واللين .

ولم يذكر الفتى كم مرة قرأ شعر أبى العلاء ونثره مع صديقه ذاك ، ولكنه عرف أنه قرأه مرات كثيرة وتأثر به أعمق التأثر ، وآمن به أشد الإيمان . واستيقن أن حياة أبى العلاء تلك هى الحياة التى يجب عليه أن يحياها ما استطاع إلى ذلك سبيلا .

ورأى الفتى نفسه ذات يوم مستعدا لإملاء رسالته ، فتجرد صديقه ذاك للكتابة ، وجعل الفتى يملى ، والصديق يكتب ، فإذا احتاج إلى الاستشهاد بشعر أبى العلاء أو نثره أو بما شاء الله أن يستشهد به من كلام القدماء بحث الصديق له عن هذه النصوص وأثبتها فى مواضعها من الرسالة . وفى أشهر قليلة تم الإملاء وتمت الكتابة ، وقرأ الصديق على صاحبه رسالته متغنياً بنثرها وشعرها ، كاكان يتغنى بنثر أبى العلاء وشعره ، واطمأن الفتى إلى رسالته ، وأزمع أن يقدمها إلى الجامعة . ولكن كيف السبيل إلى تقديمها وليس عنده منها إلا هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها المناه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها المناه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها المناه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها المناه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها الله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها الله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها الله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها المناه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها الله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها الله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها الله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها الله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها الله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها إله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها إله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها إله هذه النسخة التى كتبها الصديق وعليه أن يقدم منها إله هذه النسخة التى كتبها المديق وعليه أن يقدم المناه كيف السبول إلى الميه المناه كله الميه المنه الميه كله الميه الميه الميه كله الميه الميه الميه الميه كله الميه ا

وهنا يظهر الصديق الثالث فيحمل عن الفتى ثقل هذا العناء .

وكان هذا الصديق الثالث أزهري النشأة أيضاً . ولكنه كان من طراز آخر مخالف كل المخالفة لمن عرف الفتى في الأزهر والجامعة من الرفاق . كان حسن الصورة ، وسيم المنظر ، رائق الشكل ، معنيًّا بزيه أشدّ العناية ، يتكلف فيه الأناقة وينسِّق بين ألوانه تنسيقاً . وكان شديد عذوبة الصوت ، ممعناً في خِفَّة الروح ، ظريفاً لَبقاً مترفاً إلى حدٍّ ما . كان أبوه شيخاً كريماً ميسَّراً عليه في الرزق ، مبسوط اليد في الإنفاق على ابنه ذاك ، ولكنه كان على ذلك معتدلا محافظاً على التقاليد . وكان ابنه طموحاً إلى مزيد من نعيم الحياة ، وما أباح الله من طيباتها . فلم يَكْفهِ ما كان أبوه يعطيه من المال ، فسعى حتى أصبح مدرساً في كلية الفرير ، ليضيف نفقة إلى نفقة ، وليحسن العناية بنفسه وزينته . وكان أبوه يرى ذلك فلا يصدّه عنه ، وإنما ينظر إليه مبتسماً مشجعاً ، يرى أن خير ما يصنع الشباب إنما هو الجدّ والعمل والاعتاد على النفس وكسب المال ، ما وجدوا إلى كسبه سبيلا . وكان الفتى ورفاقه ينظرون إلى هذا الصديق في شيء من الإعجاب به والرثاء له . يعجبون به لثرائه وظرفه ، ويرثون له لأنه لم يكن يحبّ الدرس ، و لم يكن يتعمّق لوناً من ألوان العلم . وإنما كان يلمّ بهذا كله إلماماً . يختلف إلى دروس الأزهر ليسخر من الشيوخ والطلاب، ويختلف إلى دروس الجامعة ليلقى أترابه وليتحدث عن الجامعة بين زملائه من المصريين والفرنسيين في كلية الفرير . وكان يضحك من كل شيء ، ومن كل إنسان ، ويتندّر بكل شيء وبكل إنسان ، ويرى

الحياة فكاهة حلوة يجب أن يأخذ الإنسان منها خير ما فيها .

كان فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره ، وحدّثته نفسه بأن ليس له من الزواج بدّ ، فلما كلم أسرته فى ذلك سخرت منه وهزئت به . وقال له أبوه فى دعة ورضاً : مازال بينك وبين الزواج وقت طويل وعمل ثقيل .

ولكن الفتى صمّم على الزواج ، وأزمع أن يُكرِه أهله على أن يزرِّجوه . وكان له ما أراد ، لأنه اصطنع الجنون إذا دخل داره . فكان عاقلا بين رفاقه فى الأزهر والجامعة ، وكان مجنوناً إذا أغلق الباب من دونه فى منزله ذاك عند سيدنا الحسين . كان لا يكاد يدخل الدار حتى يؤذن أهله بمقدمه رافعاً صوته ما استطاع بهذه الكلمة التى كانت تخيفهم كل الخوف : ﴿ جنان ﴾ ، ثم يأخذ فى تحطيم ما يستطيع تحطيمه ، وفى إفساد نظام الدار حتى يضطر أهله إلى اصطناع شيء من القوة لرده إلى بعض الهدوء . ومازال يعقل بين رفاقه ويجنّ بين أهله حتى أصبح زوجاً ، وحتى رزق الولد ، قبل أن يبلغ العشرين .

وأقبل ذات يوم على رفاقه متحدياً أيهم يستطيع أن يؤرخ له بالشعر مولد الصبية التي ولدت له صباح ذلك اليوم . فلما لم يجد عند رفاقه شيئاً أنشدهم شعره الذي ختمه بتاريخ مولد تلك الصبية . ثم دعاهم إلى غداء أعده لهم ، فأطمعهم في نفسه منذ ذلك اليوم . وكانوا كلما أرادوا أن يدعوهم إلى غداء أو عشاء

تملقوه بالشعر ، يجدّون قليلا ويعبثون في أكثر الأحيان ، ويستجيب لهم هو دائماً .

وأقبل ذات يوم لا يملك نفسه من الإغراق في الضحك حتى ظن به أصحابه الجنون . وحدّثهم بعد أن أفاق بأن الذين رأوه بين داره وبين الأزهر ظنوا به الجنون أيضاً . وكان مصدر إغراقه في الضحك أنه اجتمعت له طائفة حسنة من الجنيهات ، فاشترى لنفسه خاتماً له فص من ألماس نفيس ، ورأى أبوه هذا الخاتم ، فلما سأله عن ثمنه أنبأه بأنه اشتراه بأربعين جنيهاً . فقال الشيخ ساخراً : لقد فسد الزمان ! ما رأيت قبل اليوم قط فتى يحمل في أصبعه أربعين إردباً من القمح .

وجعل الفتى يتصور هذا المقدار الضخم من القمح وقد كدّس بعضه على بعض ، وأقبل هو فحمله بأصبع واحدة . وكانت هذه الصورة هي التي أغرته بالضحك ، ودفعته إليه حتى عرّضته لتهمة الجنون .

لقى هذا الصديق صاحبه الفتى ذات مساء فى قهوة الكلوب المصرى . وكان الفتى ذاهلا يفكر فى رسالته كيف يقدمها إلى الجامعة وليس عنده منها إلا التسخة التى أملاها . وهو لا يعرف كيف يكتب النسخ الأربع الأخرى ، فلما عرف صديقه منه ذلك قال له متضاحكاً : « هوّن عليك .. فلن تنقضى أيام حتى تقدّم رسالتك إلى الجامعة » . ثم أصبح فاشترى أداة من أدوات الطبع

على البلوظة ، واستأجر ناسخاً كتب الرسالة بالحبر الذى يلائم تلك الأداة ، وأعد من الرسالة نسخاً قدمت إلى الجامعة . وأصبح الفتى أول طالب مصرى يرشح نفسه فى الجامعة المصرية للظفر بدرجة الدكتوراه .

وأقبلت بشائر الصيف ، وحُدِّد اليوم الذي تناقش فيه رسالة الفتى . وأقبل الفِتية الأزهريون في مساء ذلك اليوم على الجامعة يحيطون بصديقهم مشجّعين له . يُحيُون في نفسه الأمل ويزّينون في قلبه المستقبل الذي ينتظره ، إلا ذاك الصديق الذي طبع له الرسالة . فقد كان يتحدث إليه حديث المنذِر المحذّر ، لا حديث المشجّع المؤمّل . ينذره بقسوة الممتحنين ، ويحذره من أن يكون له في الجامعة يوم كيومه في الأزهر ، ويؤكد له أنه ليس مستعداً لأن يقدم له بعد رسوبه في الامتحان الثاني صينية المكارونة تلك التي قدمها إليه بعد رسوبه في الأزهر .

ولكن الفتى لم يرسب فى هذه المرة ، وإنما ثبت لأساتذته الذين جادلوه وألحُّوا عليه فى الجدال ، وظفر منهم بعد لَأَي بدرجة الدكتوراه .

وسجّلت الجامعة هذا الامتحان ونجاح الفتى فيه بهذا المحضر: و فى الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء خامس مايو سنة ١٩١٤ اجتمعت بدار الجامعة لجنة امتحان العالمية المؤلفة من الأستاذ محمد الخضرى رئيساً والأستاذين محمد المهدى ومحمود فهمى المدرسين بالجامعة والأستاذين إسماعيل رأفت بك وعلام سلامة المندوبين من نظارة المعارف العمومية أعضاء لامتحان ... الطالب بالجامعة المصرية وكان اجتماعها بهيئة علنية .

ناقشت الطالب في رسالته التي قدمها في تاريخ أبي العلاء المعرى ، ثم في العلمين اللذين اختارهما وهما الجغرافيا عند العرب والروح الدينية للخوارج ، واستمرت المناقشة ساعتين وسبع دقائق . وبعد نهاية الاختبار اجتمعت للمداولة فيما يستحقه الطالب من الدرجات فقررت أنه يستحق :

- (أ) درجة جيد جدّاً في الرساله.
- (ب) درجة فائق في الجغرافيا عند العرب.
- ( عج ) درجة فائق في الروح الدينية للخوارج .

وفى منتصف الساعة الثامنة أعلنت هذه النتيجة للجمهور وسط قاعة الامتحان .

رئیس لجنة الامتحان محمد الخضری ،

ه مايو سنة ١٩١٤

وتلقت الجماعة الضخمة التي كانت تضيق بها القاعة هذا الإعلان بالتصفيق الشديد الملحّ . ثم وقف علوى باشا \_\_ رحمه الله فأعلن أنه تبرع بجائزة قدرها عشرون جنيهاً لأول طالب تخرج في

الجامعة المصرية . فاتصل التصفيق . ثم تفرَّق الجمع ، وانصرف الفتى مع رفاقه فأنفقوا ساعات فى بيت الزيات لم يتحدّثوا فيها إلا بأمر الرسالة والامتحان وما أتيح لصديقهم من فوز .

ولم ينم الفتى من ليلته تلك .. حال الابتهاج بينه وبين النوم ، وهو يعلم أنه ما أحسّ السعادة قط كما أحسها فى ذلك اليوم وفيما تلاه من الأيام ، لا لأنه ظفر بهذه الدرجة الجامعية ، ولا لأنه كان أول ظافر بها ، ولا لهذه الاحتفالات التى أقيمت له . ولا لكثرة ما تحدّثت الصحف عنه وعن فوزه ، ولا للعشرين جنيها التى أجازه بها علوى باشا ، والتى كانت تزيد على مرتب أبيه عن شهر كامل ملؤه الجد والكدّ والعناء ، بل لشىء آخر بعيد عن هذا أشد البعد ، قريب منه أشد القرب . وهو أنه قد قبل تحدّى الجامعة وظفر بدرجة الدكتوراه ، وأصبح سفره إلى فرنسا ديناً له على الجامعة ليس لها بدّ من أن تؤديه إليه .

وكانت حياته في الأشهر التي أنفقها في مصر قبل أن يعبر البحر حلماً حلواً . متصلاً ، ولكنها على ذلك لم تخلُ من أيام شِداد .

# 9

ولم تمض أيام بعد فوز صاحبنا في الامتحان ، حتى دعته الجامعة ، وأنبأته بأنه سيشرف بالمثول بين يدى الحضرة العلية الخديوية ، من غد ، إذا كانت الساعة الخامسة بعد الظهر ، وأن عليه أن يتهيأ للمفر إلى الإسكندرية ظهر الغد ، وسيقدمه إلى الجناب العالى ، حضرة صاحب السعادة أحمد شفيق باشا الذى سيسافر إلى الإسكندرية في نفس الموعد وفي نفس القطار ه.

وَجَم الفتى لهذا النبأ وجوماً معقداً حقًا ، كان فيه السرور والغرور ، وكان فيه الخوف والفَرَق ، وكانت فيه حيرة أى حيرة .. فليس قليلا على ذلك الفتى الأزهرى الفقير الضرير أن يرقى في هذه السرعة إلى حيث يلقى صاحب العرش ، وأين هو من صاحب العرش منه ؟! ..

وكيف السبيل إلى الإسكندرية ومع من يسافر ؟! وغلامه ذاك الأسود لا يحسن أن يصاحبه فى شوارع القاهرة إلا فى كثير من الجهد والعناء ، فكيف بمصاحبته إلى هذه المدينة البعيدة الغريبة التى تقوم على ساحل البحر فى أقصى الأرض ؟ وكيف يصاحبه إلى القصر ، وكيف يكون دخوله على الأمير ؟ ..

ثم فى أى هيئة يدخل على الأمير ؟! .. أفى ثيابه تلك الرَّثة التى لم يكن يرضَى عنها ولا يطمئن إليها ولا يظهر فيها لنظرائه إلا فى شيء من الكره والحياء ! .. أم فى ثياب أخرى تليق بلقاء الأمير ، ومن له بهذه الثياب ؟ .. وماذا يصنع بعد أن يخرج من القصر ؟ وأين يقضى ليلته فى هذه المدينة الغريبة ؟ .. ومن له بما تحتاج اليه هذه الرحلة من النفقات ؟ وهو لا يملك إلا قروشاً لا تتجاوز العشرة ، ولاسبيل له إلى أن يطلب إلى أخيه شيئا ، فلم يعرف أخوه قط كيف يكون عنده أكثر من جنيه ينفق منه حتى إذا أتى عليه تكلف الاقتراض من صديقه هذا أو ذاك ، حتى يكون أول الشهر ..

ازد حمت هذه الحواطر على الفتى فشغلته عن أن يُرجع الجواب على سكرتير الجامعة ، حين ألقى إليه هذا النبأ السعيد .. وكأن السكرتير قد أحسّ شيئاً من حيرته فقال له متلطفاً : وسيكون سفرك إلى الإسكندرية ورجوعك منها على نفقة الجامعة .

فابتسم الفتى فى مرارة ، ولم يزد على أن شكر ثم انصرف . ورآه مساء ذلك اليوم راضياً مغتبطاً فى الكلوب المصرى ، يضحك مل شدقيه . فقد لقى صديقه ذلك الموسر الذى كان يحمل فى أصبعه أربعين إردبًا من القمح ، لقيه ولم يطلب إليه شيئاً ، وإنما أنبأه بأنه مسافر من الغد فى صحبة شفيق باشا للتشرف بلقاء الأمير . قال الصديق مبتهجاً : فسأكون رفيقك فى هذه الرحلة ..

وستريح غلامك هذا الذي أثقلتَ عليه في هذه الأيام .

ثم سكت لحظة كأنه كان يفكر فى شيء .. وأحسّ الفتى ــ وإن لم يرَ ــ أن صديقه كان ينظر إليه نظرة فاحصة .. ثم انقطع الصمت ، وقال الصديق : ألم يعلن علوى باشا أنه قد أجازك بعشرين جنيها ؟ ..

قال الفتى: بلى .

قال الصديق : فهلم معى ، فليس لك بدّ من ثوب تلقى فيه الأمير .

قال الفتى : وأى ثوب ؟ ..

قال الصديق: اصحبني، ولا عليك.

ثم مضى معه إلى حيث اشترى له معطفاً من هذه المعاطف التى كان الأزهريون يسمونها الكاكولا ، ولم يكد الفتى يدخل فيها ويجمع طرفيها على صدره بأزراره تلك حتى أحس كأن شخصه قد تغير ، وكأنه قد خرج من طور من أطوار حياته ، ودخل فى طور جديد .

ولم يرد الفتى أن يبرح القاهرة دون أن يلقى أستاذه لطفى السيد ، فسعى إليه حين ارتفع الضحى من الغد ، وتلقّاه الأستاذ حفيًّا به ، فضمّه إليه وقبله ، وقال : امض مصاحباً ، واذكر أنك في أول الطريق .

ورأى الفتى نفسه فى قطار الإسكندرية ، وفى الدرجة الأولى التى لم يعرفها قبل ذلك اليوم . ورأى نفسه بين صديقه ذاك وبين شفيق باشا رئيس الديوان الخديوى ، وهم يأخذون فى أطراف من الحديث ، والباشا يقص عليهما فنوناً من حياته حين كان طالباً يختلف إلى دروس العلوم السياسية فى باريس أو فى لوزان . والفتى يسمع ويرى نفسه مختلفاً بعد وقت يقصر أو يطول إلى دروسه فى السوربون ، وتعرض له فى باريس خطوب لا تشبه الخطوب التى عرضت له حين كان يختلف إلى دروسه فى الأزهر أو فى الجامعة .

فإذا بلغ القطار مدينة الإسكندرية ذهب الفتى وصاحباه ، إلى القصر فى عربة فخمة كانت تنتظر الباشا فى المحطة ، والفتى ينكر - نفسه ، وينكر هذا الترف الذى لا عهد له به ، وهو فى الوقت نفسه حائر ذاهل يفكر فيما سيسمع من الأمير وفيما سيقول له .

وقد أدخل على الأمير . فإذا هو يَلْقَى رجلا كغيره من الرجال الممتازين الذين كان يلقاهم فى الجامعة من أعضاء مجلسها ، وإذا هذا الرجل يلقاه فى سماحة سمحة بريئة من التكلف ، وإذا هو يأخذ بيده فيجلسه على أريكة ويجلس عليها إلى جانبه ، مهنئاً له بفوزه ، ممنياً له الخير والنجح فيما يستقبل من الأيام ، سائلا إياه بعد ذلك عما يريد أن يصنع بعد أن ظفر بدرجته تلك .

قال الفتى : سأحاول السفر إلى فرنسا لأدرس الفلسفة أو التاريخ .

قال الأمير : إياك والفلسفة ... فإنها تفسد العقول ! ..

وكان الإنكار قد ظهر على وجه الفتى ، فمضى الأمير قائلا : بل هى لا تفسد العقول وحدها ، ولكنها تفسد الذوق أيضاً .. لقد ذهبت إلى باريس منذ سنين ، واستقبلنى الطلاب المصريون هناك ، وكانوا جميعاً حاسرى الرؤوس فى أيديهم قلانسهم إلا واحداً منهم كان حاسر الرأس كزملائه ولكنه لم يكن يمسك قلسوة وإنما كان يمسك طربوشاً فى يده .. فلما سألت عن هذه الفتى أنبئت بأنه منصور فهمى ، وبأنه يدرس الفلسفة . فعلمت أن الفلسفة قد أفسدت عليه عقله وذوقه جميعاً . فصاحب الطربوش لا يرفعه عن رأسه ولا يأخذه بيده حين يلقى الخديو ، وصاحب القلنسوة لا يتركها على رأسه وإنما يأخذها بيده فى مثل هذا المقام ، ولكن صاحبنا كان يدرس الفلسفة !

ثم أغرق في ضحك متصل، والفتى مُغْرِق في الوجوم ...

فلما سكت عنه الضحك ، قال وهو يضع يده على ركبة الفتى : ستسافر إلى فرنسا ، ولكن لا تدرس الفلسفة وعليك بالتاريخ فإنه علم عظيم ...

ثم أعرض عن الفتى وأخذ يتحدّث إلى شفيق باشا في رطانة

تركية لم يفهم منها الفتى قليلا ولا كثيراً . ووقف بعد دقائق ، فوقف الفتى وصحبه شفيق باشا إلى خارج الغرفة حيث كان ينتظره صديقه ذاك ..

فودّعه شفيق باشا وأسلمه إلى صاحبه وعاد هو إلى الأمير . وانسل الصديقان من القصر ، لا يحفل بهما أحد ولا يلتفت إليهما أحد . وخرجا من القصر فلم يجدا عربة تنتظرهما ، وإنما مضيا أمامهما يقص الفتى على صديقه حديث الأمير إليه ، والصديق يضحك . ثم يقول : هلم إلى مكتب التلغراف لننبىء الجامعة بانتهاء المقابلة . ثم نخلص لأنفسنا .

قال الفتى : فسننبىء الجامعة غداً حين نعود .

قال الصديق: اسكت يا أحمق ، فإن هذه البرقية ستكون أعظم خطراً وأبعد أثراً من المقابلة نفسها ، سيقرؤها أعضاء مجلس الإدارة ، وستقضى على تردّدهم في إرسالك إلى فرنسا .

وذهبا إلى مكتب التلغراف ، وكتب الصديق إلى الجامعة هذه البرقية ، لم يؤامر فيها الفتى ، وإنما قرأها عليه بعد أن انصرفا من المكتب :

و حضرة سكرتير الجامعة المصرية بالقاهرة

لبثنا فى حضرة الجناب العالى ربع ساعة لقينا فيه من لطف المليك . وعطفه على الجامعة وعلينا ما أطلق ألسنتنا بالحمد له والثناء عليه ، طه حسين »

وأنفق الصديقان ساعات حلوة في الإسكندرية ، يهيمان على ساحل البحر ، ويأخذان في ألوان من الحديث فيها قليل من جد وكثير من العبث . واستكشف الفتى في صديقه خصلة لم يكن يعرفها منه ، وهي الإسراف على نفسه في الأكل . فلم يكن يلقى شيئاً يؤكل مما يحمله الباعة المتجولون إلا اشترى منه وأقبل عليه يزدرده ازدراداً ، والغريب أنه أقبل على عشائه كأنه لم يأكل قبله شيئاً . ثم قضيا ليلتهما في فندق تيمن الصديق باسمه ، وقال لصاحبه : فأل حسن ! ستسافر إلى فرنسا لأن الفندق يتسمى باسمها ، وينسب إليها ...

ولم يبلغ الفَتَيان مدينة القاهرة ، حتى قال الصديق لصاحبه : إذا أدى إليك علوى باشا جائزته فاذكر أنك مدين لى بستة جنيهات ، واحذر أن تبطىء في أدائها إلى !

وكان قبض هذه الجائزة أثقل على الفتى من لقائه للأمير . فقد دُعِى إلى العشاء على مائدة علوى باشا ، مع أستاذته الذين امتحنوه . فجلس إلى المائدة ، ولكنه لم يصب من الألوان التى قدمت إليه شيئاً . كان شديد الحياء بطبعه ، وكانت المهابة تملك نفسه وتفسد عليه أمره كله . وكان لا يدرى ماذا يصنع بشخصه كله وقد وضعت أمامه أدوات المائدة فلم يكد يمسها حتى أدركه منها ذعر شديد . ماذا يصنع بالملعقة ، وماذا يصنع بالشوكة والسكين ! وكيف يتصرف بها ... أليس الخير كل الخير في أن

يلبث في مكانه هادئاً ساكناً لا يعرّض نفسه لسخرية أو إشفاق ؟ .
وظل في مكانه هادئاً ساكناً أيضاً لا يحرك يداً ولا لساناً .
وأقبل الأساتذة على طعامهم غير هيابين ولا وجلين ولا مترددين ولا حافلين بهذا الفتى الجالس بينهم كأنه التمثال ! قد انعطف أعلاه على أسفله . وهو مغرق في السكون والصمت لا يصنع شيئاً ولا يقول شيئاً . كان يستحى أن يحرك يده أو لسانه . وكان يستخذى من سكونه وصمته . وكان يتعجل مرّ الساعات ويتمنى أن تعود إليه حربته حين يُردّ إلى غلامه ذاك الأسود الذى كان ينتظره غير بعيد . وكان علوى باشا وحده يلح عليه في أن يصيب من هذا اللون أوذاك ، فلما استيأس منه ، قال في صوت حزين : أرجو أن يكون خادمك قد أعدً لك ما يعشيك .

وقد فرغ القوم من طعامهم ، وأخذوا فى أطراف من الحديث ، وشاركهم الفتى فى بعضها ، ثم قام الباشا فأدار مفتاحاً فى خزانة وجذب إليه درجاً من أدراجها ثم أعاد إغلاقها . ثم أقبل على الفتى فدس فى يده ورقة نصبب جبينه لها عرقاً . فلما أصبح عرف أنها كانت الشيك الذى دُعِي إلى العشاء ليتسلمه .

وأدَّى الفتى دينه ، وأجاز خدم الجامعة كما أجازه علوى باشا ، وبقى له جنيهات تسعة سطا عليها أخوه فلم يُبْق له منها شيئاً!! على أن هذا كله لم يُبْسِ الفتى حقّه عند الجامعة ، فهى قد

علقت سفره على أن يفوز بالدرجة . وقد فاز بها ، فيجب أن تبرّ الجامعة بوعدها ، والفتى يكتب إليها هذا الكتاب :

### و صاحب العطوفة رئيس الجامعة المصرية

قد عرضتُ منذ حين على الجامعة المصرية أن توفدنى إلى أوربا لأدرس فيها التاريخ والفلسفة . فكلفتنى تعلم الفرنسية . ثم قبلت الطلب وعلقت تنفيذه بنيلى شهادة العالمية . وإذ كنت قد فرغت من هذا كله بحمد الله فلم يبق إلا أن يحدد مجلس الإدارة موعد السفر وتكتب الجامعة بذلك لأعدّ له عدّته .

لذلك رفعت إلى عطوفتكم هذا الطلب راجياً أن تتفضلوا بقبوله ولكم الشكر أفندم .

طه حسين ۽

۱۸ مایو ۱۹۱۶

وبدأت الجامعة البّر بوعدها ، فقررت ضمّ الفتى إلى بعثتها بباريس وأرسلت إليه هذا الكتاب :

#### عضرة المحترم الدكتور

اطلع بجلس الإدارة على العريضة المقدمة من حضرتكم بتاريخ الم الله الجامعة بباريس الم النقط الم الم الله الجامعة بباريس الدراسة التاريخ . وأن يكون سفركم في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم .

وهذا إخطار لحضرتكم بذلك . واقبلوا وافر تحياتى . رئيس الجامعة المصرية » وكذلك تحقق هذا الحلم السعيد الذى داغب نفس الفتى وداعبته نفسه أعواماً ، وأصبح صاحبنا عضواً فى بعثة الجامعة ، وتقرّر أن يعبر البحر على الباخرة لوكس فى الثامن من شهر أغسطس ، وسافر الفتى إلى أقصى الصعيد حيث كانت تقيم أسرته ليودع أبويه ، فأقام فى أسرته أسابيع كانت تثير فى نفسه كثيراً من الشجون . فقد كان يرى أباه مبتهجاً أشد الابتهاج بسفر ابنه إلى أوربا بعد أن ابتهج أشد الابتهاج كذلك بفوز ابنه بدرجته الجامعية .

كان يتحدّث بذلك إلى أهله ، وكان يتحدّث به إلى الناس ، وكان كثيراً ما يقول لأولئك وهؤلاء : لله في خلقه شئون ! هذا أضعف بني وأخفّهم على حملا وأقلهم نفقة . قد أتيح له ما لم يُتَح لإخوته الأقوياء المبصرين الذين كلفونى من النفقة ما أطيق وما لا أطيق ، لم تتحدّث الصحف عن واحد منهم ، ولم يقابل الحديو واحداً منهم ، ولم يخطر لى ولا لواحد منهم أنه قد يسافر إلى أوربا كما سافر إليها أبناء الأغنياء . وكان قصارى ما تمنيت لابنى هذا أن يجلس إلى عمود في الأزهر ليلقى الدروس على بعض طلابه . فإذا هو مسافر إلى باريس تلك التى نسمع من أحاديثها الأعاجيب !

وكانت أم الفتى راضية عما أتيح لابنها من النجح ، ولكن رضاها كان مرًّا ثقيلا . كانت تفكر في حال ابنها وفيما سيعرض له من الخطوب فى بلاد الغربة وفيما سيتكلف من الجهد ويحتمل من المشقة ، وكانت كلما رأت ابتهاجه وابتهاج أبيه ثقل عليها هذا التفكير ، وربما استخفت بدموعها حتى لا تنغص على الأسرة هذا الابتهاج .

وأقبل الفتى ذات يوم إلى القاهرة يتهيأ للسفر البعيد ، ولكنه لا يكاد يأخذ فى ذلك حتى ينقلب فرحة حزناً وسروره ألما ولوعة . فقد أُعلِنت الحرب ، واستردّت الجامعة طلابها من أوربا ، ووقفت إرسال البعثة الجديدة واضطر الفتى إلى أن ينتظر .. ماذا ينتظر ؟ وإلى متى يكون هذا الانتظار : أيقصر أم يطول ؟ ..

... وكانت تلك الأيام الطوال الثقال التى قضاها صاحبنا فى القاهرة مروَّعاً ملتاعاً بعد أن حالت خطوب الحرب بينه وبين ما كان يريد . فقد أسلمته هذه الصدمة القاسية إلى همَّ متصل زاد عنه النوم ، فلم يكن يذوقه إلا حين يسفر الصبح ويستيقظ الطير ، وقد بلغ منه الجهد غايته ، وانتهى به العناء إلى أقصاه ، بعد ليل مسهد وفكر مشرد ونفس قلقة عرفت كيف تنسل من ماضيها الثقيل ، ووقفت أمام المستقبل المظلم حائرة لا تعرف كيف تنفذ منه إلى ما كتب لها فيه من سعادة أو شقاء .

فى تلك الأيام كان الفتى فارغ النفس والقلب ، ليست أمامه غاية يسعى إليها ، ولا أَرَبُ يطمع فيه . يصبح فلا يجد أمامه عملا ينفق فيه بياض النهار ، ويمسى وقد ثقلت عليه الراحة . فلا يحسّ من التعب والجهد ما يغريه بالنوم أو يغرى به النوم ، يرى نفسه بعد أن جاوز العشرين لا يزال عيالا على أبيه الذى أثقلته نفقة البنين ، وعلى أخيه الذى جعل يعمل فى الجمعية الخيرية الإسلامية منتظراً ذلك المنصب الذى جد وكد فى سبيله ، وهو منصب القضاء الشرعى . فى تلك الأيام أبغض صاحبنا نفسه ، وملّ

حياته ، وزاده درسه لأبى العلاء بغضاً لنفسه ، وتبرَّماً بحياته وإغراقاً في التشاؤم المظلم الذى لا قرار له . ورأى نفسه ذات يوم وقد انتهى به التشاؤم والضيق إلى حيث ندم على ما فرَّط في جنب الأزهر وشيوخه حتى حيل بينه وبين درجة العالمية تلك التي كان يسخر منها أشد السخر ، ويزهد فيها أعظم الزهد ، بعد أن صرفت عنه فلم يحاول أن يستأنف السعى إليها .

وما أكثر ما كان يردد فى نفسه ذلك الحديث المرّ : « لو قد ظفرت بتلك الدرجة لكان لى عمل أغدو إليه ، ومَوْرِدٌ أعيش منه ، ولما أثقلت بهذه الحياة البغيضة على قوم من حقّهم أن توضع عنهم الأثقال ، وتخفّ عليهم الأعباء » .

والغريب أنه كان يختزع لنفسه هذه الحياة المرة البغيضة اختراعاً. فهو لم يشعر من أبيه ولا من أخيه ببعض ما كان يجد في نفسه من الحزن والضيق واليأس، ولم يلاحظ أن أحدهما ضاق من عنايته به أو رعايته له. وإنما جرت الصلة بينه وبين أسرته مطردة كا كانت تجرى من قبل، لم يتغير فيها شيء، ولم يَنْبُ به مكانه في بيته ذاك ولا مكانه في القاهرة بين صديقه، وإنما هو الذي كان يضيق باطراد الصلة وامتداد حياته على هذا النحو بدون أن يتغير قليلا أو كثيراً.

فيمَ إذن كدّ وشَقِى وتكلَّف ما تكلَّف من الدرس والامتحان ، وظفر بما ظفر به من النجح ؟ وفيمَ كثر الحديث عنه والاحتفاء ٣٩٦ به ؟ وفيم كانت هذه الأحلام الحلوة والآمال العِراض ؟ أكان هذا وسيلة إلى هذه الحياة الفارغة التي يحياها وإلى أن يصبح آخر الأمر كَلاً على أسرته أينها توجُّهُه لا يأتِ بخير ؟

بهذا كله كان يناجى نفسه إن أتيحت له الخلوة في النهار ، وحين ثُفرَض عليه الحلوة إليها في الليل . وهو على ذلك لا يُظهر لأحد شيئاً من ضيقه وتبرّمه ويأسه ، وإنما يلقى الناس كا تعوّد أن يلقاهم باسماً لهم وللحياة ، آخذاً معهم في أطراف من الحديث مختلفة ، كأنه لم يكن يائساً ولا شقيًا ولا محزوناً .

ثم يخطر له ذات يوم خاطر يُخرِجه من الملل واليأس ، ويدفعه لا إلى الأمل بل إلى محاولة الأمل . فما الذي يمنعه أن يعلم في الجامعة بعد أن تعلم فيها ؟ وأن يختلف إليها أستاذاً بعد أن اختلف إليها طالباً ؟ وأن يكون شأنه معها كشأنه مع الأزهر لو ظفر بدرجته ، وهو لا يريد من الجامعة أجراً ، فما ينبغي أن يكون عيالا عليها . وليست هي بالغنية ولا بالمحتاجة إليه ، وإنما يريد أن يشغل نفسه عن نفسه ، وأن يُشعر الناس أنه يستطيع أن ينفع نفسه وينفعهم ، وأن وجوده في هذه الدنيا ليس عبثاً ولا لغواً . وهو يكتب إلى رئيس الجامعة هذا الكتاب :

د صاحب العطوفة رئيس الجامعة المصرية

و كانت هذه الحرب الحاضرة مؤخّراً لى عن السفر إلى باريس
 والالتحاق بطلبة إرسالية الجامعة ، كما قرر مجلس الإدارة ، وإذ

كنت خريج الجامعة ، وقد استفدت منها وتخصصت لها ، وأنا مضطر إلى أن أبقى بمصر ريثها تنتهى هذه الحرب ، فقد أردت أن أمضى هذه السنة فى تدريس تاريخ الآداب العربية فى الجامعة بغير أجر . وأعتقد أنى قادر بمعونة الله وقديم فضل الجامعة على أن أفيد الطلاب ونفسى بهذا الدرس فائدة حسنة ، وأبعث فى الآداب وتاريخها شيئاً من الحياة غير قليل ، فإذا راق هذا الاقتراح لمجلس الإدارة فأنا أرجو أن يتفضل فيقررنى (كذا) مدرساً لهذه المادة فى الجامعة ريثها تنتهى الحرب ، وله الشكر الجميل » .

وعرض هذا الكتاب المغرور على مجلس الجامعة فى السادس عشر من سبتمبر من ذلك العام ، فقُبِل الطلب ورُفِض ما عرض صاحبه من المجانبة ، وكلف علوى باشا ، رحمة الله ، شيئين : أحدهما أن يشكر للفتى تبرّعه بهذا الدرس . والثانى أن يقدر له مكافأة تلاجم حاله وتلاجم طاقة الجامعة .

وأخذ علوى باشا يساوم الفتى فى هذه المكافأة ، فعرض عليه أول ما عرض أن تكون مكافأته بمقدار ما يكون من إقبال الطلاب على درسه ، وأن تفرض الجامعة على الذين يختلفون إلى هذا الدرس رسماً يسيراً ، ثم يجمع ما يحصل من هذه الرسوم ويدفع إلى الأستاذ الفتى . وزعم علوى باشا لصاحبنا أن بعض الجامعات الألمانية تسير هذه السيرة مع الأساتذة المبتدئين ، ولكن صاحبنا اعتذر من قبول هذا العرض لأنه يجعله مديناً لطلابه ديناً مباشراً بما يرزق من مرتب آخر الشهر .

قال علوى باشا: وإذن فستعطيك الجامعة مكافأة قدرها خمسة جنيهات فى كل شهر، وهى أكثر مما كان الأزهر يعطيك لو جلست فيه مجلس الأستاذ.

واستخذَى الفتى من هذا الحديث كله فلم يرجع على علوى باشا جواباً ، وإنما انصرف عنه محزون القلب كثيب النفس كاسف البال ، راضياً مع ذلك شيئاً من رضا ، فقد أصبح له عمل ينفق فيه وقته وجهده . وليس بقليل أن يقال عنه إنه أستاذ في الجامعة . وأقبل على الأدب وتاريخه يعد دروسه فيهما . وقرر أن يختار للدرس في عامه الأول تاريخ الأدب الأندلسي . وما هي إلا أن غرق في عامه الأول تاريخ الأدب الأندلس ، وما هي إلا أن غرق في في نفح الطيب ، وما إليه من كتب الأدب العربي في الأندلس ، فنسي نفسه ونسي الناس ، ولكنه لم ينس البعثة إلى باريس ، ولم ينس الحرب التي تحول بينه وبين باريس . وكيف السبيل إلى نسيان الحرب وأنباؤها المروعة تصبّحه وتمسه في كل يوم ؟

وإنه لغارق فى الأدب الأندلسى يقرؤه مع صديقه ذاك الذى قرأ معه أبا العلاء ، ويقرؤه مع خادمه كلما غاب عنه صديقه ذاك ، وإذا الجامعة تدعوه فيذهب إليها عجلاً وَجلاً ذات ضحى ، وهناك يلقى علوى باشا \_ رحمه الله \_ فيستقبله باسماً له رفيقاً به ، وينبئه بأنه مسافر بعد أيام إلى فرنسا . فقد انجلت الغمرة بعض الانجلاء ، وانهزم الألمان أمام باريس ، وسعى ممثلو فرنسا فى مصر عند الحكومة وعند الجامعة لتعيدا طلابهما إلى الجامعات الفرنسية .

ومنذ ذلك اليوم أقبل الفتى على تهيئة نفسه للسفر مستأنفاً حياته تلك التى كانت تملؤها الأحلام العِذاب ، والآمال العراض . ويقبل اليوم الموعود فيسافر الفتى من القاهرة ومعه أخ له يرافقه فى سفره ، ويحيا معه فى فرنسا ، ليتم درسه هناك ، ويعين أخاه على الحياة الشاقة فى تلك البلاد الغربية النائية . وقد أبت الجامعة أن تحتمل من نفقة هذا الأخ قليلا أو كثيراً . فاضطر الأحوان إلى أن يعيشا بمرتب واحد على ما فى ذلك من ضيق وشدة . وقبلت الأسرة أن تعينهما بشىء من مال يسير بين حين وحين ، وعلى غير نظام مطرد .

وفى الرابع عشر من شهر نوفمبر أبحر الفتى من الإسكندرية ، ومعه أخوه وطالبان من طلاب البعثة الجامعية كان لهما فى حياته فى فرنسا شأن أى شأن .

فأما أحدهما فكان قد نيَّف على الأربعين ، وكان غريب الأطوار حقًا . كان قد ظفر بالشهادة الثانوية ، وعمل فى ديوان من دواوين الحكومة ، وانتسب إلى مدرسة الحقوق الفرنسية . فكان يغدو على مكتبه ويروح إلى مدرسة الحقوق حتى ظفر بدرجة الليسانس الفرنسية من جامعة باريس ، وكان مرتبه ضئيلا ، ولكنه كان يُحسِن التدبير والاقتصاد ، فيؤدى رسوم المدرسة ، ويسافر إلى باريس فى كل عام لأداء الامتحان ، حتى إذا أتم الدرس طمع فى أكثر من الدرجة التى ظفر بها . واتصل بعلوى باشا فقص عليه

قصته ، وتأثر الباشا بهذه القصة ، وقدر أن هذا الفتى يجب أن يكون حريصاً على العلم محبًا له مشغوفاً به ، مادام قد تكلّف فى طلبه كل هذا العناء ، وقتر على نفسه فى الرزق كل هذا التقتير حتى ظفر بهذه الدرجة التى أتيحت له . وجعله علوى باشا عضواً فى البعثة الجامعية ليمضى فى درس الحقوق حتى ظفر بدرجة الدكتوراه . لم يحفل بتقدّم سنه ، ولم يفرض عليه امتحاناً أو شيئاً يشبه الامتحان .

وأما الآخر فكان قد نيَّف على الثلاثين ، وكان قد تخرج فى دار العلوم ، وتقدم لمسابقة الجامعة فظفر فيها ، وأرسل إلى فرنسا للتخصص فى الأدب العربى . فأقام فيها سنين متصلة ، ثم رُدِّ إلى مصر حين أعلنت الحرب ، ثم أعيد إلى فرنسا بعد أن انجلت عنها الغمرة الأولى . وكذلك لم يشعر الفتى وأخوه بشىء من الوحشة فى هذا السفر بفضل هذين الرفيقين . وكان سفراً غير قاصد ، فيه كثير من جهد ، وفيه شيء من خطر أيضاً .

فقد اختيرت لسفر البعثة سفينة فرنسية فقيرة حقيرة رخيصة . وكان اختيارها لوناً من الاقتصاد . وكان اسمها و أصبهان ؛ وكانت على بؤسها وفقرها مرحة تحبّ الرقص فى البحر ، وتحسن اللعب على أمواجه ولا تحفل بما يلقى ركابها من عقاب حبها للرقص واللعب . وكانت تؤثر المهل على العجل ، وتفضل الأناة على السرعة ، وكانت السفن تعبر البحر بين الإسكندرية ومارسيليا فى

أربعة أيام . فأما أصبهان فكانت تحب البحر وتؤثر أن تعبره في ثمانية أيام لا في أربعة ؛ وصعد الفتى إلى و أصبهان » يتعثّر في جبته وقفطانه . ولم يكد يبلغ غرفته في الدرجة الثانية ويسمع الجرس المؤذ بقرب إقلاع السفينة حتى خرج من جبته وقفطانه ، وتخفف من عمامته ، ودخل في ذلك الزي الأوربي ... وشغله دخوله في ذلك الزي عن إقلاع السفينة واندفاعها في طريقها هادئة أول الأمر ، مضطربة بعد ذلك أشد الاضطراب ، ورأى الفتى نفسه الأمر ، مضطربة وقد فارق مصر ، ودُفع إلى مغامرته تلك التي عرف أولها ولكنه لم يعرف ما يكون بعد أولها هذا من الأحداث عرف أولها ولكنه لم يعرف ما يكون بعد أولها هذا من الأحداث والخطوب .

والحق أنه لم يفكر فى الأحداث ولا فى الخطوب ، ولا فى أول المغامرة ولا آخرها ، وإنما شُغل بزيّه الجديد ساعة وبعض ساعة ، ثم شغل باضطراب السفينة بعد ذلك ، فلم يفرغ منه إلا حين أتمت السفينة رحلتها وانتهت به إلى مارسيليا ذات مساء بعد ثمانية أيام طوال حافلة بالفزع والروع والضيق .

\* \* \*

وقد لزم الفتى غرفته تلك منذ دخل السفينة إلى أن خرج منها . لم يذهب إلى غرفة المائدة ، وكيف يذهب إليها وهو لا يحسن الحركة فى هذه السفينة التى لا تستقر ، ولا يعرف الجلوس إلى موائد الطعام ، ولا يحسن استعمال تلك الأدوات التى يستعملها

الناس حين يطعمون ، ولا يستطيع أن يأكل أمام المسافرين من الأوربيين بيديه كلتيهما أو إحداهما ، كما كان يصنع في مصر ؛ فليس له بدّ إذن من أن يصيب طعامه في غرفته . وكان الرفاق قد وكلوا به خادماً من خدم السفينة يحمل إليه غداءه وغشاءه ، وقد أُعِدًا إعداداً حسناً ، ليصيب منهما حاجته . فكان الخادم يحمل إليه الطعام في موعده ، فيضعه بين يديه ثم ينصرف عنه ، ويغلق باب الغرفة من دونه ، ثم يعود إليه بعد حين ليحمل ما وضع بين يديه من أطباق . وكان كلما عاد لحمل هذه الأطباق قال الفتى في ضحكه حزينة جملةً بعينها لا يغيّر منها حرفاً حتى حفظها الفتى و لم ينسها : ﴿ مَا أَقُلُّ مَا تَصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ ! ﴾ . وأَفَاقُ السُّفُّرِ ذات ليلة مذعورين ، فقد اضطربت السفينة اضطراباً عنيفاً مفاجئاً ، وكثرت فيها الجلبة ، ثم وقفت السفينة فجأة ، وجعلت الريح تعصف من حولها ، واشتدّ اصطخاب الموج ، وصوَّت بعض النساء، وعرف المسافرون أن عطباً قد أصاب محرك السفينة، ولم يشكُّ أحد في أن الخطر قريب .

وبينها كان السُّفْر فى ذعرهم وروعهم ، كان الرفيق الدرعمى مقبلا على ذقنه يعمل فيها الموسى ، حتى إذا فرغ من ذلك دخل في ثياب النهار كما تعود أن يدخل فيها قبل أن يخرج من غرفته فى كل يوم ، ثم أقبل على الفتى متكلفاً ضحكاً يغالب به الروع . فلما رآه مستلقياً فى سريره قال متضاحكاً : وإنك لتستقبل الآخرة على هذه الحال !

قال الفتى : وما تريد أن أصنع ؟

قال الدرعمى: فإنى كرهت أن أستقبل الموت فى قميص، فحلقت ذقنى، واتخذت زينتى لأغرق كريماً لا يضحك الناس منى.

ثم اندفع فى ضحك يائس وأخذ يتغنى فى شعر البرُدة كما يتغنى في بعض أصحاب الطرق:

أمِنْ تذكّرِ جيرانِ بذى سَلَم مزجتَ دمعاً جَرَى من مقلةٍ بدّم وإنه لفى هذا العبث ، وإذا اضطراب الناس يهداً . فقد عرفوا أن فى السفينة من المهندسين والعمال من يستطيعون اصلاح ما أصاب محرّكها من عَطّب ، وأنها ستستأنف سيرها بعد ساعات . وما أسرع ما استحال الرَّوْع إلى ضحك ولعب وابتهاج ..

وتستأنف السفينة سيرها وقد سكنت ، فهى لا تعصف ، وسكن الموج فهو لا يقصف ، ومضت السفينة فى طريقها هادئة مستأنية ، كأن رشدها قد ثاب إليها ، وكأنها هى قد ثابت إليه . وتبلغ مارسيليا مساء ذلك اليوم ، فيهبط صاحبنا من السلم لا يتعتر فى جبته وقفطانه ، ولكن نفسه هى التى كانت تتعتر فى هذه الحياة الجديدة التى يستقبلها ، ولا يعرف كيف يلقاها ، ولا كيف يحمل أعباءها ، ولا كيف ينفذ من مشكلاتها .

ويبلغ الرفاق مدينة مونبليه التي أمرتهم الجامعة أن يطلبوا العلم فيها عامهم ذاك ، ولا يذهبوا إلى باريس حتى يؤذن لهم في الذهاب إليها ، وهم يبهلون من أمرها كل شيء . ولكن رفيقهم ذاك الذي نيَّف على الأربعين وحلب الدهر أشطره كما كان يقول ، وجعل نفسه رئيساً لهم بحكم السنّ ، يقودهم إلى فندق حقير فقير كسفينتهم تلك التي عبرت بهم البحر ، فإذا استقروا في هذا الفندق وعبث بهم البرد أقبل الدرعمى متضاحكاً وهو يقول للفتى :

أوتل مثل وجه الكلب لكن لخاطر سلطن اصبر شويه وسلطن هذا هو اسم الرفيق سلطان الذى قادهم إلى الفندق، ولكن ضرورة الشعر حذفت ألفه ليستقيم الوزن، وما أكثر ما تحذف ضرورات الشعر من الحروف! ...



واستقبل الفتى حياته فى مدينة مونبلييه سعيداً بها إلى أقصى ما تبلغ السعادة ، راضياً عنها كأحسن ما يكون الرضا . فقد حقّق أملا لم يكن يقدر أنه سيحققه فى يوم من الأيام .

وكان يكفيه أن يفكر في صباه ذلك البائس الذي قضاه متردّداً بين الأزهر وحوش عطا ، تشقى نفسه في الأزهر ، ويشقى جسمه ونفسه في حوش عطا ، حياة مادية ضيقة عسيرة كأقسى ما يكون الضيق والعسر ، وحياة عقلية مجدبة فقيرة كأشد ما يكون الإجداب والفقر ، ونفس مضيعة بين عسر الحياة المادية وفقر الحياة المعنوية . ثم يوازن بين حياته تلك وبين الحياة الجديدة التي أخذ يحياها في هذه المدينة الفرنسية ، لا يحس جوعاً ولا حرماناً ، يُحمَلُ إليه فطوره إذا أصبح ناعماً ليناً لا خشونة فيه ولا غلظ. فإذا جاءت أوقات الطعام في وسط النهار وفي آخره ، وجد في اختلاف الآلوان وتنوعها ما يذكره بطعامه ذاك المتشابه حين كان يغمس خبزه في عسله ذاك الأسود مصبحاً وممسياً ، وحين كان يحب أن يتخفف من طعامه ذاك أحياناً ويخالف عن حلاوته البغيضة إلى شيء آخر ، فلا يجد إلا ذلك الطعام الغليظ الذي كان الأزهريون يعيشون عليه فى تلك الأيام . فإذا أحب أن يتفكه فلا منصرف له عن البليلة فى الصباح والتين الغارق فى الماء إذا كان المساء أو الضحى . وأين ذلك الطعام الغليظ من هذه الألوان المترفه الرقيقة التى كانت تعرض عليه فى غدائه وعشائه فى غير تقتير ولا تضييق ، وفى كثير من إلحاح الحدم وأصحاب الفندق عليه فى أن يصيب منها أكثر عما أصاب .

ويذهب إلى الجامعة فيسمع فيها ما شاء الله أن يسمع من دروس الأدب والتاريخ واللغة الفرنسية ، لا يسمع درساً إلا أحس أنه قد علم ما لم يكن يعلم ، وأضاف إلى علمه القديم علماً جديداً ؛ وهو على قلة حظه من إحسان اللغة الفرنسية لم يكن يجد كثيراً من المشقة ، ولا يبذل كثيراً من الجهد ، ليفهم ما كان الأساتذة يلقون من الدروس فهماً يغنيه ويرضيه . كان الفتى يوازن بين حياته هذه الجديدة وحياته تلك القديمة ، ويقيس ما بينهما من الفرق العظيم ، فيرى نفسه أسعد الناس وأعظمهم حظًا من النجح والتوفيق ، وهو مع ذلك لم يكن ميسُّراً عليه في الرزق ، وإنما كان عليه أن يدبُّر مرتبه ذاك الذى لم يكن يتجاوز اثنى عشر جنيهاً لينفق منه على نفسه وعلى أخيه . وقد تهيأ له ما أراد من ذلك في غير تكلف ولا عناء . كانت الحياة الفرنسية في تلك الأيام هينة ميسّرة ، تتيح لقتيين أجنبيين مثله ومثل أخيه أن يعيشا بهذا المرتب البضئيل عيشة راضية حين تقاس إلى ما كانا يلقيان في مصر من قسوة الحياة وشظفها .

ثم لم يلبث الفتى أن فكر فى أنه لم يعبر البحر إلى فرنسا ليتردّ بين الفندق والجامعة ، وانما أقبل إلى هذا البلد الغريب ليدرس ويحصل ويجوز الامتحان ، ويظفر بالدرجات الجامعية التى لم يظفر بها أحد قبله من مواطنيه . فلم يكن له بدّ من أن يظفر بدرجة الليسانس ، ولم يكن إلى الظفر بتلك الدرجة سبيل فى تلك الأيام إذا لم يحسن الطالب لغتين لم يكن من إحسانهما بدّ . إحداهما لغة الدرس وهى اللغة الفرنسية التى كان الفتى قد أخذ منها بحظ يسير ، والأخرى لغة قديمة كان الفتى يسمع عنها ولا يحققها ولا يعرف إلى العلم بها سبيلا ، وهى اللغة اللاتينية .

\* \* \*

وقد أخذ الفتى يتهيأ لإتقان الفرنسية من جهة ، وتعلّم اللاتينية من جهة أخرى . فالتمس لنفسه معلماً خاصًا يُعينه من ذلك على ما كان يريد . وقد جعل رفاقه يبحثون له عن المعلم الذى يلائمه حتى قيل لهم إن صاحبكم مكفوف ، وليس له بد من أن يتعلم كتابة المكفوفين وقراءتهم ، ليستطيع أن يعتمد على نفسه فى تحصيل ما يريد أن يحصل من العلم .

ثم قيل لهم إن فى تلك المدرسة من مدارس المكفوفين أستاذاً ضريراً قد يعين صاحبكم على حاجته . فسعوا إلى هذا الأستاذ ، وقدموا إليه صاحبهم ، وأعلن الأستاذ إليهم أنه زعيم بأن يعلم رفيقهم الكتابة والقراءة الفرنسية واللاتينية جميعاً ، و لم يطلب على

هذا إلا أجراً ضئيلا في نفسه ، ولكنه كان ثقبلا على هذين الأخوين اللذين كانا يعيشان بمرتب شخص واحد .

وقد قَبِل الفتى مع ذلك أن يشق على نفسه وعلى أخيه ، وأن يؤدى إلى الأستاذ أجره الذى طلبه . وكتب إلى الجامعة يستعينها فلم تبخل عليه بالعون ، وقامت عنه بأداء هذا الأجر .

وأقبل الفتي على الكتابة البارزة يتعلمها ، فلم يلبث أن أحسنها ، ولكنه عندما حاول أن ينتفع بها في درسه لم يجد إلى الانتفاع بها سبيلا . فلم تكن الكتب التي كان يحتاج إلى قراءتها قد طبعت على هذه الطريقة الخاصة . وكان ربما أتيح له الكتاب المطبوع على هذه الطريقة ، فلا يكاد يأخذ في قراءته حتى يضيق بهذه القراءة أشد الضيق ، وينفر منها أعظم النفور . فهو قد تعوّد أن يأخذ العلم بأذنيه لا بأصبعه ، وهو من أجل ذلك يجد المشقة كل المشقة في تتبع هذه النقط البارزة حتى يؤلف منها الكلمة ، ثم يؤلف من الكلمة وأمثالها جملة ، ثم يؤلف من هذه الجملة وأمثالها كلاماً يمكن أن يعمل فيه عقله وفهمه وبصيرته ؛ وإذا هو يجد في ذلك عسراً أى عسر ، ويسأم ذلك أشد السأم وأقساه ، ويرى أنه يستطيع أن يحصل من طريق أذنيه في اللحظات القصيرة ما يحتاج إلى الوقت الطويل والملل الثقيل ليحصله من طريق أصابعه . وهو يعدل عن الكتابة البارزة وعن القراءة بالأصابع إلى طريقته التي ألفها إلا ف درس اللاتينية . فقد كان حريصاً على أن يتعلم هذه اللغة في أناة ومهل ، وكانت هذه الطريقة فى الكتابة والقراءة تواتيه وتلائم ابتداءه درس هذه اللغة وحاجته إلى الريث والأناة .

على أنه لم يكد يتقدم فى درس اللاتينية قليلا حتى سئم القراءة بأصابعه ، وآثر الاستاع على تلمس الحروف ، وأحس الحاجة إلى قارىء يقرأ عليه ما يريد فى اللاتينية والفرنسية جميعاً . ولم يستغن عن أستاذه ذاك الذى كان يعلمه هاتين اللغتين . واستحى أن يطلب إلى الجامعة عوناً جديداً . فقتر على نفسه أشد التقتير وأقساه ، وعاش عيشة فيها شيء من غلظة وخشونة ، ولكنها كانت على كل حال خيراً من حياته التى ألفها فى مصر .

\* \* \*

على أن الأيام أبت إلا أن تشقّ عليه وترهقه من أمره عسراً .
فقد كان يعيش مع أخيه عيشة راضية على ما فيها من قسوة ومشقة .. وكانا يدبران أمرهما تدبيراً ملائماً لطاقتهما المالية ، ولكنهما لم يلبثا أن اختلفا واشتد بينهما الاختلاف ، حتى أصبحت حياتهما خصاماً متصلا وشقاء ملحاً ، وحتى اضطرا إلى أن يفترقا .. يسكن كل واحد منهما في منزل غير الذي يسكنه أخوه ، ويلتقيان بين حين وحين . وقد اضطرهما ذلك إلى المبالغة في التقتير على أنفسهما . فليست النفقات التي يقتضيها افتراقهما في المسكن ، كالنفقات التي كانا يحتملانها حين كانا يسكنان في غرفة واحدة ، ويختلفان إلى مائدة واحدة .

وكذلك اشتدت قسوة الحياة على هذين الأخوين الغريبين ، ولكنها لم تنل من صبرهما ، ولم تصرفهما عن جدهما في الدرس والتحصيل . ولم تكن حياة الفتى على ذلك النحو مُبغَضَةً إليه ، ولا ثقيلة عليه من جميع وجوهها ، وإنما كانت مِزاجاً من الجد الصارم والهزل الباسم . يلتقيان أحياناً فيحيا الفتى حياة ليست حلوة ولامُرَّة ، ولكنها تُمِر في أول النهار ، وتحلو في آخره حين كان الفتى يلقى رفاقه ويسمع لأحاديثهم ، ويقضى بينهم فيما كان يعرض لهم من المشكلات ، وما أكثر ما كان يعرض لهم من المشكلات ، ومن مشكلات الحب والغرام خاصة ! .

وكيف تريد فتية من المصريين على أن يعيشوا فى فرنسا ويختلفوا إلى القهوات والأندية وبعض ما يقام من الحفلات بدون أن يداعبوا الحب أو يداعبهم الحب ، وبدون أن تقسو عليهم دعابة الحب بين حين وحين ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يمنع صديقين من أن تروقهما فتاة واحدة ، وإذا هما يلتمسان إلى لقائها الوسيلة . فإذا أتيح لهما هذا اللقاء ابتغيا عندها مواقع الرضا ، ثم لا يلبث أن يكون بينهما التنافس ، ثم الخصومة ، ثم التلاحى ، ثم الفرقة . أيهما ظفر عند صاحبتهما بالرضا فهو عدو لصاحبه الذى أخلفه الظن ، وكذبه الأمل ، ولم يقع من نفس الحسناء ما كان يرجو من موقع الرضا والارتياح . ولا تلبث هذه الخصومة بين الرفيقين أن تتجاوز الحب إلى غيره من ألوان الحياة التي كانا يتعاونان عليها ويشتركان

فيها ، وإذا صاحبنا يصبح قاضياً بين رفاقه في شؤون الحب ، وليس له أربُ فيه ولا سبيل إليه . وأنّى له بشيء من ذلك وهو المكفوف الذي لا يحسن شيئاً حتى يعينه عليه معين ، وهو لا يرى وجوه الحسان ، ولا يعرف كيف يتحدث إليهن ، أو كيف يبتغى إلى رضاهن الوسائل . فهو يغدو على الجامعة مصبحاً ، فإذا راح إلى منزله آخر النهار لم يبرحه حتى يسفر له صبح الغد . والرفاق يُلمُّون به في آخر النهار وأول الليل ، فيختصمون بين يديه ويتخذونه حكماً بينهم ، وهو يصلح بين المختصمين مرة ويقضى لبعضهم على بعض مرة .

## \* \* \*

ولكن الليل لا يكاد يتقدم حتى يتفرق عنه رفاقه جميعاً ، وإذا هو يخلو إلى نفسه هذه الخلوة المرة التي لا يجد عليها معيناً . قد جلس وحده في غرفته تداعب نفسه الخواطر المختلفة الكثيرة . فيها ما يسر ، وفيها ما يسوء . فيها ما يحيى الأمل ، وفيها ما يملأ القلب يأساً وقنوطاً .

وما يزال الفتى جالساً فى مجلسه ذاك من غرفته تعبث به خواطره هذه المختلفة لا يسأل عنه سائل ولا يلم به مُلِم ، وإنما هى الوحدة المطلقة القاسية التى كانت تذكره وحدته فى غرفته فى حوش عطا ، حين لم يكن يؤنسه إلا صوت الصمت وما كان يتردد فيه أحياناً من أزيز بعض الحشرات .

وربما أسرفت عليه القسوة حتى تنتهى به إلى أقصاها فيمتنع عليه النوم ، ويأبّى الأرق إلا أن يكون له حليفاً . وإنه لفى ذلك وإذا بابه يطرق ، وقد كاد الليل يبلغ ثلثيه . فإذا أذن للطارق بالدخول فتح الباب ، وأقبل عليه أحد رفاقة وقد أخذ من عبث الشباب بأعظم حظ ممكن ، وهو لا يريد أن يأوى إلى سريره حتى يتحدث ببعض عبثه إلى صاحبه . فإذا فرغ من حديثه وانصرف ترك ببعض عبثه إلى صاحبه . فإذا فرغ من حديثه وانصرف ترك صاحبنا وقد انتهى به الحزن والضيق إلى غايتهما ، وإذا هو يقضى ليلة بيضاء لا يذوق فيها للنوم طعماً . فإذا أصبح غدا على حياة فاترة لا خير فيها لعقله ولا لجسمه .

وهو على ذلك وعلى ضيق ذات يده ، وعلى المشقة الشاقة التى كان يلقاها فى الاختلاف إلى الجامعة والانتفاع بما كان يسمع من الدروس ، راضٍ عن حياته كل الرضا ، مطمئن إليها أشد الاطمئنان لا يتمنى إلا أن يمضى فيها حتى ينتهى إلى ما قدر له من غاية ، وهو واثق بأنه سيبلغ من هذه الحياة ما يريد ، سيحسن الفرنسية ، بل هو قد أخذ يحسنها ويطلق بها لسانه فى غير مشقة ، وسيتعلم اللاتينية ، وسيتهيأ للامتحان . ومن يدرى لعله أن يكون أول طالب مصرى يظفر فى يوم من الأيام بدرجة الليسانس فى الآداب .

· وإنه لفى هذه الحياة الحلوة المرة القاسية اللينة التى يحبها أحياناً كأشد ما يكون الحب ، ويضيق بها أحياناً أخرى كأشد ما يكون الضيق ، وإذا الحياة تبتسم له فجأة في يوم من أيام الربيع ابتسامة تغير حياته كلها تغييراً .

وإذا هو لا يعرف الوحدة ولا يجد الوحشة حين يخلو إلى نفسه إذا أظلم الليل ، وكيف تجد الوحدة أو الوحشة إلى نفسه سبيلا ، وكيف تبلغه تلك الخواطر التي كانت تؤذيه وتضنيه وتؤرِّق ليله ، وفي نفسه صوت عذب رفيق يشيع فيه البر والحنان ، ويقرأ عليه هذا الأثر أو ذاك من روائع الأدب الفرنسي القديم ؟

\* \* \*

يرحم الله أبا العلاء ، لقد ملأ نفس الفتى ضيفاً بالحياة وبغضاً لها ، وأياً سه من الخير ، وألقى فى رُوعه أن الحياة جهد كلها ومشقة كلها ، وعناء كلها . وإذا هذا الصوت يذود عن نفس الفتى كل ما ألقى فيها أبو العلاء من ظلمة التشاؤم والياس والقنوط ، كأنه تلك الشمس التى أقبلت فى ذلك اليوم من أيام الربيع ، فجلت عن المدينة ما كان قد أطبق عليها من ذلك السحاب الذى كان بعضه يركب بعضاً ، والذى كان يقصف ويعصف حتى ملاً المدينة أو كاد يملؤها إشفاقاً وروعاً .

وإذا المدينة تصبح كلها إشراقاً ونوراً .

سمع الفتى ذلك الصوت يقرأ عليه شيئاً من شعر راسين ذات يوم . فأحس كأنه خلق خلقاً جديداً ، ومنذ تلك الساعة التي

سمع فيها ذلك الصوت لم يعرف اليأس إلى نفسه سبيلا .

ولم يعرف الفتى أنه أحب الحياة قط كما أحبها في الثامن عشر من شهر مايو في ذلك العام .

ولم يعرف أنه أقبل على الدرس كما أقبل عليه منذ ذلك اليوم . ولم يعرف أنه انتفع بالاختلاف إلى الجامعة والقراءة في الكتب كما جعل ينتفع بهما منذ ذلك اليوم أيضاً .. حتى حين انقطع عنه ذلك الصوت العذب البرّ الرفيق لمقدم الصيف .

فقد كان الصوت يصحبه دائماً ، لا يكاد يخلو إلى نفسه فى ليل أو نهار إلا سمعه يقرأ عليه هذا الكتاب أو ذاك ، فى تلك النبرات التى كانت تسبق إلى قلبه فتملؤه رضاً وغبطة وسروراً .

وإنه لفى هذه السعادة المتصلة ، وإذا صاحبه الدرعمى يقبل عليه ذات صباح مظلم الوجه والنفس والصوت ، فينبئه بأن كتاباً قد وصل إليه من الجامعة تنبئه فيه بأن طلاب البعثة جميعاً يجب أن يعودوا إلى مصر ، وأن يأخذوا إليها أول سفينة تتاح لهم بعد قراءة هذا الدعاء .

وقد سمع الفتى حديث صاحبه فأغرق فى ذهول عميق ، ثم أفاق بعد وقت لم يدر أقصر أم طال ، وإذا هو يرى آماله العذاب قد استحالت فى أقصر لحظة إلى آمال كِذاب ، ويرى حياته المشرقة الباسمة الحلوة قد أصبحت ظلمة عابسة مرّة ممضة . ولكنه على ذلك لم يستسلم لليأس ، وإنما أخذ يتعلق بالوهم ، فيبرق إلى من كان يعرف من الصديق القادرين على أن يستعوا له فى الخير عند الجامعة أو عند السلطان . ويبرق إلى القصر ، وينتظر ما يعود به البرق عليه ، وإذا البرق لا يعود عليه إلا بالالحاح فى الدعاء أن يعود إلى مصر فى غير ابطاء .

ويرى الفتى نفسه ذات يوم من شهر سبتمبر يسعى مع رفيقه الدرعمى إلى السفينة ، وكلاهما محزون كاسف البال ، كأنه لا يسعى للعودة إلى الوطن ، وإنما يساق إلى الموت .

## 15

وكانت أيام السفينة الستة طوالا ثِقالا قد ألقى عليها الحزن غشاء شاحبًا بغيضًا . فلم يجد الصاحبان فيها للذة السفر وراحته طعمًا ، وإنحا كان الهمّ يصبحهما ويمسيهما ، وكانت خيبة الأمل حديثهما في النهار حين يلتقيان ، وحديث نفسيهما في الليل حين يفترقان . وما لهما لا يشقيان بهذه العودة المفاجئة ، وأحدهما قد أنفق في باريس أعوامًا طوالا ثم لم يحقق من آماله شيئًا ، وإنحا همّ و لم يفعل ، فتعلّم الفرنسية واختلف إلى الدروس ، وأخذ يتهيأ لإعداد رسالته التي ينال بها درجة الدكتوراه ، وإذا الحرب تردّه عن ذلك ردًّا . فإذا عاد إلى فرنسا واستأنف ما كان فيه من استعداد للرسالة فإذا عاد إلى فرنسا واستأنف ما كان فيه من استعداد للرسالة والامتحان ردّته الأزمة المالية التي أدركت الجامعة إلى وطنه خائبًا فارغ اليدين لم يصنع شيئًا و لم يظفر بشيء .

ولو قد التمس لنفسه عملا حين تخرَّج في دار العلوم و لم يتكلف ما تكلّف من السفر والغربة ، لكان في ذلك الوقت معلمًا في هذه المدرسة أو تلك من مدارس الدولة . ولكنه يرى نفسه ضائعًا لا يكاد يدنو من الغاية حتى يُصدَّ عنها صدًّا . تصدّه الحرب مرّة ، وتصدّه الأزمة المالية مرّة أخرى ، وهو يعود إلى مصر ليعيش فيها وتصدّه الأزمة المالية مرّة أخرى ، وهو يعود إلى مصر ليعيش فيها

واما الآخر فقد جدّ وكدّ واحتمل المشقة والعناء، وداعب الأحلام والآمال ، حتى إذا أشرف على البعثة ، و لم يكن يقدر أنه سيشرف عليها ، ردّه عنها إعلان الحرب ، فعاش أشهراً عِيالًا على أبيه وأخيه وذاق مرارة الحياة التي لا تغني عنه وعن غيره شيئًا . ثم أتيجت له البعثة فأقبل على عمله مغتبطًا سعيدًا يكاد يخرجه النشاط من إهابه . وقد حاول من أمور الدرس ما أتيح له فيه كثير من التوفيق ، حتى ظن أنه بالغ ما يريد ، ثم عرض له في أثناء إقامته في فرنسا ما أحيا في نفسه آمالا لم تكن تخطر له ببال . فهو قد عرف أنه يستطيع أن يكون كغيره من الناس ، بل خيرًا من كثير من الناس ، يحيا حياة فيها رضاً وغبطة ، وفيها نعمة وبهجة . وفيها سكون إلى هذه الرحمة التي كان قد استيآس منها والتي كان أبو العلاء قد ألقى في رُوعه أنه لن يذوقها ما عاش . وإذا الأيام تُدنيه منها أو تُدنيها منه .

وإنه لفى حياته تلك الراضية الناعمة على ما كان فيها من خشونة وعسر ، وإذا الجامعة تدعوه إلى مصر ليعود إليها كا خرج منها ، كأنه لم يداعب الأمل إلا ليتجرّع مرارة اليأس كأبغض ما تكون مذاقًا .

وهو قد عرف التبطل والفراغ في أشهره تلك التي قضاها في

مصر ، بعد أن أعلنت الحرب ، وهو يعود ليلقى التبطل والفراغ مرة أخرى فى مصر .

أفّ لهما من رفيقين بغيضين! ولقد كان يقطع الأمد بين مونبليه ومارسيليا أثناء ليلته تلك الثقيلة وليس فى نفسه إلا شيء واحد، هو هذا الصوت العذب الذي طالما قرأ عليه آيات الأدب الفرنسي، وهو الآن يناجيه في حزن أليم ... وإذن فلن نلتقي بعد أن ينقضي الصيف!

وقد صحبه هذا الصوت أيام السفينة يناجيه مناجاة اليأس مرة ، ومناجاة الأمل مرة أخرى ، يشفق عليه من الأحداث ، ويُمنّيه الانتصار والحروج منها ، ويتحدث إليه بأنها الغمرات ثم ينجلين . وبأن لكل أزمة غاية ، وبعد كل حرج فرجًا ، وهو مضطرب بين هذه الابتسامات المضيئة الخاطفة التي لا تكاد تعرض له حتى تنصرف عنه ، وهذا الحزن الجاثم المقيم الذي لا يفارقه إلا ريثها يعود إلىه !

وتبلغ السفينة ثغر الإسكندرية ، وإذا الوطن زاهد في هذين الصاحبين البائسين ، لا يريد أن يلقاهما ولا أن يضمهما بين ذراعيه ، فقد كانت الحرب قائمة ، وكانت قيودها شداداً ثقالا . وكان أمر مصر إلى غير أهلها ، وكان أمر الثغور خاصة ضيقاً حرجاً ، قد فرضت عليه رقابة أى رقابة ، فلا تكاد السفينة تستقر في مرساها ، ولا يكاد الصاحبان يحاولان الهبوط بها ، حتى يردا

عن ذلك ردًّا شديدًا ، فلم يكن يكفى أن يصل المصرى إلى وطنه ليدخله ، وإنما كان يجب أن ينتظر ويطول انتظاره حتى يؤذن له بالدخول .

وقد انتظر الصاحبان حتى تستأذن السلطة فى السماح لهما بترك السفينة والنزول إلى أرض الوطن ، وأبرقا إلى الجامعة وإلى من يعرفان من الصديق يتعجلان هذا الإذن . ولكن الأمور لم تكن تجرى فى يسر وإسماح ، وإذا هما يقيمان فى السفينة يومًا ويومًا . وصنع الله لهما فى هذين اليومين أن كانا فيهما مضطربين أشد الاضطراب ، يريدان أن تفتح لهما أبواب الوطن ، ويتمنيان فى أعماق ضمائرهما أن تظل مغلقة ، وأن تعود بهما السفينة إلى مارسيليا ...

ولكن ماذا يصنعان فى مارسيليا ؟

وكيف يعيشان في فرنسا ؟

بل كيف يعيشان في السفينة نفسها في أثناء عودتهما إلى مارسيليا ؟ ومن لهما بثمن هذه العودة ؟

ولكن أبواب الوطن تفتح لهما بعد لأى ، والوطن يتلقّاهما كتيبًا ، فيضيف إلى حزنهما حزنًا وإلى شقائهما شقاء .

وقد أقام صاحبنا في القاهرة قريبًا من ثلاثة أشهر لا يعرف أنه شقى في حياته كلها كما شقى فيها ، ولا أنه سعد في حياته كلها كا سعد فيها . ولكن شقاءه كان طويلا ملحًا ، وسعادته كانت سريعة خاطفة . كان يشقى بالتبطل والفراغ والبؤس ، وكان يسعد بذلك الصوت العذب الذى كان يناجيه بين حين وحين ، وربما أيقظه من نومه مفزعًا ، مسرورًا مع ذلك بهذا الفزع . وكان يسعد بهذه الرسائل التى كانت تصل إليه بين حين وحين فيها كثير من الأمل المشفق ، وكثير من التشجيع على احتمال النائبات ، وربما اشتملت بعض هذه الرسائل على زهرة قد جففت وأرسلت إليه ليحملها كما تحمل التمائم ولتذكره انْ عَرَضَ له النسيان .

وشهد الله ما عرض له النسيان قط ..

في هذه الأشهر الثلاثة شكا الفتى كما لم يَشْكُ قط في حياته ، شكا شعرًا ونثرًا حتى لامه في ذلك بعض الصديق ، وقال له قائلهم أين الصبر ؟ وأين الإجمال ؟ وأين الشجاعة والاحتمال ؟ وأين ذهب عنك الحياء حتى كتبت في بعض الصحف هذين البيتين :

الحمـــدُ لله على أننــــى قد صرتُ من دهرى إلى شرَّ حال لا أمِلكُ القوتَ ولا أبتغى ما فاتنى منه بُذلَ السؤال

وقال له قائلهم أيضًا: أملك عليك نفسك ، فإنك إن تكن تشكو الزمان إلى الزمان فهو لن يسمع لك ، لأن الزمان أصم غبى غافل ذاهل ، لا يعرف بنيه ولا يسمع لهم ، وإن كنت تشكو الزمان إلى الناس ، فالناس مشغولون عنك بأنفسهم ، وهم بين

رجلين : عاطف عليك ، ولكنه لا يقدر لك على شيء ، وقادر على معونتك ، ولكنه لا يحفِل بك ولا يُلقى إليك بالاً ، ولو قد أهدى إليك العون لما قبلته منه ، فما أرى أنك ترضى لنفسك هذا الهوان .

ولكن صاحبنا لم يقلع عن شكايته ، لأنه لم يكن يشكو الزمان إلى الزمان ، ولا ينتظر من الزمان ولا من الناس ، ولا ينتظر من الزمان ولا من الناس شيئًا ، وإنما كانت الشكوى غِناء نفسه المحزونة وباله الكئيب .

فى تلك الأيام كان عبد الحميد حمدى \_ رحمه الله \_ يصدر جريدة « السفور » فى كل أسبوع ، ويطلب إليه وإلى غيره من الصديق أن يعينوه بالكتابة فيها ، فكان صاحبنا يرسل إليه حديث نفسه ذلك المر .

وكان يتردد على الجامعة ويسمع بعض دروسها ، فسمع ذات يوم درس الأستاذ المهدى ، رحمه الله ، وكان له مع الأستاذ تلك الخطوب التي رويت في حديث مضى ، والتي كادت تفصله من بعثة الجامعة لولا أن أعضاء مجلس الإدارة كانوا أفقه وأذكى من أن يستجيبوا للأستاذ ، حمه الله .

وفى تلك الأيام طلب عبد الحميد حمدى إلى الفتى أن ينشر كتابه عن أبى العلاء ، فاستجاب الفتى لذلك سعيدًا محبورًا . وجد فى ذلك تسلية لبعض همه ، وشغلاً لبعض وقته ، وإرضاء لغروره الذى كان فى حاجة إلى بعض الرضا ، بعد أن أسرفت الأيام فى القسوة عليه . وأى رضا للغرور أعجب إليه وآثر فى نفسه من أن يظهر له كتاب فى أيامه تلك الشداد ؟

وقد نشر الكتاب ، ولكن صاحبنا لم يُفِد من نشره مالا قليلا أو كثيرًا ، فقد أُعجِل عن هذا كله ، دعاه علوى باشا ذات يوم ، وأنبأه \_ فى رفق به وعطف عليه لم ينسهما قط \_ أن أزمة الجامعة قد انفرجت ، وأن عليه أن يتأهّب للسفر ، فسيبحر مع صاحبه الدرعمى وغيره من أعضاء البعثة بعد أيام .

ثم أنبأته الجامعة بعد ذلك بأنه سيتشرف مع زملائه أعضاء البعثة بلقاء السلطان حسين كامل.

وقد أتيح لهم هذا اللقاء فى ضحى يوم من الأيام ، ذهبوا إلى القصر يقودهم علوى باشا ، وأدخلوا على السلطان ، فلقيهم لقاء حسنًا ، وألقى على الفتى سؤالا لم يعرف كيف يرد عليه .

سأله : من أول من رفع شأن التعليم في مصر ؟

فَوَجَم الفتى و لم يرجع جوابًا .

قال السلطان وهو يضرب على كتفه وينطق فى لهجة تركية : جنة مكان إسماعيل باشا .

ثم صرف الرفاق ، و لم يكادوا يخرجون من غرفة الاستقبال \_\_ ٤٢٣\_\_ حتى أنبأهم منبىء بأن السلطان قد تفضل وأجاز كل واحد منهم بخمسين جنيهًا ...

وخلص الرفاق بعد أن خرجوا من القصر نجيًّا ؛ فقرّروا أن يهدوا جوائزهم إلى الجامعة معونة لها واعترافًا ببعض ما قدمت إليهم من جميل . وكانوا بهذا القرار سعداء حقًّا كأنما أهدوا إلى أنفسهم خيرًا عظيمًا ومعروفًا جزيلا .

وهم يسعون إلى علوى باشا \_ رحمه الله \_ ليرفعوا إليه قرارهم ذاك . منتظرين أن يسمعوا منه رضًا عنهم وثناء عليهم وتشجيعًا لهم على أن يكونوا أخيارًا . ولكن علوى بأشا يلقاهم ويسمع منهم ، ثم يغرق في ضحك متصل ، ثم يقول لهم : ما هذا الكلام الفارغ ؟! خذوا أموالكم واذهبوا ، فاعبثوا بها في باريس ، أيها الحمقى .. فمن حقكم أن ترفّهوا عن أنفسكم أيامًا بعد ما لقيتم في هذه الأشهر من عناء طويل ثقيل !!

ثم يسكت حينًا ثم يقول: فإذا أصبحتم أغنياء فاستأنفوا ما أقدمتم عليه من خير، وما أراكم تفعلون يومئذ، فستعرفون قدر المال.

وانصرف الرفاق عن علوى باشا لا يعرفون أكانوا راضين ، لأنه قد حفظ عليهم أموالهم لينفقوها فى باريس .. أم كانوا ساخطين لأنه لم يقبل منهم تبرّعهم ذاك الذى أقدموا عليه مخلصين ؟

ويفد الرفاق صباح يوم إلى الجامعة ليأخذوا منها تذاكر السفر ، ولكن صاحبنا يسمع ما يؤذيه أشد الأذى وأمضه .

فقد أبت شركة السياحة أن تصرف له تذكرة السفر إلا بإذن خاص من المفوضية الإيطالية ، فقد كان الرفاق سينزلون في نابولي ، وكانت الشركة تخشى ألا يؤذن لصاحبنا بالنزول في إيطاليا لأنه ضرير ولا يحسن السعى في اكتساب الرزق .

وظن الفتى ، وفى قلبه حزن أى حزن ولوعة أى لوعة ، أنه سيرد عن السفر مرة ثالثة . ولكن الأستاذ لطفى السيد والأمير أحمد فؤاد ييسران له سفره ، ويصبح من غد فيركب القطار إلى بورسعيد ، ويصعد إلى سفينة هولندية تعبر به البحر إلى نابولى .

وما أعظم الفرق بين سفره هذا إلى نابولى وعودته تلك إلى الإسكندرية! كان لا يملك نفسه من الفرح والمرح والسرور. وكان كل شيء يضحكه ويغريه بالبهجة والاغتباط حتى حين أقبل الخادم عليه وعلى صاحبه الدرعمي بعد أن تقدم الليل قليلا فقال لهما: إذا سمعتما الجرس فأسرعا إلى اتخاذ مِنْطَقَة النجاة ثم أسرعا إلى الزورق المخصص لكما.

قال الدرعمى: وفيم هذا كله ؟

قال الخادم : فإنك تعلم أن الحرب قائمة ، وأننا لا نأمن من أن تعرض لنا في الطريق إحدى الغواصات . ثم انصرف . وأخذ صاحبنا الدرعمى يُعْوِل شاكيًا باكيًا ذاكرًا أمه التي لن يراها ولن تراه . والفتى مغرق في ضحك لا يكاد ينقضي .

ولم تعرض للسفينة غواصة ، ولم يلق المسافرون كيدًا ، وإنما بلغوا مدينة نابولى ذات صباح ؛ ولم يكادوا يطأون الأرض الإيطالية حتى ألح صاحبنا على صديقه الدرعمى في الإسراع إلى مكتب البريد .

وهناك وجد رسالتين كانتا تنتظرانه من باريس. فقرأهما عليه صديقه مرة ومرة ، فلما طلب منه قراءتهما للمرة الثالثة ، قال له منكرًا : إليك عنى ، فإن فى مدينة نابولى ما هو أنفع لنا وأجدى علينا من ترديد هذا الكلام الذى حفظناه محن ظهر قلب!

وأنفقا فى نابولى يومًا سعيداً ، حتى إذا كان الليل ، ركبا القطار إلى باريس .



وكان صاحبنا مقسم النفس بين السعادة المشرقة والشقاء المظلم في أثناء سفره هذا الطويل منذ ترك القاهرة إلى أن بلغ باريس .

كان سعيداً لأن الغمرة قد انجلت عنه ، فاتصل من إقامته فى فرنسا ما أنقطع ، وأذن الله له فى أن يتم ما بدأ من الدرس ، ويحاول تحقيق ما كان يداعب من الآمال ، ويسمع من جديد ذلك الصوت العذب يقرأ عليه روائع الأدب الفرنسى وأوليات التاريخ اليونانى الرومانى ، ويُعينه على درس اللاتينية .

وليس هذا كله بالشيء القليل، وبعض هذا كان جديراً أن ينسيه كل ما لقى من جهد، وكل ما احتمل من عناء. ولكنه كان يحمل فى نفسه ينبوعاً من ينابيع الشقاء لا سبيل إلى أن يغيض أو ينضب إلا يوم يغيض ينبوع حياته نفسها، وهو هذه الآفة التى امتحن بها فى أول الصبا، شَقِى بها صبياً، وشقى بها فى أول الشباب، وأتاحت له تجاربه بين حين وحين أن يتسلّى عنها، بل أتاحت له أن يقهرها ويقهر ما أثارت أمامه من المصاعب وأنشأت له من المشكلات ؛ ولكنها كانت تأبى إلا أن تظهر له بين حين

وحین أنها أقوی منه ، وأمضی من عزمه ، وأصعب مراساً من كل ما يُفتّق له ذكاؤه من حيلة .

والغريب من أمره وأمرها أنها كانت تؤذيه في دخيلة نفسه وأعماق ضميره. كانت تؤذيه سراً ولا تجاهره بالخصومة والكيد. لم تكن تمنعه من المضى في الدرس ، ولا من التقدم في التحصيل ، ولا من النجح في الامتحان حين يعرض له الامتحان ، وإنما كانت أشبه شيء بالشيطان الماكر المسرف في الدهاء الذي يكمن للإنسان في بعض الأحناء والأثناء بين وقت ووقت ، ويخلي له الطريق يمضى فيها أمامه قُدُماً ، لا يُلُوى على شيء ، ثم يخرج له فجأة من مكمنه ذاك هنا أو هناك ، فيصيبه ببعض الأذى ، وينثني عنه كأنه لم يعرض له بمكروه بعد أن يكون قد أصاب من قلبه موضع الحس الدقيق والشعور الرقيق ، وفتح له باباً من أبواب العذاب الحفي الألم .

كان حين ركب السفينة لأول مرة وخرج من زيّه ذاك الأزهرى و دخل فى زيّه الأوربى الجديد قد نسى شيئاً واحداً لم يحسب له حساباً لأنه لم يكن يخطر له ببال ، نسى بصره ذاك المكفوف ، وأجفانه تلك التى كانت تتفتح ولكن على الظلمة المظلمة .

وكان قد قرأ فيما قرأ من أحاديث أبى العلاء أنه كان يقول: إن العمى عورة. وفهم هذا كما فهمه أبو العلاء نفسه. فكان يتحرّج في كثير من الأشياء أمام المبصرين. وكان يستخفى بطعامه

وشرابه كما كان يستخفى بهما أبو العلاء حتى لا يظهر المبصرون منه على ما يثير الإشفاق ، والرثاء أو السخرية .

ولم يخطر له قط أن الحياة الحديثة تفرض عليه أن يستر أجفانه تلك التي لا تغنى عنه شيئاً ستراً مادياً . وقد أنفق أيامه في السفينة الأولى على هذا النحو ، ولكنه لم يلق كيداً ، لأنه لبث تلك الأيام قابعاً في غرفته لا يتجاوز بابها مهما تكن الظروف ، إلا أن يضطر إلى ذلك اضطراراً ، فكان لا يخرج في تلك الحال إلا حين يتقدم الليل .

قلما بلغ مارسيليا نَبَّهه رفاقه في تلطّف أيّ تلطّف أن تقاليد الفرنسيين تقضى على مثله أن يضع على أجفانه تلك غطاء من زجاج أسود واشتروا له غطاء من تلك الأغطية الزجاجية السود التي يتّقي بها المبصرون ضوء الشمس . ولم يؤذه تنبيه الرفاق له إلى ذلك وإنما رأى فيه تجديداً ، وارتاح إليه بعض الارتياح ، وكاد يعفى من الشقاء بعينيه المظلمتين ، ثم لم يفكر في شيء من أمرهما ولا من أمر غطائهما ذاك الأسود حتى عاد إلى مصر .وفي مصر لقيه أكبر إخوته رحمه الله . وكان مطربشاً ميالا إلى الترف على ضيق ذات يده وضآلة مرتبه . فلما رآه أنكر غطاء عينيه وقال : إنه رخيص حقير لا يليق بمثلك .

قال الفتى : وما على أن يكون رخيصاً أو حقيراً ، فما ينبغى لمثلى أن يَزْين بمثل هذا الغطاء . قال أخوه: ولكن غطاءك هذا لا يزيد ثمنه على قرشين اثنين ، وأنا مُهْدٍ إليك خيراً منه أُسْتَر لعينيك وأليق بمكانتك بين الذين تلقاهم من الرفاق والصديق ، وبين الذين تزورهم من أصحاب المكانة الظاهرة في مصر .

ثم أهدى إليه غطاء ذهبياً ، وعزم عليه ليتخذنه مكان ذلك الغطاء الرخيص الحقير واستجاب الفتى لأخيه شاكراً رفقه به وعطفه عليه . وأقام في مصر ما أقام يحمل على أنفه وأذنيه ذلك الغطاء الذهبي الذي لم يكن رخيصاً ولا حقيراً . ولكن عودته إلى أوربا تتقرّر ويغدو على الجامعة ذات يوم فَيُقرأ عليه كتابان ، ثم يروح إلى منزله فَيُقرأ عليه كتاب ثالث كان قد حمله البريد صباح ذلك اليوم . وتملأ هذه الكتب الثلاثة قلب صاحبنا غماً وهما وبغضاً للحياة وضيقاً من الناس ، وتلقى على نفسه ووجهه غشاء صفيقاً من الكآبة ينكره الرفاق .

وينكره علوى باشا ــ رحمه الله ــ حين يراه وهو يركب القطار ، ويرى على وجهه هذا الغشاء الكثيب ، فيهمس فى أذنه : مالى أراك محزوناً كثيباً . وقد كنت أقدر أن أراك اليوم أشد ما تكون ابتهاجاً وإشراقاً .. ألا يسرّك أن تعود إلى فرنسا ؟

ولم يجب الفتى .. ولكن دمعتين تنحدران على خديه .

وإذا علوى باشا يضمّه إليه ويقبّل جبهته قبلة ملؤها الحنان والبر لم ينسها قط .

ثم يهمس فى أذنه: أقسم لك يا بنى ما عاد صديقك هذا \_\_\_ يريد الدرعمى \_\_ إلى فرنسا إلا من أجلك .. ثق بالله ولا تخف شيئاً ..

ويمضى القطار وقد سكت البكاء عن الفتى . ولكن هذه الكتب الثلاثة لم تسكت عنه ، وإنما رافقته فى أثناء سفره كله ملحة عليه بالعذاب ، حتى لكانت جديرة أن تبغض إليه نفسه لولا ذلك الصوت العذب كان يناجيه بين حين وحين ، فيرد إلى نفسه المروعة شيئاً من أمن وإلى قلبه اليائس شيئاً من أمل .

كان أول هذه الكتب الثلاثة من علوى باشا إلى أكبر إخوته ذاك المطربش ينبئه فيه بأن الظروف المالية للجامعة قد فرضت عليها أن تردّ بعثتها إلى مصر كارهة ، وأنه حريص أشد الحرص على أن يتم أخوه درسه ، لأنه يتوسم فيه خيراً ، ويكره أن يعود قبل أن يحقّق أمله من السفر إلى فرنسا ، ويقترح عليه أن ترسل الأسرة نصف المرتب الذي كانت الجامعة تمنحه للفتى ، ويتبرع هو بالنصف الآخر حتى يبلغ الفتى أربه ، ويعود وقد ظفر بالدرجات الجامعة الفرنسية ، ويصبح أستاذاً في الجامعة .

وكان هذا الكتاب جديراً أن يملأ قلب الفتى سروراً ورضاً وشكراً لعلوى باشا ، ذلك الذى كان الناس يكثرون الحديث عن حرصه على المال وإشفاقه من إنفاقه فى غير موضعه ، وهو يتبرع بمقدار من المال فى كل شهر ليعين هذا الفتى المكفوف على أن يبلغ من الدرس في أوربا ما كان يريد .

نعم ، كان هذا الكتاب جديراً أن يملأ قلب الفتي سروراً وبشراً وشكراً لذلك الرجل الكريم النبيل، ولكن ردّ أخيه على هذا الكتاب محا من قلبه كل سرور وكل بشر ، وإن لم يمح منه الشكر الدامم والاعتراف بالفضل والجميل لذلك الرجل الكريم .. كان رد أخيه بَشِعاً حقاً ، كان يشكر فيه للباشا فضله وكرمه ، ويعتذر فيه عن الأسرة بأنها فقيرة لا تستطيع أن تستجيب لما تُراد عليه . فمرتبه هو ضئيل لا يبلغ العشرين جنيهاً ، وله بنون ينفق عليهم . ووالده شيخ يعمل على تقدّم سنه ، ويتقاضى مرتباً لا يزيد على مرتبه هو إلا قليلا ، وله بنون آخرون ينفق على تعليمهم في المدارس، وكم كانت الأسرة تتمنى أن تعين هذا المسكين على أن يتم درسه لو وجدت إلى ذلك سبيلا ! وهي تطلب إلى الباشا أن يستعين بالسلطان على تعليم هذا البائس ، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا فليردّه إلى مصر وليستبق رعايته له وعطفه عليه .

وكذلك رأى الفتى رجلا غريباً مستعداً للقيام ببعض نفقته فى أوربا ، وأخاً قريباً كارهاً لبعض ما يطلب إليه من ذلك . والغريب أنه لم ينبىء بأمر هذا التبرع من علوى باشا أباه ولا أخاه الشيخ ، وإنما كتم القصة عن الأسرة كلها . وكان له \_\_ رحمه الله \_\_ عذره فى هذا الكتمان . فقد كان أبوه يرسل إليه بين حين وحين جنيهات تبلغ العشرة مرة ، وتزيد عليها مرة أخرى ، ويكلفه أن يرسلها إلى

أخويه فى أوربا معونة لهما على الحياة ، فكان يتلقى هذه الجنيهات فإذا استقرّت فى يده لم يسهل عليه إرسالها إلى أوربا ، وإنما أنفقها فى بعض شأنه هو .

أما الكتاب الثالث فكان من أكبر إخوته ذاك يودّعه ويتمنى له النُّجح والتوفيق ، ويسترد غطاء عينيه الذهبى ، لأنه كان شديد الحاجة إليه .

وما أيسر ما ردّ الفتى ذلك الغطاء الذهبى ، وعاد إلى غطائه ذلك الرخيص الحقير الذى لم يكن ثمنه يزيد على قرشين اثنين . ولكن كتاب أخيه فى أمر ذلك الغطاء قد أضاف إلى حزنه حزناً ، وإلى ألمه ألماً . وعاد إلى فرنسا سعيداً محبوراً ، ولكنه مع ذلك كان مزوداً بمقدار من الشقاء غير قليل .

ولم ينسَ صاحبنا قط أنه أجلس فى مكانه من القطار حين بلغ روما وقد انتصف الليل ، فلم يبرح مكانه ذاك إلى جانب النافذة إلا حين بلغ القطار باريس بعد ثلاثين ساعة كاملة لم يتحرك ، وإنما كان أشبه بمتاع قد ألقى فى ذلك الموضع ، وانتظر حتى يبلغ القطار غايته لينقل إلى موضع آخر . لم يتحرك ، وكان أشبه شيء بالمتاع ، ولكنه كان متاعاً مفكراً . يفكر مرة فيما حفظ من قول بالمتاع ، ولكنه كان متاعاً مفكراً . يفكر مرة فيما حفظ من قول أبى العلاء إن العمى عورة ، وقد فهمه الآن على وجهه وهو يرفع يده بين حين وحين ليتحقق من أن ذلك الغطاء الرخيص الحقير ما زال يستر عينيه اللتين كان يجب أن تسترا .

ويفكر مرة أخرى فى الفقر والغنى ، وفى الذين لا يعرفون كيف ينفقون ما يتاح لهم من المال ، فيكدسونه أكداساً أو ينثرونه نثراً فيما لا يجدى عليهم ولا على غيرهم شيئاً ، والذين لا يجدون ما ينفقون ليقيموا أودهم ويستروا جسمهم ويستروا عورة العمى حين تفرض عليهم آفته ، وفى الذين تسمو هممهم إلى أكثر من إقامة الأود وستر الجسم وتغطية العينين المظلمتين إلى الاغتراب فى طلب العلم ، ثم لا يجدون أيسر ما يحتاجون إليه فى ذلك . يبخل عليهم القادرون ؛ ويبخل عليهم الأقربون ، ويهم بالإحسان إليهم بعض الأخيار فيردون عن ذلك ردًّا

ويفكر مرة ثالثة فى ذلك الصوت العذب الذى كان ربما ألم به بين حين وحين مواسياً له مترفقاً به قارئاً عليه هذا الفصل أو ذاك من هذا الكتاب الفرنسى أو ذاك ، منبئاً له بين ذلك بأنه ينتظره فى باريس ليقرأ عليه ، وما أكثر ما سيقرأ عليه !

لبث في مكانه ذاك لم يبرحه ثلاثين ساعة كاملة ، يعرض الرفاق عليه الطعام حين يأتى موعده فيردّه في رفق ولكن في تصميم ، ويعرض عليه الرفاق الشراب بين وقت ووقت فيرده في رفق وفى تصميم أيضاً . ويريد الرفاق أن يراجعوه في ذلك فيجدون منه إعراضاً وصمتاً ، حتى ظنّوا به الظنون ، وحتى يقول له رفيقه الدرعمي ما رأيت كاليوم رجلا لا يخاف البحر على هوله وعلى ما كان يُذكّر من أمر الغواصات ، فإذا ركب القطار امتلاً قلبه

رعباً ورغب حتى عن الطعام والشراب. أشجاعة حين كان يستحب الجبن ، وجبن حين يصبح الجبان مثيراً للهزء والسخرية ؟ ما الذي تخاف من القطار ؟ إن قطار أوربا كقطار مصر لا فرق بينهما . ألم تأكل قط حين ركبت القطار في مصر ؟

ثم ينصرف عن هذا الحديث إلى غنائه ذاك الذى كان يتغنى به أمام بعض الفتيات الفرنسيات ، فيرضين عنه أشد الرضا ، ويُعْجَبْن به أشد الإعجاب ، ولا يَلْقَيْنَه إلا تمنين عليه أن يعيد عليهن غناءه ذاك ، وكن يسمينه « أعرابي » ، فيقلن له في إلحاح : غن لنا « أعرابي » .

يلغين العين ويلثغن بالراء ويقصرن الآلف بينها وبين الباء . ويرتاح صاحبنا إلى إلحاحهن فيندفع فى غنائه على نحو ما يصنع بعض المنشدين فى الأذكار :

یا رَبِّ صَلِّ علی الهادی واغفِرْ ما أنتَ بهِ أعلمُ أعرابی جاء إلى الهادی معه ضبُّ لا يتكلَّه

يوقع هذا الغناء على نغم مرقص ، وكان الفتى لا يسمعه إلا أغرق فى ضحك متصل . وكان ربما تمنى عليه بين حين وحين أن يغنى له أعرابى ، ينطقها كما ينطق بها الفتيات الفرنسيات ، ولكنه فى ذلك القطار لم ينشط حتى لهذا الغناء ، واستيأس منه صديقه الدرعمى ، فخلًى بينه وبين ما أحب من السكون والصمت .

وأعرض عنه كما كان يعرض عن متاعه ، يرمقه بين حين وحين ليأمن عليه من السرقة والضياع ، ولكنه لا يتحدث إليه ولا يعرض عليه شيئاً ، حتى إذا بلغ القطار باريس فى أول الضحى أقبل على الفتى متضاحكاً وهو يقول : سننقل المتاع الصامت الهامد أولا ، ثم ننقل المتاع الحتى الناطق بعد ذلك !

وأسلم الأمتعة إلى الحمّالين ثم أقبل على الفتى كأنه يريد أن يحمله ، ولكن الفتى نهض ومضى معه كأنه لم يسكن ثلاثين ساعة كاملة .

وبعد قليل كان الفتى فى غرفة جميلة رائعة بفندق من فنادق الحى اللاتينى . ولم يكد يستقر فى غرفته حتى أصلح من شأنه ، وتهيئاً لاستقبال شخص طالما نازعته نفسه إلى لقائه منذ شهور ، وطالما أشفق من ألا يلقاه أبداً .

ويطرق الباب طرقاً رفيقاً فى آخر الضحى ، فإذا أذن بالدخول دخل عليه شخصان لم يكد يسمع صوت أحدهما حتى انجلى عنه حزنه ، وانجاب عنه يأسه ، وانصرف عنه الهم ، كأنه يستأنف حياة جديدة لم يحيها من قبل . ولم لا ؟ لقد بدأ منذ ذلك اليوم حياة ليس بينها وبين حياته الأولى سبب أو صلة .

## 12

كانت حياة الفتى في باريس حلوة مرّة ويسيرة عسيرة ، لم يعرف فيها سَعَةً ولا دَعَة ، ولكنه ذاق فيها من نعمة النفس وراحة القلب ورضا الضمير ما لم يعرفه من قبل وما لم ينسه قط. كانت حياته المادية شاقة ، ولكنه احتمل مشقتها في شجاعة ورضا وسماح ، لم يكن مرتبه يتجاوز ثلثائة من الفرنكات ، كان يدفع ثلثيه في اليوم الأول أو الثاني من كل شهر ، ثمناً لمسكنه وطعامه وشرابه ، وكان يدفع نصف الثلث الذي كان يبقى له أجراً لسيدة كانت تصحبه إلى السوربون مصبحاً وممسياً ، ليسمع فيها دروس التاريخ على اختلافها ، وتقرأ له بين ذلك ما شاء الله من الكتب حين لا يخلو له ذلك الصوت العذب الذي كان قد رتب له ساعات بعينها في النهار ، ليقرأ له فيها روائع الأدب الفرنسي ، وكان يستبقى فضل مرتبه بعد ذلك لينفق منه على ما يعرض من حاجاته اليومية ، فأما أمر كسوته فقد تركه إلى الله لأن مرتبه لم يكن يتسع له .

وأنفق السنة الأولى من حياته فى باريس لا يخرج من بيته إلا إلى السوربون . فكان سجيناً أو كالسجين ، لم يذكر قط أنه خرج من باريس إلى ضاحية من ضواحيها فى أيام الراحة التى كان رفاقه ينفقون فيها أيام الآحاد ، ولم يذكر قط أنه اختلف إلى قهوة من قهوات الحى اللاتيني التي كان رفاقه الجادّون يلمّون بها بين حين وحين ، وكان أكثر الطلاب المصريين يختلفون إليها أكثر مما كانوا يختلفون إلى الجامعة ، وإنما كان يلزم بيته في أيام الراحة لا يفارقه ، وربما خلا إلى نفسه اليوم كله في غرفته ، إلا أن يلم به ذلك الصوت العذب فيقضى معه ساعة من نهار .

وكان يسمع أنباء المسارح ومعاهد الموسيقي واللهو ، وكانت نفسه ربما نازعته إلى بعض هذه المسارح ليسمع هذه القصة أو تلك ، ولكنه كان يردّ نفسه في يسر إلى القناعة والرضا . وكيف السبيل إلى غير ذلك وهو لا يستطيع أن يذهب وحده إلى حيث يريد ، ولا يستطيع أن يدعو غيره إلى مرافقته ، ولا يريد أن يكلف غيره من الناس عناء مرافقته من جهة وتحمُّل ما تقتضيه هذه المرافقة من النفقات من جهة أخرى ، ولم تكن ذكرى أبي العلاء تفارقه في لحظة من لحظات اليقظة إلا أن يشغل عنها بالاستهاع إلى الدرس أو إلى القراءة . كان يذكر دائماً قول أبي العلاء في آخر كتاب من كتبه إنه رجل مستطيع بغيره ، وكان يرى نفسه مستطيعاً بغيره دائماً ، ويحتمل في سبيل ذلك من غيره هذا الذي يتيح له الاستطاعة ألواناً من المشقة وفنوناً من الأذى بدون أن ينكر منها شيئاً ؛ فهو مكره على احتمالها إكراهاً ، وهو مخيَّر بين أن يقبل ما يكره من غيره من الذين كانوا يعينونه على ما يريد أو يرفضه

فيضطر إلى العجز المطلق اضطراراً ، ويضيع حياته في باريس بل حياته كلها في باريس أو غير باريس ، وكيف السبيل له إلى أن يذهب إلى السوربون ليسمع الدروس فيها إذا لم تعنه على ذلك هذه السيدة التي لم يكن من معونتها بد ، والتي كانت ترفق به أحياناً وتعنف به أحياناً أخرى ، وربما صحبته من البيت إلى الجامعة بدون أن تلقى إليه كلمة أو يسمع لها صوتاً ، وإنما كانت تعطيه ذراعها وتمضى معه صامتة كأنما تجر متاعاً لا ينطق ولا يفكر ، حتى إذا بلغت قاعة الدرس أجلسته إلى مائدة من موائدها ، وانصرفت عنه إلى خارج القاعة فانتظرت حتى إذا فرغ الأستاذ من درسه أقبلت عليه فأقامته من مجلسه ، ومضت به إلى بيته ، حتى إذا انتهت به إلى غرفته أدخلته فيها وأغلقت من دونه الباب ، وهي تقول له في صوت خاطف : « إلى اللقاء في ساعة كذا من النهار » .

وربما اعتذرت هذه السيدة من مهمتها بعد أن تجد له سيدة أخرى تقوم مقامها . فكانت هذه السيدة الثانية ثرثارة تؤذيه بحديثها المتصل أكثر مما كانت تلك تؤذيه بصمتها الملح ...

على أن عجز الفتى لم يكن مقصوراً على ذهابه إلى الجامعة وعودته منها ، وإنما كان عاماً شاملا يمس الفتى فى أشد الأشياء لزوماً له ، فهو كان يستحى من كل شيء ويكره أن يثير الضحك منه أو الرثاء له والإشفاق عليه . وكان شرطه حين سكن فى البيت الذى أقام فيه ألا يشارك أهله فى طعامهم ، وإنما يخلو إلى طعامه

الذى يحب أن يحمل إليه فى غرفته حين يأتى وقته ، فكان الطعام يحمل إليه ويوضع بين يديه ثم يخلى بينه وبينه فيصيب منه ما يستطيع لا ما يريد . يحسن ذلك أحياناً ويخطئه أحياناً أخرى ، وربما وضع بين يديه من ألوان الطعام مالا يحسن تناوله فيتركه مؤثراً العافية ، محتملا فى سبيلها ما قد يتعرض له أحياناً من ألم الجوع .

وظل الفتى على هذه الحال أشهراً ، ولكن الله رفق به بعد ذلك فأتاح له من كان يهيىء له طعامه ويعلمه كيف يرضى منه حاجته .

واتخذ الفتى زى الأوربيين ، وما أسرع ما تعلم الدخول فيه والخروج منه ، إلا شيئاً واحداً لم يحسنه أعواماً طوالا ، وهو هذا الرباط السخيف الذى يديره الناس حول أعناقهم ثم يعقدونه بعد ذلك من أمام عقدة يتأنقون فيها قليلا أو كثيراً!

لم يفتح الله على صاحبنا بتعلم هذا الجزء من زيّه ، فكان أخوه يدير له هذا الرباط حول عنقه ما عاشا معاً في مونبلييه .

فلما افترقا حار الفتى فى أمره ، ولكن صديقه الدرعمى أخرجه من هذه الحيرة ، واشترى له أربطة مهيأة لا تحتاج إلى عناء ، وإنما تدار حول العنق فى يسر ويجمع بين طرفيها فى يسر أيضاً ، وقد هيئت عقدتها فليس محتاجاً إلى أن يتكلّف عقدها وتسويتها والتأنق القليل أو الكثير فيها ، ولكنه كان مضطرًا إلى ألا يفكر مطلقاً فى الملاءمة بين هذه الأربطة وبين ما كان يتخذ من ثياب . وربما اتخذ منها رباطاً واحداً يديره حول عنقه فى كل يوم ويمضى على ذلك

الأسابيع المتصلة ، وربما لاحظ هذا الرفيق أو ذاك من رفاقه اختلافاً بين ثوبه ورباط عنقه ، وربما أعانه صديقه الدرعمى فتقدم إليه فى أن يغير هذا الرباط واختار له ما يلائم زيه مما كان عنده من هذا السخف الذى لم يفهم له معنى قط.

وكذلك عاش الفتى عامه الأول أو أكثر هذا العام ، مضطرباً في هذه الحياة المادية المختلطة المعقدة من جميع نواحيها . وربما كان يجد بعض الألم في ذلك ، ولكنه كان يمرّ به مرّا سريعاً لا يقف عنده ولا يفكر فيه إلا قليلا . كان يعزيه عن ذلك إقباله على الدرس ، وإحساسه الانتفاع به والتقدم فيه ، وشعوره بأنه قد أخذ يفهم الفرنسية في غير مشقة ولا عسر ، ويقرأ كتب التاريخ والأدب والفلسفة ، فلا يجد في فهمها جهداً ولا عناء ، قد انقطع لذلك انقطاعاً تاماً ، فهان عليه منه ما كان صعباً ، ويسر له منه ما كان عسيراً .

ولم تكن حياته العقلية أقل تعقيداً والتواء من حياته المادية ، فلم يكد يختلف إلى دروس التاريخ والأدب فى السوربون حتى أحس أنه لم يكن قد هيىء لها ، وأنه لا يفهمها ولا يسيغها كما كان ينبغى أن تفهم وتساغ ، وأن درسه الطويل فى الأزهر وفى الجامعة لم يبئه للانتفاع بهذه الدروس .

وكانت آماله عِراضاً ، فكان ينبغى أن يتخذ إليها أسبابها ، وأول هذه الأسياب أن يعد نفسه لفهم الدروس التي تلقي في الجامعة ، وسبيل هذا الإعداد أن يقرأ فى أقصر وقت ممكن ما كان التلاميذ الفرنسيون ينفقون الأعوام الطوال فى درسه بمدارسهم الثانوية . فليس له بدّ إذن من أن يكون تلميذاً ثانوياً إذا أوى إلى بيته ، وطالباً جامعياً إذا اختلف إلى دروس السوربون .

وما أسرع ما نظر فى برنامج المدارس الثانوية الفرنسية ، واستخلص منه ما يحتاج إليه ، وأزمع أن يدرس منه التاريخ والجغرافيا والفلسفة ، وهذه الخلاصات الموجزة التى كانت تلقى إلى التلاميذ عن الآداب الأجنبية الأوربية قديمها وحديثها . قد أقبل على ذلك كله فى عزم لا يعرف الضعف ، وتصميم لا يعرف التردد ولا الفتور . واستطاع فى وقت قصير أن يحصل من هذا كله ما يحصله التلميذ الذى كان يتقدم إلى الشهادة الثانوية مطمئنا إلى أن الممتحنين لن يردوه عن هذه الشهادة خزيان أسفا .

واستقامت له دروسه فى السوربون فجعل يفهمها ويسيغها كا كان يفهمها ويسيغها زملاؤه الفرنسيون . واختار لنفسه أستاذاً من أساتذة المدارس الثانوية يعلمه اللغة الفرنسية تعليماً منظماً ، فلم يكن يكفيه أن يفهم إذا سمع ، وأن يفهم الناس عنه إذا تحدث إليهم ، وإنما كان يجب عليه أن يحسن العلم بحقائق هذه اللغة ودقائقها وأن يكتبها كتابة لاتنبو عمن يقرؤها .

وكان يقدر أن الأساتذة في السوربون ، سيكلفونه بعض الواجبات المكتوبة ، كما كانوا يكلفون غيره من الطلاب . فلم يكن

له بد إذن من أن يتهيأ لتحرير هذه الواجبات حين تطلب إليه على وجه لا يعرضه للسخرية والازدراء . وما أكثر ما كان الأساتذة يسخرون من طلابهم إذا كتبوا لهم الواجبات فقصروا في بعض نواحيها ! وكان الأساتذة يقرءون بعض هذه الواجبات ، يختارون من بينها للقراءة أشدها تعرضاً للنقد ، ثم يأخذون في هذا النقد على نحو لاذع ممض يحرضون به الطلاب على أن يحسنوا العناية حين يكتبون . وكانت سخريتهم بالمقصرين تضحك الزملاء وتخرجهم أحياناً عن أطوارهم .

فكرة الفتى أن يتعرّض لبعض هذه السخرية ، ولكنه تعرّض ذات يوم لشرّ منها . كلفه أستاذ تاريخ الثورة الفرنسية فيمن كلف من زملائه كتابة موضوع عن الحياة الحزبية فى فرنسا بعد سقوط نابليون ، فأقبل على هذا الموضوع فدرسه كما استطاع فى الكتب التى نبه إليها الأستاذ ، وفكر فيه كما استطاع أيضاً . ثم كتب عنه ما أتيح له أن يكتب ، وقدمه إلى الأستاذ فى اليوم الموعود . وجاء يوم النقد فاستعرض الأستاذ ما قُدِّم إليه من الواجبات ناقداً ساحراً مندراً موبخاً بعض الطلاب أحياناً ، حتى إذا ذكر اسم الفتى لم يزد على أن ألقى إليه واجبه معقباً بهذه الجملة المرة التى لم ينسها قط : « سطحى لا يستحق النقد » . وكان لهذه الكلمة وقع لاذع فى نفس الفتى أمضة بقية يومه ، وأقض مضجعه حين أقبل الليل ،

في درس الفرنسية ، وكلف نفسه في هذا الدرس من الجهد الثقيل والعناء المتصل ما كاد يصرفه عن غيره من الدروس . وأعرض عن المشاركة في كتابة الواجبات حتى تتم له أداة هذه الكتابة وهي اللغة الفرنسية .

وبينها كان الفتى يُمتَحن باتقال هذه الحياة المادية والعقلية العسيرة ، مجاهداً ما استطاع الجهاد ، مروّعاً بين حين وحين بهذا اليأس الذى كان يتراءى له من وقت إلى وقت فيشقيه ويضيه ، فتح له باب من أبواب الأمل لم يكن يقدّر أنه سيفتح له في يوم من الأيام . ألمت علة طارئة بصاحبة ذلك الصوت العذب الذى كان نعيمه الوحيد في حياته الشاقة المظلمة ، فأقبل يعودها وجلس يتحدث إليها ، ثم لم يدر كيف التوى به الحديث ، ولكنه سمع نفسه يلقى إليها في صوت أنكره هو قبل أن تنكره هي : أنه يجبها .

ثم سمعها تجيبه بأنها هي لا تحبه .

قال: وأى بأس بذلك ؟

إنه لا يريد لحبه صدًى ولا جواباً وإنما يحبها وحسب.

فلم تجبه ، وغيرت مجرى الحديث ، وانصرف عنها بعد ساعة ، وقد استقر في نفسه أن حياته ستسلك منذ ذلك اليوم طريقاً جديدة .

وليس من شك في أن نفسه كانت قد تعلقت بذلك الصوت

العذب ثم بصاحبته منذ وقت طويل .. وإلا فما جزعه حين اضطر إلى العودة إلى مصر ؟ . وما ابتهاجه بهذه الرسائل التي كانت تصل إليه ؟ .. وما شوقه العنيف إلى العودة إلى فرنسا ليسمع فيها ذلك الصوت ؟ .. وما خروجه عن طوره حين وجد الرسالتين اللتين كانتا تنتظرانه في نابولي ؟ .. وما إلحاحه على صاحبه الدرعمي في أن يقرأ عليه هاتين الرسالتين مرة ومرة ومرة حتى أمّله ؟ .. ثم ما حرصه على أن يسمع هذا الصوت في باريس ؟ .. وما نزوله في بيته ذاك الذي كان يسمع فيه هذا الصوت يتردّد في كل ساعة من ساعات النهار ، ويلقى فيه صاحبة الصوت حين يريد لقاءها دون أن يتكلف لذلك جهداً أو سعياً أو انتظاراً ؟ . وما سعادته بأنه كان يقيم في هذا البيت غير بعيد من ذلك الشخص الذي كان يلقى عليه تحية الصباح حين يخرج من غرفته ، ذاهباً إلى السوربون ويلقى عليه تحية المساء ، حين يتقدم الليل ويأوى أهل البيت إلى مضاجعهم . ويقرأ عليه بين ذلك ما شاء الله من آيات الأدب القرنسي ؟

ولكن حبه كان يستحيى حتى من نفسه فينكرها ، وكان الفتى يخفى شعوره ذاك فى أبعد ما يمكن أن يستقر من أعماق ضميره ، ويكره أن يتحدث به إلى نفسه ، وقد استيقن أنه لم يُخلق لمثل هذا الشعور وأن مثل هذا الشعور لم يخلق له .. وأين هو من الحب ؟ وأين الحب منه ؟

إنما كتب عليه أن يعيش كما عاش مثله الأعلى ذلك الذى وقف حياته منذ قرون طوال فى دار من دور المعرة على الدرس ممعناً فيه ، غير معنى إلا به ، محرماً على نفسه ما أباح الله للناس من طيبات الحياة .

كان الفتى يطوى نفسه على شعوره ذاك يائساً منه ومن عواقبه ، راضياً بما يتاح له من سماع ذلك الصوت ومن الحديث إلى صاحبته حين يتاح له الحديث إليها ، واثقاً بأن هذا أقصى ما بمكن أن يساق إليه من النعيم .. غير طامع فى أكثر منه .. وكان واجداً على الحياة والظروف لأنها تحول بينه وبين أكثر منه .

ولكن العلة الطارئة التي ألمت بصاحبته ، والصوت العذب الذي أدركه الضعف وشاع فيه الفتور ، والإشفاق من الألم والجهد ، على ما كان يكره له أن يحس الألم أو يحمل ثقل الجهد ، كل ذلك ملك عليه أمره ، وملأ عليه قلبه ، وأنساه تحفظه وتحرجه ، وأجرى على لسانه تلك الكلمة التي أنكرها . وليس غريباً بعد ذلك أنه لم يجد حزناً ولا شقاء ولم يحس لوعة ولا ألماً حين بلغ مسمعه الرد على كلمته تلك مؤساً مقنطاً . فهو لم يكن ينتظر إلا اليأس والقنوط ، قد وَطَّن نفسه عليهما وعزَّى نفسه عنهما بما كان يُمعن فيه من الدرس والتحصيل .

وهو قد انصرف عن صاحبته فى ذلك اليوم راضياً عن نفسه ساخطاً عليها .

راضياً عنها لأنها قالت ما لم يكن بدّ من أن يقال.

ساخطاً عليها لأنها عرضته بهذه الكلمة لشر عظيم ، فهى قد عرضته لإشفاق تلك الفتاة عليه ورثائها له وضيقها به . ومن يدرى لعلها تريد أن تصرفه عنها صرفاً ، وأن تلقى بينها وبينه حجاباً يقطع تلك الأسباب العذاب التي كانت تتيح لهما اللقاء والاستمتاع العقلى والشعورى بما كانا يقرأان معاً من آيات الأدب الفرنسى .

ومن يدرى لعل هذه الكلمة التي ألقاها في غير تدبّر وعن غير إرادة أن ترده إلى تلك الظلمة المظلمة التي ظن أنه قد خرج منها ، وأن تضطره في يوم قريب أو بعيد إلى أن يترك ذلك البيت ويلتمس له مسكناً آخر لا يسمع فيه ذلك الصوت ، ولا يلقى فيه ذلك الشخص ، ولا يجد فيه شعور الرضا والنعيم .. وإنما يجد فيه شعوراً آخر كله سخط مر وحزن ممض وألم مفسد للحياة .

عاش صاحبنا بين هذا السخط وذلك الرضا أياماً لم يكد ينتفع فيها بقراءة أو درس ، ولم يكد يذوق فيها للحياة طعماً .

ولكنه يلقى صاحبته بعد أن انجلت عنها غمرة العلّة ، فإذا هى كعهده بها لم تتغيّر ، لم تزدد إقبالا عليه ، ولم يجد منها إعراضاً عنه ولا نفوراً منه ، وإنما هى تلقاه كما تعوّدت أن تلقاه رفيقةً به عطوفاً عليه ، وتقرأ له كما تعوّدت أن تقرأ له ، وتبين له ما يُشْكِل عليه فى أثناء القراءة ، كما تعوّدت أن تفعل من قبل ، فيردّه ذلك إلى شيء من الأمن ، ثم إلى شيء من الدَّعَة وراحة البال . وتنقضى أيام . وإذا ذلك الشعور الخفي العميق الذي ظهر فجأة في ساعة من الساعات ثم استحيا وعاد إلى مستقره ذاك من أعماق الضمير ، يظهر مرة أخرى ، ولكن في تحفظ وتردد وأناة ، لا يتحدّث إلى الفتاة بشيء ، ولا يتحدث إلى الفتى بشيء حين يلقاها ، وإنما يكمن في مستقره من أعماق الضمير .

حتى إذا تقدم الليل وخلا صاحبنا إلى نفسه ، وهم أن يستقبل النوم خرج ذلك الشعور من مكمنه ، وذاد النوم عن صاحبه ، وجعل يسامره حتى يوشك الصبح أن يسفر ، ثم يعود إلى مكمنه ذاك ، ويسلم الفتى إلى نوم قصير .

ولم تلبث آثار هذا الأرق المتصل أن تظهر ، وأن يلحظها أهل البيت ، وتلحظها معهم ذات الصوت العذب ، وهم يسألونه عن أمره فيلتوى بالجواب ، وهم يريدون أن يعرضوه على الطبيب فلا يستجيب لما يريدون ، وإنما يزعم لهم أن ليس به بأس .

وما يزال هذا شأنه حتى يظهر عليه بعض الضرّ . وتسأله الفتاة ذات يوم ــ وقد خلت إليه تقرأ عليه بعض ما كانا يقرأان ــ فيريد أن يلتوى بالجواب ، فتلحّ عليه ، وإذا هو ينبئها مريداً أو غير مريد بأمره كله .

فتسمع له ، ثم تسكت عنه ، ثم تأخذ في القراءة حتى إذا أتمتها

وهمت أن تنصرف قالت له فى رفق : وإذن فماذا تريد ؟ قال الفتى : لا أريد شيئاً .

قالت: فإنى قد فكرت فيما أنبأتنى به ، وأطلت فيه التفكير ، ولم أنته بعد إلى شيء ، وقد أوشك الصيف أن يظلنا وسنفترق ، فاصبر حتى إذا كان افتراقنا فستتصل بيننا الرسائل كما تعودنا أن نفعل ، فاذا قرأت فى بعض رسائلى أنى أدعوك إلى أن تنفق معنا بقية الصيف فاعلم أنى قد أجبتك إلى ما تريد ، وإن لم تقرأ هذه الدعوة حتى ينقضى الصيف فاعلم أنها الصداقة الصادقة بينك وبينى ليس غير .

ولم يسعد الفتى بشىء قط كما سعد بهذا الحديث ، وكانت آية سعادته أنه أطرق ولم يقل شيئاً .

وأقبل الصيف وكان الافتراق . ذهبت هي إلى قرية في أقصى الجنوب .. وأقام هو في باريس ، واتصلت بينهما الرسائل ، ولكنها قبل أن تفارقه كلفت زميلة لها أن تكون هي الكاتبة القارئة لرسائلهما حتى لا يطلع على هذه الرسائلهما من زملائه .

واتصل الفراق شهراً .. ولكن رسالة تصل إليه في آخر هذا الشهر وفيها الدعوة المرتقبة إلى أن يقضى معها ومع أسرتها بقية الصيف ... وإذن فقد تحقّق أمله ، أو كاد أن يتحقّق ، وهو يعلن إلى زملائه المصريين أنه سيترك باريس إلى حيث يقضى الصيف

مع تلك الأسرة وهم يصدّونه عن ذلك مشفقين عليه .

ولكنه مصرّ على ما أراد ، فيصحبه صديقه الدرعمى ذات مساء إلى حيث يضعه فى القطار ، ويوصى به بعض من فيه .. وينصرف عنه ويدعه وحيداً . وينفق الفتى ليلا فى القطار ، لا يدرى أقصر أم طال ، لأنه لم يفكر فى أثنائه إلا فى هذا اللقاء الذى سيكون حين يرتفع الضحى ويبلغ القطار غايته ، وإذا الصوت العذب يدعو صاحبنا فى رفق وعطف وحنان ، ويشعر بأنه منذ اليوم سيخلق خلقاً جديداً ...

واستأنف الفتى حياة جديدة ، بأوسع معانى هذه الكلمة وأعمقها ! كان يرى نفسه في كلمة أبى العلاء حين قال إنه أنسى الولادة ، وحشى الغريزة .

كان يرى نفسه إنساناً من الناس ولد كما يولدون ، وعاش كما يعيشون ، مقسم الوقت والنشاط فيما يقسمون فيه وقتهم ونشاطهم . ولكنه لم يكن يأنس إلى أحد ، ولم يكن يطمئن إلى شيء ، قد ضرب بينه وبين الناس والأشياء حجاب ظاهره الرضا والأمن ، وباطنه من قِبَلِه السخط والحوف والقلق واضطراب النفس ، في صحراء موحشة لا تحدها الحدود ، ولا تقوم فيها الأعلام ، ولا يتبين فيها طريقه التي يمكن أن يسلكها ، وغايته التي يمكن أن يسلكها ، وغايته التي يمكن أن يسلكها ، وغايته التي يمكن أن ينتهي إليها .

ولكنه ينظر ذات يوم فإذا هو قد أخذ يتخفّف قليلا قليلا من غريزته تلك الوحشية القلقة ، ويحسّ شيئاً من الأنس الرفيق إلى بعض الناس ، ثم يحس هذا الأنس يقوّى فى نفسه من يوم إلى يوم ،

وإذا هو لا يطمئن إلى ذلك الشخص الحبيب إليه الكريم عليه ، وإنما يطمئن إلى غيره من الناس أيضاً .

كان يرى نفسه غريباً أينها كان وحيثها حلّ ، لا يكاد يفرق فى ذلك بين وطنه الذى نشأ فيه ، وبين غيره من الأوطان الأجنبية التى كان يلم بها ، لأن ذلك الحجاب الصفيق البغيض الذى ضرب بينه وبين الدنيا منذ أول الصبا كان محيطاً به ، يأخذه من جميع أقطاره فى كل مكان ، فكان الناس بالقياس إليه هم الناس الذين يسمع أصواتهم ، ويحس بعض حركاتهم ، ولكنه لا يراهم ولا ينفذ إلى ما وراء هذه الأصوات التى كان يسمعها والحركات التى كان يسمعها .

كان غريباً فى وطنه ، وكان غريباً فى فرنسا ، وكان يرى أن ما يصل إليه من حياة الناس ليس إلا ظواهر لا تكاد تغنى عنه شيئاً .

وكانت الطبيعة بالقياس إليه كلمة يسمعها ولا يعقلها ، ولا يحقق من أمرها شيئاً ، كأنما أُغلق من دونها بالقياس إليه باب لا سبيل له إلى النفوذ منه . كان ينكر الناس وينكر الأشياء . وكان كثيراً ما ينكر نفسه ويشك في وجوده !

كانت حياته شيئاً ضئيلا نحيلا رقيقاً لا يكاد يبلغ نفسه . وكان ربحا تساءل بين حين وحين عن هذا الشخص الذي كان يحسه

مفكراً مضطرباً فى ضروب من النشاط ما هو ؟ وما عسى أن يكون ؟ وكان ذلك ربما أذهله عن نفسه وقتاً يقصر أو يطول ، فإذا ثاب إليها أو ثابت إليه أشفق من هذا الذهول وظن بعقله الظنون . وتساءل أيجد الناس من الذهول عن أنفسهم مثل ما يجد ، ويحسون من إنكار أنفسهم مثل ما يحس ؟ !

كانت حياته حيرة متصلة كلما خلا إلى نفسه . وكان لا يملك أمره إلا حين كان يتحدث إلى الناس أو يسمع لهم أو يختلف إلى الدروس أو يصغى لما كان يقرآ عليه . فأخذ كل هذا ينجاب عنه وأخذ يدخل في الحياة كأنه لم يعرفها من قبل ، وكان ذلك الشخص الحبيب إليه الكريم عليه هو الذي أخرجه من عزلته تلك المنكرة . فألغى في رفق وفي جهد متصل أيضاً ما كان مضروباً بينه وبين الحياة والأحياء والأشياء من الحجب والأستار!

كان يحدّثه عن الناس فيلقى فى رُوعِه أنه يراهم وينفذ إلى أعماقهم .

وكان يحدثه عن الطبيعة فيشعره بها شعور من يعرفها من قرب . كان يحدثه عن الشمس حين تملأ الأرض نوراً ، وعن الليل حين يملأ الأرض ظلمة ، وعن مصابيح السماء حين ترسل سهامها المضيئة إلى الأرض ، وعن الجبال حين تتخذ من الجليد تيجانها الناصعة ، وعن الشجر حين ينشر من حوله الظل والروح الناصعة ، وعن الشجر حين ينشر من حوله الظل والروح

والجمال ، وعن الأنهار حين تجرى عنيفة والجداول حين تسعى رشيقة ، وعن غير ذلك من مظاهر الجمال والروعة ومن مظاهر القبح والبشاعة فيمن كان يحيط به من الناس ، وفيما كان يحيط به من الأشياء .

فكان يخيّل إليه أنه يكشف له عن حقائق كانت مستخفية عليه ، ولم تكن غريبة بالقياس إليه ، كأنه قد عرفها في الزمان الأول البعيد ، ثم ندمها دهراً طويلا ، فهو يذكرها بعد أن طال عهده بها .

وكذلك أخذت تئوب إليه ثقته بنفسه وراحته إلى غيره ، وأخذ ينجلى عنه الشعور بالغربة ، والضيق بالوحدة والسأم من العزلة . وليس من شك فى أنه قد صدق كل الصدق وأعرب عن ذات نقيمه فى غير تكثر ولا غلو حين قال فى بعض ما كتب إن فتاته تلك قد جعلت شقاءه سعادة ، وضيقه سعة وبؤسه نعيماً وظلمته نوراً .

ولم ينفق الفتى وصاحبته صيفهما ذاك فيما تعود الفتيان المحبون أن ينفقوا فيه أيام حبهم الأولى من تلك الحياة الهائمة الناعمة التى تخلص من المشقة وتتخفّف من الجهد وتفرغ لرضا النفوس وغبطة القلوب والذهاب مع الحيال الهائم في كل مذهب.

وإنما عرفا أن وقتهما أضيق من الفراغ للحب ونعيمه ، فوقت الفتى فى فرنسا محدود ، وعليه واجبات يجب أن تؤدى ، وله مهمة يجب أن تتم ، وهو مسؤول عن هذا كله أمام جامعة فى مصر لا تعرف السماح ولا المزاح مع الذين ترسلهم إلى أوربا ليطلبوا العلم فيها .

ولها الحق كل الحق في ذلك ، فهي إنما ترسلهم إلى أوربا ليتعلموا لا ليحبوا ، وليجدّوا في طلب العلم لا ليتعلقوا بأسباب الخيال .

وما أكثر ما ذكر الفتى أشهر الصيف تلك فى أقصى الجنوب الفرنسى ، وما جاء بعدها من الشهور فى باريس ، فرضى عن صاحبته وعن نفسه رضاً لا تشوبه شائبة من سخط أو إنكار .

وانظر إلى فتاة وفتى فى أول عهدهما بالخطبة ينفقان أكثر النهار فى درس اللاتينية حين بصبحان ، وفى قراءة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خلدون حين يرتفع الضحى .

فإذا جاء وقت الغداء ألمّا بالمائدة فأصابا شيئاً من طعام . ثم أقبلا على تاريخ اليونان والرومان فقرأا منه ما شاء الله أن يقرأا .

فإذا كانت الساعة الخامسة انصرفا عن تاريخ اليونان والرومان إلى الأدب الفرنسي فقرأا منه ما شاء الله أن يقرأا كذلك. لا ينصرفان عن القراءة إلا ريثما يخرجان للتروض خارج القرية التى يعيشان فيها . ينفقان فى تروضهما ذاك ساعة أو أقل من ساعة ، ثم يعودان إلى المائدة فيصيبان شيئا من طعام ثم تجتمع الأسرة كلها إلى كتاب يقرؤه عليها ذلك الصوت العذب .

حتى إذا تقدم الليل شيئاً تفرقت الجماعة ، وأوى كل واحد منها إلى غرفته ، وخلا صاحبنا إلى نفسه يذكر ماضيه الغريب ، وينعم بحاضره السعيد ، ويفكر في مستقبله المجهول .

ينفق فى ذلك أكثر الليل مؤرقاً لا يكره الأرق ولا يدعو النوم . ولكن النوم يغلبه على أمره من آخر الليل . فاذا أسفر له الصبح استقبل يومه آخذاً فى الدرس كما فعل من أمس .

وعلى هذا النحو أنفق الأشهر الأولى لخطبته ، ثم يعود مع الأسرة إلى باريس فيستأنف فيها حياته الجامعية مختلفاً إلى السوربون حين يصبح وحين يمسى ، خالياً إلى قارئته بين ذلك وإلى أستاذ الفرنسية يوماً وأستاذ اللاتينية يوماً آخر ، مقدراً عسر المهمة التي تكلفها وبُعد الغاية التي يسعى إليها .

وكان قد أزمع أن يظفر قبل كل شيء بدرجة الليسانس ثم يتقدّم لدرجة الدكتوراه بعد ذلك ، و لم يكن الطلاب المصريون إلى ذلك الوقت يحاولون الظفر بدرجة الليسانس هذه ، لأنها كانت تكلف

الذين يطلبونها عناء ثقيلا .. كانت تكلفهم إتقان الفرنسية أولا ليؤدوا الامتحان التحريرى فيما يدرسون من العلم ، وليؤدوه كا يؤديه الطلاب الفرنسيون ، يكتبون ما يرادون على كتابته في لغة فرنسية مستقيمة لا عوج فيها ولا خطأ ، وكانت تكلفهم درس اللاتينية ليؤدوا فيها امتحاناً تحريرياً كذلك .

ولم تكن اللاتينية تدرس فى مصر لا فى المدارس الثانوية ولا فى المدارس العالية .

فكان المصريون يرون أنهم لم يستطيعوا مجاراة زملائهم من الطلاب الفرنسيين في هذه اللغة التي لم يسمعوا بها قبل وصولهم إلى فرنسا ، على حين كان الطلاب الفرنسيون يدرسونها ست سنين في مدارسهم الثانوية ، ثم يدرسونها في الجامعة قبل أن يتقدموا لامتحان الليسانس .

من أجل ذلك كان المصريون يعرضون عن درسها إعراضاً لا تكلف فيه ، ويعرضون بالطبع عن درجة الليسانس التي لا سبيل إليها من غير هذه اللغة .

وكان ثلاثة من المصريين قد أزمعوا أن يقهروا هذه الصعوبة ، ويقتحموا هذه العقبة ، ويدرسوا اللغة اللاتينية ، ويظفروا بدرجة الليسانس مهما يكلفهم ذلك من الجهد والعناء . فأما أحدهم فقد جد وكد وتقدم للامتحان فأخفق ، ثم أخذ يستعدّ ليؤدى الامتحان فى العام المقبل . ولكن الأسباب تقطعت بينه وبين ذلك . أدركته العلة فاضطرب أمره ، واختلط عقله ، وردّ إلى مصر فأنفق فيها أياماً كثيبة يائسة ، فاستأثرت به رحمة الله فأراحته من أثقال الحياة .

وأما الآخر فكان الأستاذ الدكتور صبرى السوربوني .

وقد جد وكد وتقدّم للامتحان مرة ومرة ، ولكن عقدة اللاتينية أدركته ، فكان إذا أقبل على الامتحان وتلقى النص اللاتيني الذى يجب أن يترجمه إلى الفرنسية ألقى عليه نظرة سريعة . ثم طواه وقدم إلى الممتحنين صفحة بيضاء لم يمسها خطأ أو صواب . وانصرف ضاحكاً يتمثل ببيت لاتيني قديم يصور اليأس والقنوط ، ولكنه لم يعرف يأساً ولا قنوطاً ، ولم يذعن لعقبة أو صعوبة ، وإنما حاول وطاول وألحّ في المحاولة والمطاولة حتى تقدم للامتحان ذات يوم وتلقى النص اللاتيني فلم ينظر فيه نظرة سريعة ، وإنما أقبل عليه فترجمه وقدم إلى الممتحنين صحفاً أتاحت له الفوز والنجح .

وكان صاحبنا ثالث هذين الزميلين ، وكان قد عرف من أمر صاحبيه ما يحتملان من مشقة وما يبذلان من جهد . وما يلقيان من إخفاق ، فلم يفل ذلك من عزمه ، وإنما مضى فى درس اللاتينية فى بيته وفى السوربون مصمماً على أن يظفر بهذه الدرجة مهما يكن دونها من العقاب .

ولكن مشكلة خطيرة عرضت له ، وكانت خليقة أن تفسد عليه أمره كله ، و لم يكن بينها وبين الدرس صلة ، فهو قد خطب تلك الفتاة إلى نفسها وإلى أسرتها ، وقد قبلت الفتاة خطبته بعد تردّد طويل ، وقبلته الأسرة بعد امتناع وإباء . ولكن صاحبنا لم ينس إلا شيئاً واحداً ، وهو أنه قد أعطى الجامعة قبل أن يسافر إلى أوربا ذلك العهد الذي كان يعطيه أعضاء البعثة جميعاً قبل سفرهم ألا يتزوج في أثناء إقامته في الخارج طالباً للعلم .

وهو لم ينقض هذا العهد لأنه خطب ولم يتزوج ولكنه عَجِلّ إلى الزواج . فليس له بدّ إذن من استئذان الجامعة أو نقض العهد الذى أعطاه لها . وقد أزمع أن يستأذنها ، وكتب إليها فى ذلك . ولكنه كان يطيل التفكير فى عواقب هذا الكتاب ، كان يرجح ألا تأذن له الجامعة ، وكان يسأل نفسه فيطيل السؤال عما يكون من أمره إن رفضت الجامعة الإذن له فيما يريد .

وكان ذلك ربما نغص عليه حياته من حين إلى حين . ولكن الجامعة كانت أرأف به وأرحم له مما قدر . فأذنت له بعد خطوب لم يعرفها إلا بعد أن أتم درسه وعاد إلى مصر . أذنت له الجامعة إذن ، ولكنه هو لم يأذن لنفسه و لم تأذن له الفتاة حتى يظفر

بدرجة الليسانس هذه التي لم يظفر بها مصرى بعد ، وحتى يشعر الجامعة بأنه صاحب جد ونشاط وإنتاج لا صاحب لعب وكسل واشتغال بنفسه عما يجب عليه من الدرس والتحصيل .

والغريب من أمر صاحبنا أنه لم يكن فى ذلك العام يتهيأ لامتحان الليسانس وحده ، وإنما كان فى الوقت نفسه يعد رسالته للدكتوراه ، وقد زاده إذن الجامعة له بالزواج جداً وكداً ونشاطاً ، حتى كان العام الأول لخطبته غريباً حقًا ، كلف فيه نفسه وخطيبته من الأمر أعسره وأشده مشقة .

ولم ينس الفتى قط ولم تنس صاحبته ، أنهما كانا يخرجان بين حين وحين في أيام الآحاد من باريس يطلبان النزهة والتروض ، فلم يخرجا قط وحدهما وإنما صحبهما دائماً كتاب من هذه الكتب الثقال التي ترهق القارئين فيها من أمرهم عسراً ؛ والذين يعرفون كتب أوجست كونت ويقدرون ما فيها من العسر الذي يتصل بمعانيها وألفاظها وأسلوبها يرحمون هذين الخطيبين اللذين كانا يختلفان إلى هذه الغابة أو تلك من الغابات التي تحيط بباريس ، فيأويان إلى ظل شجرة من أشجارها ويأخذان في هذه القراءة فيأويان إلى ظل شجرة من أشجارها ويأخذان في هذه القراءة العسيرة الشاقة المرهقة التي لم يكن بينها وبين ما كان يملأ قلبيهما من الحب والأمل سبب قريب أو بعيد .

وقد أقبلت بوادر الصيف من ذلك العام وجعل الفتى يستعد للامتحان ، ثم دُفع إليه في شهر يونيو فلم يتردد و لم يتلكأ ، وإنما أقدم فى عناد أى عناد . لم يكن واثقاً بنفسه ولا مطمئنًا إلى نتيجة هذه المغامرة التى يقدم عليها ، ولكنه كان يقول لنفسه : إنْ أتيح لى النجح فرمية من غير رام ، وإن كُتب على الإخفاق فما أكثر الذين يخفقون !

وكان مزمعاً إن ظفر بالنجح أن يبرق به إلى الجامعة ، وإن كتب عليه الإخفاق أن يكتمه ويجعله سرًا بينه وبين نفسه إن أمكن أن يكتم الإخفاق في الامتحان ، ومن حوله زملاؤه المصريون يرقبونه رفاقاً به مشجعين له عاطفين عليه .

وقد أتيح له النجح .. وكان الأستاذ الدكتور صبرى السوربونى هو الذى أقبل ذات مساء فرحاً يكاد يخرجه الفرح عن طوره ، مكدوداً يكاد يقطع الإعياء تنفسه لشدة ما جرى بين السوربون وبين بيت الفتى ، ولشدة ما أسرع فى صعود السلم إلى بيت الفتى فى الطبقة السادسة . فلم يكد يفتح له الباب حتى أعلن لمن فتحه له أن زميله قد ظفر بدرجة الليسانس ، ولم يدخل وإنما رجع أدراجه ولم يرد أن يستريح .

وكان الزميل الكريم قد تقدم للامتحان ، و لم يكد ينظر فى النص اللاتينى حتى طواه وقدم صحفه البيضاء وانصرف ضاحكاً متمثلا بيته اللاتينى ذاك الذى يصور اليأس والقنوط. فكان رائعاً حقًا أن يكون ابتهاجه بفوز زميله بهذه الدرجة العسيرة أَمْلَكَ وأشدً استثناراً به من إخفاقه هو فى الامتحان!

وألقى نبأ النجح إلى الفتى ، فلم يصدّقه حتى صحبته خطيبته إلى السوربون وقرأت له اسمه بين أسماء الناجحين ، ثم لم تعد به إلى البيت حتى حجزت أمكنة للأسرة كلها في بيت موليير تكافىء بذلك صديقها وخطيبها على هذا النجح الذي لم يكن مرتقباً .

وأصبح الفتى من غده فأبرق إلى الجامعة ، و لم يمض يومان حتى أبرقت إليه الجامعة تهنئه وترسل إليه مكافأة قدرها عشرون جنيهاً .

فى ذلك اليوم قرّر الخطيبان أن يُتِمّا زواجهما قبل رحلة الصيف إلى الجنوب .

## 17

وكان أمر الفتي في عامه الدراسي ذاك عجباً كله ، فهو لم يتهيأ لامتحان الليسانس وحده على ما فيه من عسر ومشقة ، وإنما جعل يُعدُّ رسالته للدكتوراه عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ، فقرأ لذلك ما شاء الله أن يقرأ في اللغتين العربية والفرنسية ، وترجمت له نصوص أخرى من لغات أوربية مختلفة ، ثم أخذ في إملاء رسالته ، يقول هو وتكتب صاحبته ، وتقوّم في أثناء ذلك ما يعوجّ من لغته الفرنسية . ولا يكاد يفرغ من إملاء فصل من فصول هذه الرسالة حتى يعيد قراءته ثم يعرضه على أستاذه المستشرق الفرنسي كازانوفا ، فإذا أقره أخذ في إملاء الفصل الذي يليه . ولم تكن الجامعة قد فرضت عليه هذه الرسالة ، بل لم يكن بين هذه الرسالة وبين برنامجه الدراسي سبب . فهو قد أرسل ليدرس التاريخ ، وكلف الحصول على درجة الليسانس ، وتطوع هو بهذه الرسالة لأنه سمع دروس الاجتماع التي كان يلقيها الأستاذ دوركيم ، فشغف بهذا العلم أى شغف ، وأراد أن تكون له مشاركة فيه ، وأن يشرف الأستاذ على هذه المشاركة . فاتفق معه على موضوع الرسالة ، وعلى أن يكون هو مشرفاً عليها من الناحية الفلسفية ، وأن يشاركه فى الإشراف مستشرق يحسن العلم بالشئون العربية والإسلامية فكان كل فصل من هذه الرسالة يقرؤه أستاذان ، يقرؤه الأستاذ المستشرق أولا ثم يقرؤه الأستاذ دوركيم بعد ذلك .

ولما استقام أمر هذه الرسالة للفتى كتب إلى الجامعة ينبئها بما صمم عليه ، وبأن هذا لن يغير من برنامجه المرسوم شيئاً ، بل ينبئها بأنه يزمع أن يضيف إلى هذا البرنامج المرسوم شيئاً آخر : يريد بان ظفر بالليسانس بان يظفر بالإجازة التى تليه ، وهى دبلوم الدراسات العليا . واستأذن الجامعة فى أن يتهيأ لنيل درجة دكتوراه الدولة فى التاريخ ، على أن ذلك يستلزم أن تمتد إقامته فى أوربا أربعة أعوام بعد حصوله على الليسانس والدبلوم .

فكتبت إليه الجامعة تأذن له بنيل الدبلوم إن استطاع بعد الليسانس، وتعفيه من دكتوراه الدولة فى التاريخ، لأنها تطيل إقامته فى أوربا وتكلف الجامعة من النفقات أكثر مما تطيق.

ثم أذنت له بتقديم رسالته عن ابن خلدون لنيل دكتوراه الجامعة ، وذكرته بالعهد الذى قطعه على نفسه قبل أن يسافر من مصر وهو ألا يقدم رسالة إلى جامعة أجنبية مهما يكن موضوعها إلا بعد أن تقرأها الجامعة المصرية وتأذن فى تقديمها . وكان الصديق الكريم الدكتور منصور فهمى هو الذى اضطر الجامعة إلى أن تأخذ طلابها فى أوربا بأن يعطوا على أنفسهم هذا العهد .

والناس لم ينسوا بعد ما أثارت رسالة الدكتور منصور التي

حصل بها على الدكتوراه من ضجيج وعجيج أثارا سخط الهيئات الرسمية أولا، وسخط الرأى العام بعد ذلك، واضطر الصديق الكريم إلى أن ينأى عن مصر قريباً من عام، ولا يعود إليها إلا حين اضطرته الحرب إلى أن يعود. وحيل بينه وبين التعليم فى الجامعة أعواماً، حتى إذا كانت الحركة المصرية سنة تسع عشرة وتسعمائة وألف، وما نشأ عنها من الأحداث ومن تحرر العقول، أذِن له بما كان ينبغى أن يؤذن له فيه منذ أتم درسه فى فرنسا. وكان ثروت باشا رحمه الله هو الذى أذن له فى ذلك.

ولم ينس الفتي مساء يوم من الأيام جلس فيه بين زملائه إلى بعض الأساتذة في الجامعة حين كان طالباً ، وإنه لمصغ إلى الأستاذ وإذا يدُ تمسّه مسًّا رفيقاً ثم تحاول إقامته مكانه ، فيلتفت فينبئه صوت بأن الذي يريد أن يقيمه هو علوى باشا ، فيستجيب الفتى لهذه اليد وهو يشفق في نفسه من بعض الشر. فهو قد أقيم مرة من درسه في الأزهر مع صاحبين له ليقدما للمحاكمة أمام شيخه الأكبر الشيخ حسونة رحمه الله . وقد سأل الفتى إلى من سيقدم ، وفيم يمكن أن يحاكم هذه المرة . ورأى الفتى نفسه قد أجلس على كرسى وقيل له إنك أمام مجلس إدارة الجامعة وإن المجلس يريد أن يسألك عن بعض الأمر . وإذا صوت رقيق يتحدث إليه في رفق ، فينبئه أولا باسمه عبد الخالق ثروت ، ويساله بعد ذلك عن حكم الدين في أشياء تُليت عليه من رسالة لطالب من طلاب الجامعة في أوربا . قال الفتى : فإنه لا يملك الإفتاء فى أمور الدين . قال محدثه : فإنا نريد أن نعرف رأيك .

قال الفتى وهو يبسم فى شيء من غضب ساخر: كنت أظن أننى فى الجامعة حيث لا يحاسب الناس على آرائهم. فإذا أنا أرانى فى الأزهر لا أسأل عن رأى نفسى وإنما أستفتى فى رأى غيرى من الناس.

قال صوت غليظ : رده يا علوى باشا إلى درسه فلن نأخذ منه شيئاً .

ورد الفتى إلى درسه لم يصحبه فى عودته علوى باشا وإنما صحبه حادم من خدم الجامعة .

ومنذ أثار الدكتور منصور ذلك الضجيج أقامت الجامعة نفسها رقيباً على رسائل طلابها ، وأخذت عليهم العهد ألا يقدموا رسائلهم إلى الجامعات الأجنبية حتى تأذن لهم هى فى ذلك بعد أن تقرأ الرسائل وتقرها . فلما استأذنها الفتى فى تقديم رسالة عن ابن خلدون ذكرته بعهده ذاك ، فوفى به وأرسل نسخة من الرسالة بعد أن أتمها ، وأحالها مجلس الإدارة إلى الأستاذ أحمد لطفى السيد فقرأها ورضى عنها وأذنت الجامعة فى تقديمها إلى السوربون .

ولم ينقض شهر يوليو من ذلك العام حتى كان الفتى قد نجح فى الليسانس من جهة ، وأذنت له السوربون فى طبع رسالته توطئةً لمناقشتها بعد الصيف . وقد تخفّف الفتى من عبئين ثقيلين .. عبء الليسانس وما فيه من امتحان اللغة اللاتينية ، وعبء الرسالة وما فيها من رقابة الجامعة والإذن فى تقديمها . على أن فوزه بالليسانس لم يكن كاملا ، فهو قد نجح فى الامتحان التحريرى نجاحاً حسناً ، ولكنه كان قد شق على نفسه بالاستعداد لهذا الامتحان وكتابة الرسالة وهو بعد ذلك مشغول متصل التفكير فى زواجه الذى أذنت به الجامعة والذى كان يجب أن يتم فى ذلك الصيف .

فخادع الفتى نفسه شيئاً ، وقرر أن يرجىء الامتحان الشفهى إلى الدور الثانى فى أول العام الدراسى ، وما هى إلا أن يعرض نفسه على طبيب فيشهد كتابة بأنه مكدود الأعصاب محتاج إلى الراحة ، ويقدم هذه الشهادة إلى السوربون فتؤجل ما بقى من امتحانه إلى شهر نوفمبر ، ويفرغ الفتى لنفسه وخطيبته ، وما كان يعنيهما من أمر الزواج .

فإذا كان اليوم التاسع من أغسطس من ذلك العام ، أصبحا زوجين حين انتصف النهار ، وتركا باريس إلى الجنوب حين أقبل الليل . ولم يفرغا مع ذلك لحياتهما الجديدة في أثناء الصيف ، وإنما استقرا في مدينة هادئة من مدن الجنوب ، وأقبلا فور استقرارهما على ما لم يكن بد من الإقبال عليه وهو الاستعداد للامتحان الذي يجب أن يؤدي بعد شهرين .

وكان الاستعداد عسيراً حقًا . فلم يكن بدّ لطالب الليسانس

فى التاريخ من أن يكون مستعداً بعد نجاحه فى الامتحان التحريرى لأن يسأل فيما يريد الأساتذة أن يسألوه فيه من تاريخ العصور القديمة وتاريخ القرون الوسطى والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر والجغرافيا والفلسفة ولغة أوربية غير اللغة الفرنسية . وحسبك بهذا كله عبئاً ثقيلا وعناء طويلا . وحسبك به أو بالاستعداد له نعيماً يلاهم حياة عروسين قد أتما زواجهما منذ أيام !

وهما مع ذلك يقبلان على هذه المحنة الثقيلة لا يضيقان بها ولا ينفران منها ، وإنما يصبحان فى التاريخ ويمسيان فى الجغرافيا ويلمان بالإنجليزية بين ذلك ، ويتركان أمر الفلسفة إلى الله وإلى ذاكرة الفتى ، وما يمكن أن يكون قد استقر فيها مما سمع فى السوربون أثناء العام .

وينقضى الصيف ويعود الزوجان إلى باريس ، ويقبل صاحبنا على الامتحان مشفقاً منه أعظم الإشفاق ، مروّعاً به أشد الروع لا يخاف التاريخ القديم ، وإنما يخاف أشد الحوف أساتذة التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر ، ولا يكاد يذكر الجغرافيا حتى يُجَنّ جنونه ، فقد كان واثقاً بأنه مخفق فيها من غير شك . وقد كتب عليه أن يرضى في يوم من أيام الامتحان كل الرضا مصبحاً وأن يسخط فيه كل السخط عمسياً .

وأقبل من ضحى ذلك اليوم على أستاذ تاريخ القرون الوسطى وكان من أعظم أساتذة السوربون قدراً، وهو الأستاذ شارلى

ديل. فإذا الأستاذ قد كتب على أوراق صغيرة أسئلة كثيرة وضعها أمامه ، وجعل الطلاب كلما أقبل واحد منهم على الأستاذ يرمقونه ويرقبون ما يسعفه به الحظ. ويقبل صاحبنا ترافقه زوجه ، فإذا أخذت ورقة ودفعتها إلى الأستاذ نظر فيها ثم ابتسم قال في صوت عذب : لقد أسعدك الحظ بمرافقة هذه الآنسة . حدثني إذن عن الإمبراطورية العربية أيام بني أمية ، وما أرى إلا أنك تعرفها خيراً مما أعرفها .

واندفع الفتى فى حديثه لا يلوى على شيء حتى وقفه الأستاذ قائلا : حسبك فقد ظفرت بالدرجة العليا .

في ذلك اليوم لم يعد الزوجان إلى البيت ليصيبا غداءهما ، وإنما ألح الفتى على صاحبته في أن يرفّها عن نفسيهما بتناول الغداء في مطعم من مطاعم الحي اللاتيني ، يجدان فيه من لين الطعام ما لم يكن مقدراً أن يجداه إن عادا إلى البيت . وكانت صاحبته تكره له أن يسرف فيما يبقى له من مرتبه بعد أداء ما عليه من الحق ، فامتنعت عليه وألحت في الامتناع ، ولكنه ما زال بها حتى استجابت له . فأصابا في ذلك اليوم غداء قلما كانا يصيبان مثله في سائر أيامهما .

وعادا بعد ذلك إلى السوربون ، وإن قلب الفتى ليخفق فَرقاً وقلقاً ؛ وكيف لا وهو مقبل على امتحان الجغرافيا بعد قليل ؟ وكان قد قدر في نفسه أن الأستاذ الذي سيمتحنه لن يراه مقبلا

عليه حتى يرفق به ويعرف أن مثله لا ينبغى أن يسأل إلا فيما يفهمه العقل وتحفظه الذاكرة بدون أن يحتاج إلى الإبصار . يسأله فى الجغرافيا السياسية أو الاقتصادية أو البشرية ولا يسأله فى الجغرافيا الطبيعية مثلا . ولكن الأستاذ يدعوه فيسعى إليه ويجلس بين يديه ، ويقول الأستاذ في هذه المداعبة الرفيقة التي يتكلفها المتحنون عادة : مسيوحسين ، صف لى مجرى نهر الرون .

ويسمع الفتى هذا السؤال فيسرع إليه الوجوم ، ولكن العناد يسبق الوجوم إلى عقله وقلبه جميعاً . وإذا هو يرفض الإجابة عن هذا السؤال في صوت لا تردد فيه ولا اضطراب .

قال الأستاذ متلطفاً: فإن من الحق عليك أن تجيب حين تسأل.

قال الفتى : ولكنى لن أجيب .

قال الأستاذ: فقد اكتفيت.

ودعا طالباً آخر .

فانصرف صاحبنا محزوناً مدحوراً ، مستيقناً أنه قد أخفق فى الامتحان ، وأن نجحه فى أول الصيف قد ذهب هباء ، مشفقاً فى الوقت نفسه على صاحبته من هذا الحزن الذى سيسعى إليها من غير شك . ولكن صاحبته تخرج به من هذه الغرفة مترفقة به قائله له فى ابتسامة عذبة : وما رأيك فى فنجان من القهوة تنهياً به للقاء

أستاذ الفلسفة ! وقال : وفيم لقاء هذا الاستاذ وقد ذهب الامتحان كله هباء ؟ .

قالت متضاحكة: لا عليك. فقد كان هذا المتحن غليظ الطبع قليل الحظ من الذوق.

وما زالت به حتى سقته القهوة . ثم عادت به إلى السوربون ، فلقى أستاذ الفلسفة وسمع منه وقال له غير محقق فى نفسه شيئاً مما سمع أو مما قال .

وراحا إلى بيتهما وهو يضمر اليأس ويظهره. وهى تظهر الأمل، والله يعلم ما كانت تضمر.

وتكلّف صاحبنا أن يشغل نفسه عن التفكير في الامتحان بالتفكير في مناقشة الرسالة التي تم طبعها وقدمت إلى السوربون، والتي سيحدد لمناقشتها فيما كان يقدر موعد قريب.

ولم تتحدث اليه صاحبته فى أمر هذا الامتحان ، وإنما جعلت تتحدث إليه فى أشياء كثيرة ليس بينها وبين السوربون وعنائها صلة ، ثم تقبل عليه ذات يوم فلا تكلمه ولا تلقى إليه تحيتها وإنما تقبله ثم تهمس فى أذنه: لقد نجحت !

ولم يصدق الفتى ما سمع حتى أنبأته بأنها عائدة من السوربون حيث أعلنت أسماء الناجحين وفيها اسمه .

وعلم الفتى بعد ذلك أن الأستاذ ريمونجون أستاذ الجغرافيا لم

يكن غليظ الطبع ولا قليل الحظ من الذوق ، فلم يمنحه الصفر الذى كان يستحقه ، وإنما منحه درجتين اثنتين ليعصمه من الإخفاق إن أتيح له النجح في غير الجغرافيا من مواد الامتحان .

وتريد الظروف بعد سنين أن يعقد فى مصر مؤتمر للجغرافيا ، وأن يكون هذا الأستاذ من الذين مثلوا وطنهم فى هذا المؤتمر ، وأن يلقاه صاحبنا فى حفلة من حفلات الشاى التى تكثر حول المؤتمرات ، فإذا قُدِّم إليه صافحه وأطال النظر إليه وإلى صاحبته ثم قال متضاحكاً : يخيل إلى أنى رأيتك !

قال الفتى مغرقاً فى الضحك : نعم رأيتنى ، وكدت تضيع على درجة الليسانس . قال الأستاذ : الآن ذكرتك .. ولعلك راض عنى ، لأنى لم أعطك الصفر الذى كنت له أهلا !

ولم يضحكا وحدهما ، وإنما ضحك معهما من كان حولهما من الناس .

وكذلك خلص الفتى من مشكلات الليسانس، وأقبل على الرسالة يتهيأ لمناقشتها مستريح القلب هادىء النفس راضى الضمير، ولكنه لم يلبث أن روع بوفاة الأستاذ دوركيم المشرف الفلسفى على رسالته. وكان الفتى لأستاذه محبًا وبه معجباً إعجاباً يوشك أن يبلغ الفتون، فأدركه للخطب فيه حزن عميق. ولكن للحياة حقائقها وتبعاتها. وليس بدّ لهذه الرسالة من أن تناقش، وليس بدّ لمناقشتها من فيلسوف متخصص في الاجتماع.

وقد استطاعت السوربون آن تندب لمناقشة الفتى فى رسالته أستاذاً من أساتذتها كان من تلاميذ الأستاذ الفقيد وهو الاستاذ بوجليه . وكذلك تم الاستعداد للمناقشة ، ولكن الدكتوراه الجامعية فى فرنسا لا يكفى فيها أن تقدم الرسالة وأن تناقش ، بل يجب أن يناقش الطالب قبل ذلك فى موضوعين يختاران له قبل اليوم الموعود ليتهيأ للخوض فيهما .

ويتصل الفتى بأساتذته الذين سيمتخنونه ليعرف منهم هذين السؤالين . فأما الأستاذ المستشرق فلم يقترح شيئاً واكتفى برسالة الطالب عن ابن خلدون . وأما الأستاذ الفيلسوف فاقترح على الفتى موضوعا رآه فى أول الأمر عسيراً أشد العسر ، ثم لم يلبث أن رآه يسيراً كل اليسر بعد أن عرف الموضوع الثانى الذى اقترحه أستاذ التاريخ . اقترح الأستاذ الفيلسوف : ( علم الاجتماع كما يتصوره أجوست كونت ) ، واقترح أستاذ التاريخ – وكان من مؤرخى الرومان وهو الأستاذ جوستوف بلوك – ( القضايا التي رفعت على حكام الأقاليم كما يصورها بلينوس الشاب فى رسائله ) .

وقال الأستاذ وهو يلقى هذا الموضوع إلى الفتى: وأريد أن أناقشك في النصوص فلا تكتف بفهم التاريخ.

فى ذلك اليوم عاد الفتى إلى أهله يرعد من الخوف والسخط جميعا . كان يظن أنه قد فرغ من اللغة اللاتينية وعنائها ، وإذا أستاذ

التاريخ ذاك يرده إليها ويفرض عليه أن يدرس طائفة من رسائل ذلك الكاتب اللاتيني القديم .

وأقبل الفتى على رسائل ذلك الكاتب فقرأها كلها مترجمة إلى الفرنسية أولا . واستخرج منها الرسائل التى تمسّ موضوعه فعاد إليها يدرسها فى نصوصها اللاتينية درساً دقيقاً عميقاً ، لأنه كان يعرف الأستاذ ، ويعلم أنه لا يحب المزاح ولا يكتفى بالقليل .

ولم يرتعد الفتى فى امتحان قط إلا فى هذا الامتحان حين أخذ الأستاذ يناقشه فى هذه الرسائل ، ونسى حكام الاقاليم وقضاياهم ، ولم يحفل إلا بالنص اللاتينى من حيث هو نص أدبى يجب فهمه أولا وذوقه ثانياً وتحليله ونقده بعد ذلك .

ولولا فضل من شجاعة واستحياء من الرفاق ومن زوجه التى كانت تشهد الامتحان ومن سائر النظارة لاصطكت أسنانه ذعراً وهلعاً . ولكنه ثبت للخطب على كل حال ، وإن رأى الأساتذة والنظارة أن فرائضه كانت ترتعد ، وأنه كان شديد الاضطراب ، وثابت نفسه إليه حين سكت عنه أستاذ التاريخ وأخذ أستاذ الفلسفة في مناقشته وجرت ريح الامتحان له رُخاء حتى رفعت الجلسة .

وخلت اللجنة للمداولة وعادت بعد لحظات فأعلن إليه رئيسها ، وهو أستاذ التاريخ ، أن الكلية ترشحه لدرجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الممتازة ومع تهنئة اللجنة . ولأول مرة سمع الفتى تصفيق النظارة من الفرنسيين لشخصه المتضائل الضعيف . وعاد إلى أهله جذلان فرحاً ، وظنّ أن قد حُطّت عنه أثقال الدراسة ، وأن ما بقى له منها لن يكون شيئاً ذا بال .

ولكن الأيام كشفت له عن أنه كان مغالباً فى تفاؤله بل مسرفاً فى الغلو . فقد بقى عليه أن يظفر بدبلوم الدراسات العليا ، وأراد حظه أن يعد رسالته لهذا الدبلوم بإشراف أستاذ التاريخ ذلك الذى أرهقه من أمره عسراً .



ولم يمهل صاحبنا نفسه بعد أن فرغ من امتحان الدكتوراه إلا أياماً قليلة ، ثم أقبل على درس أستاذ التاريخ ذاك كا تعوَّد أن يفعل منذ أقام فى باريس ، وكان على هذا الدرس حريصاً ولصاحبه عبّاً ، بل كان إعجابه بصاحب هذا الدرس عظيماً ، فلما انتهى الأستاذ من درسه سعى إليه صاحبنا خزيان وَجلاً ، وأنبأه بأنه يودُّ لو أذِنَ له فى أن يهيىء بإشرافه رسالة فى التاريخ القديم ينال بها دبلوم الدراسات العليا .

وقد قبل الأستاذ طلب تلميذه أحسن قبول ، وضرب له موعداً بعد درس الغد ليتحدث معه فى موضوع هذه الرسالة . وانصرف الفتى راضيا مشفقاً .. راضياً عن العمل مع هذا الأستاذ العظيم ، مشفقاً من مشقة هذا العمل . فقد كان الأستاذ معروفاً \_ على حبه لتلاميذة \_ بالشدّة عليهم وتكليفهم من الأعمال اشقها وأشدها عسراً ومحاسبتهم بعد ذلك حساباً لا رفق فيه .

ولقى الفتى أستاذه من الغد فقال له متضاحكاً: لقد وجدت لك موضوعاً قيماً حقّاً ، لأنه سيتيح لك من القراءة ما ستنعم به أحسن النعيم موقعاً في النفوس قال الفتى متشوقاً: وما ذاك ؟!

قال الأستاذ: ستدرس القضايا التي أقيمت في روما على حكام الأقاليم الذين أهانوا جلال الشعب الروماني وغضو من شرفه، كا صوّرها المؤرخ العظيم تاسيت. وأوَّكد لك أنك ستسعد بقراءة هذا المؤرخ كما لم تسعد قط بقراءة مؤرخ أو أديب.

ثم أحصى له طائفة من الكتب يجب أن يقرأها ، وطائفة أخرى يجب أن يرجع إلى بعض فصول فيها . ولم يستطع صاحبنا أن يناقش الأستاذ أو يجادله في هذا الموضوع العسير ، وإنما سمع وأطاع ، وانصرف قلقاً مستخذياً .

ثم فكر حين خلا إلى نفسه في هذه الكتب التي ينبغي أن يقرأها أو يراجع فصولا فيها ، فرأى أنه لايستطيع أن يستعيرها ، لأن مثل هذه الكتب لاتعار من مكتبة الجامعة لكثرة حاجة الطلاب إليها . وليس له بُدُّ إذن من شرائها ، وفي شرائها المعضلة الكبرى . فشمنها لايقل عن المرتب الذي يتقاضاه أثناء شهرين كاملين !

وكتب إلى الجامعة يستعينها على شراء هذه الكتب، فأبت عليه ، وكانت الجامعة شديدة البخل على طلابها ، تكرهها ظروفها المالية على ذلك إكراها . فهى لم تكن تعينهم على مايعرض لهم من المرض ، ولا على مايحتاجون إليه من الكتب ، وإنما كانت تعطيهم مرتباتهم وأجور مايحتاجون إليه من الدروس الخاصة إذا تبيّنت أن ليس لهم من هذه الدروس بد . ثم تُخلى بينهم وبين حياتهم يصنعون

بها ما يريدون ، أو تصنع هي بهم ما تريد . وعلى الطلاب مع ذلك أن يثبتوا جدّهم في الدرس وتقدمهم فيه . فإن ثبت لها تقصير أو قصور فليس بدّ للطالب من أن يعود إلى مصر ويوفر ما تنفقه الجامعة عليه من المال .

وقد راجع صاحبنا الجامعة فى أمر هذه الكتب فأذنت له ــ بعد خطوب ــ فى أن يشتريها وينتفع بها على أن تكون ملكاً للجامعة تردّ إليها بعد عودته إلى مصر .

وكذلك أخذ يتهيأ لهذا الموضوع الخطير . وأى شيء أخطر بالقياس إلى مصرى مثلة لم يعرف اللاتينية إلا بآخرة ، ولم يسمع في مصر إلا دروس الأزهر في علومة الموروثة ودروس الجامعة التي ليس بينها وبين تاريخ اليونان والرومان صلة \_ أى شيء أخطر بالقياس إلى مصرى مثله من العكوف على هذا المؤرخ الرومان العظيم العسير يقرؤه ويحصى مافيه من أخبار هذه القضايا ، ثم يفهم هذه القضايا من نواحيها القانونية الخالصة ، ثم يعرضها بعد ذلك عرضاً واضحاً مستقيما ! لقد أحس في نفسه شيئاً من الندم على أنه لم يختر لرسالته موضوعاً في التاريخ العربي الذي يحسنه والذي لايكلفه قراءة في اللاتينية ولافيما يشبه اللاتينية . ولكنه قد ورّط نفسه في هذا الموضوع ، وليس له بد من أن ينفذ من مشكلاته ، مهما يكلفه ذلك من جهد أو عناء .

وإنه لما بدأ في قراءته تلك العسيرة ، إذا حدثٌ يحدث ذات ليلة

فيقطع هذه القراءة فجآة ، ويضطره إلى أن يترك باريس ، ويفر بنفسه وبزوجه إلى جنوب فرنسا ، طلباً للأمن واجتناباً للخطر . وكان ذلك حين انتصفت ليلة من ليالي فبراير أو كادت تنتصف . وكان كل شيء هادثاً من حول صاحبنا ، وكان قد انصرف عن القراءة وأوى إلى مضجعه ، وأخذ النوم يسعى إليه أو أخذ هو يسعى إلى النوم ، ولكن النذير بالغارة الجوية يوقظ أهل البيت جميعاً ، وصاحبنا شجاع لايحفل بالغارة ولايريد أن يظهر أهل البيت منه على ذعر أو شيء يشبه الذعر . فهو يأبي أن ينهض من مضجعه ساخراً من الغارة والمغيرين . وما أكثر ما سمع أهل باريس هذا النذير! وما أكثر ما اهتم له المهتمون، وسخر منه الساخرون ، وانجلت غمرته عن باريس دون أن تلقى منه كيداً ! فما يمنع هذه الغارة أن تكون كغيرها من سابقاتها ؟ وصاحبنا معتد بنفسه معتز بشجاعته ، يرى أهل البيت من حوله يتهيأون للهبوط من طابقهم السادس ليأووا إلى مخبئهم ذاك ، وهو ثابت في مضجعه لايريم ، ولكنه يسمع فجأة صوتاً مروِّعاً ، وينظر فإذا هو يهبط مع الهابطين مسرعاً ، لا يحفل بما يمكن أن يلقاه من عقبات ، ولايثوب إلى نفسه إلا بعد أن استقر في مجلسه من الخبأ بين اللاجئين إليه من أهل الحيى ، وهو مستخذ في نفسه ، ومستخذ من أهله ، ولكن ماذا يصنع وقد كانت الغريزة أقوى من عقله وإرادته جميعاً ؟ وتنجلى الغمرة ، ويأوى الناس إلى مضاجعهم ، فإذا أصبحوا رأوا شرًا عظيماً ، فقد سقطت القنابل فى الحى اللاتينى نفسه ، ودمرت أبنية قريبة من الدار التى كان يسكنها صاحبنا ، وهو يحس آثار هذا التدمير فى طريقه مصبحاً إلى السوربون ، ويسمع من أنبائه الشيء الكثير . ولم يخطر له أن فى هذا الحادث ما يضطره إلى ترك باريس والهجرة إلى الجنوب . ولكن ظروف زوجه تفرض عليه ذلك بأمر الطبيب . فيهاجر معها إلى مونبلييه مقدرين أن يقيما فيها إلى أن يصل الطفل الذى كانا ينتظرانه ، ثم يعودا بعد ذلك إلى أريس .

وهم صاحبنا بعد أن استقر فى مونبليبه أن يدرس الحقوق ويتخرج فى القانون ، يبدأ الدرس فى فرنسا ويتمه فى مصر بعد أن يعود اليها ، ولكن إعداد رسالته تلك شغله عن ذلك ، وما أكثر ما لام نفسه وشق عليها فى اللوم بأنه لم يتم ماحاول من دراسة القانون ! فقد ألمت به فى حياته محن وخطوب .

وكان ينظر فيرى نفسه مسؤولاً عن أسرة فيها صبيّان بريئان لم يخاصما السلطان ولم يثيرا غضبه ، وعن زوج بريئة غريبة لاشأن لها بما كان يحدث في مصر من الأحداث ، ويرى نفسه مع ذلك اضطر إلى شيء يشبه العجز عن رعاية هذه الأسرة والقيام بحقها عليه في تلك الأيام . وكان يذكر رغبته في درس القانون ، وكان يقدر أنه لو فعل لاستطاع أن يتجنب التبطل وأن يعصم هذه

الأسرة مما كانت تتعرض له من البؤس والضيق . ولكن هذا حديث لم يأت وقته بعد .

أقبل الفتى إذن على درسه ، وأقبل فى الوقت نفسه على درس اللغة اليونانية ، وشاركته زوجه فى هذا الدرس ، فكانت حياتهما فى مونبليبه راضية حقّاً ، فيها نعيم العقل بهذا الامعان فى الدرس والأحذ فى كل يوم بسبب جديد من أسباب المعرفة ، وفيها نعيم الأمل بانتظار هذا الطفل الذى كان يسعى إلى الحياة فى أناة ورفق وفيها نعيم الرضا بالقليل والقناعة بالرزق الذى مهما يكن مقتراً فيه فقد كان يقيم الأود ويعصم من الحاجة ويرضى الزوجين عن نفسهما ، لأنهما يحسنان التدبير والاحتال . وكان ربما تعرضا لبعض الهم حين يوشك الشهر أن ينقضى ، ويوشك مابين أيديهما من المال أن ينفد ، فيثبتان لذلك فى صرامة لاتعرف اللين وشدة من المال أن ينفد ، فيثبتان لذلك فى صرامة لاتعرف اللين وشدة من المال أن ينفد ، فيثبتان لذلك فى صرامة لاتعرف اللين وشدة من المال أن ينفد ، فيثبتان لذلك فى صرامة لاتعرف اللين وشدة من المال أن ينفد ، فيثبتان لذلك فى صرامة لاتعرف اللين وشدة من المال أن ينفد ، فيثبتان لذلك فى صرامة لاتعرف اللين وشدة من المال أن ينفد ، فيثبتان لذلك فى صرامة لاتعرف اللين وشدة من المال أن ينفد ، فيثبتان لذلك فى صرامة لاتعرف اللين وشدة من أول الشهر ، إن جاز أن يوصف اليسير بأنه عسير .

وكان الفتى قد أرسل نسخاً من رسالته عن ابن خلدون إلى صديق له فى مصر بقيت له بعد أن أخذت السوربون محسين ومئة نسخة ، وأخذت الجامعة عشرين نسخة ، وأهدى إلى بعض الرفاق والأصدقاء عدداً آخر من النسخ ، وبقى له نحو مئة نسخة من هذه الرسالة ، فأرسل إلى صديقه ذاك \_ رحمه الله \_ ليتصرف فيها كما يحب . ومضى على إرسال هذه النسخ وقت غير قصير حتى

نسيها الفتى ، ولكنه يتلقى ذات ضحى كتاباً من صديقة ذاك ومعه حوالة على أحد المصارف بمقدار من المال لابأس به كاد يبلغ عشرين جنيهاً .

ماكان أسعد ذينك الزوجين بهذا الكتاب ، وبما حمل إليهما من معونة ، كانا فى أشد الحاجة إليها ! ولاسيما أنه قد قرب مقدم الطفل المنتظر ، ولابد من التهيؤ للقائه ، ومن لقائة حين يقبل فى إكرام له وعناية به وحفاوة تلائم ما كانا يجدان فى مقدمه من السعادة . وكان ربما أدركهما حزن عميق يخفيه كل منهما على صاحبه رفقاً به وإشفاقاً عليه . فكانت هذه المعونة الطارئة منقذاً لهما من هذا العذاب .

وفى يوم من أيام شهر يونيو أقبلت أمينة مع الصبح ، واختلط صياحها بغناء الطير المستيقظة . فكان لهذه الموسيقى الحلوة موقع أى موقع فى قلب الزوجين أنساهما أو سَلاَهُمَا عمّا وجدا فى ليلتهما تلك من رَوْع وما تعرّضا له من هول .

ولم تجد أمينة أبويها حزينين ولا مهتمين ولا مُضَيَّقاً عليهما فى استقبال زائرهما العزيز ، فقد أتاح لهما ابن خلدون ــ رحمه الله ــ من السعة ما مكّنهما من أن يلقيا ابنتهما كأحسن ما يكون اللقاء .

وانقضى الصيف ثقيلا طويلا يضطرب فيه الزوجان بين السعة في أول الشهر والضيق في آخره ، ولكنهما يستعينان على السعة والضيق جميعاً بتنشىء أمينة من جهة ، والجدّ في إعداد الرسالة

ودرس اليونانية من جهة أخرى . و لم يقبل شهر سبتمبر حتى عاد الزوجان ومعهما جوهرتهما إلى باريس .

وكان صاحبنا يقدر أنه سيفرغ الفراغ كله لرسالته إذا استقر فى باريس ، ليلقى أستاذه من أول العام الجامعى مستعدا للتحدث اليه بما قرأ وما فهم وما يريد أن يفعل ، وليتلقى منه ما يمنحه من التوجيه والارشاد .

ولكنه لايكاد يبلغ باريس حتى يُصْرُف عن الرسالة صَرْفاً عنيفاً ، ويشغل عنها شغلاً متصلاً أكثر من شهرين . فهذا رفيق مصرى من رفاقه في الدرس ، وصديق من أصدقائه قبل البعثة وبعدها ، قد ألمّ به مرض عصبي خطير ، وليس له في باريس من يرعاه أو يهتم بشأنه . وقد انتقلت إدارة البعثة الجامعية من باريس إلى لندن فلم يكن بد للفتى من أن يُعنى بصديقه وزميله في الدرس ، ويقوم منه مقام مدير البعثة ، وهو يعرضه على الطبيب بعد الطبيب ، ويكتب في شأنه إلى مدير البعثة مرة وإلى الجامعة في القاهرة مرة أخرى . وينفذ أمر الأطباء ، فينقل صديقه من باريس إلى حيث يستطيع أن يعيش خارج المدينة في الهواء الطلق والحياة الهادئة التي لاعجيج فيها ولاضجيج . وهو مضطر إلى أن يزوره بين حين وحين ، وقد يدعوه فجأة صاحب الفندق الذي يقيم فيه المريض فيسرع إليه ، ويسمع من أنباء صديقه ما يملأ قلبه لوعة وحزناً ، ويثير أمامه من المشكلات ما لايعرف إلى النفوذ منه طريقاً . وهو فى أثناء هذا كله يتلقى الرسائل المتناقضة من الجامعة ومن مدير البعثات ، ويتلقى المال القليل لينفق منه على المريض الذى كان يسرف فى الانفاق ، ولم تكن حاجاته تنقضى ، ويتلقى فى الوقت نفسه من الجامعة مطالبته بتأدية الحساب الدقيق عما أنفق ، ولاتنجلى عنه هذه الغمرة حتى يتلقى أمر الجامعة بإعادة الصديق المريض إلى القاهرة .

وفى أثناء هذا كله تضع الحرب أوزارها ، وتعلن الهدنة ، ويبتهج الفرنسيون ونزلاء فرنسا بمقدم السلم . ولايكاد صاحبنا يمضى فيما عاد إليه من الدرس بعد تلك المحنة فى صديقه الكريم عليه الأثير عنده حتى تأتى الأنباء من مصر فتصرفه مرة أخرى عن رسالته وإعدادها صرفاً عنيفاً . ولكنه لم يكن حزيناً ولا مروعاً ، وإنما كان سعيداً يملأ القلب غبطة والضمير رضاً والنفس ثقة وإعجاباً . فقد جاءت الأنباء بأن مصر تطلب استقلالها إلى المحتلين المنتصرين .

ثم جاءت الأنباء بأن مصر تلقى من المحتلين عنتاً أى عنت وجحوداً أى جحود ، وبأن بعض المصريين قد أخرجوا عنوة من وطنهم ، واتخذوا رهائن فى مالطة ، وبأن مصر قد غضبت لأبنائها وثارت بأعدائها .

فتقع هذه الأنباء كلها من قلب الفتى ومن قلوب زملائه الطلاب المصريين موقع الماء من ذى الغُلَّة الصادى . ليس الأوربيون

وحدهم إذن هم الذين يثورون غضباً للكرامة الوطنية وطموحاً إلى استقلال الوطن. بل إن مصر الأفريقية تثور هي أيضاً كما ثار الانجليز والفرنسيون والأمريكيون وأمم غربية أخرى .

ما أوسع الآمال التى ملأت قلوب أولئك الطلاب الغرباء! وما أعظم الكبرياء التى ملأت نفوسهم! وما أكثر ما أضاعوا من الوقت فى أحاديث لاتنقضى عن هذا كله! وما أكثر ما أعرضوا عن الدروس ليفرغوا لحديث الثورة والثاثرين!

وكان صاحبنا مؤثرا للعزلة لايلقى رفاقه المصريين إلا قليلاً . فقد كثر لقاؤه لهم وخوضه معهم فى أحاديث الثورة والثائرين منذ جعلت الصحف الفرنسية تنشر أنباء مصر وما يجرى فيها من الأحداث .

ولكنه على هذا كله لم يهمل الرسالة ولم يعرض عن درس أسناذه المشرف عليها ، وإنما مضى في عمله حفياً به حريصاً على الجَلَدِ فيه ، كأن أنباء مصر قد زادته إقداماً على إقدام وجداً على جد . وهي على كل حال قد شوقته أشد التشويق إلى أن يتم درسه ويعود إلى مصر ليشهد الأحداث عن كثب ، ومن يدرى لعله يستطيع أن يشارك في بعضها مما يتاح له أن يشارك فيه .

ولم ينسَ صاحبنا قط كيف كان يتلقى قارئته مع الصبح ، فيغرق معها فى قراءة الفقه المدنى والفقه الجنائى والمدنى الرومانى فى كتابى المؤرخ الألمانى العظيم ممش . ولم يكن الفتى يصدق \_ بعد أن مضت على ذلك السنون \_ أنه قرأ هذه المجلدات الأحد عشر فى وقت قصير على ما فى قراءتها من العسر وكثرة ما فى هذه المجلدات من التعليقات ومن النصوص اللاتينية .

وما أكثر ماكان يسمع للقارئة وقد حمل أمينة بين ذراعيه ليتيح لزوجه أن تفرغ لما كان ينبغي له أن تفرغ له من شؤون البيت!

وما أكثر ما كان يملى فصول هذه الرسالة وصبيته بين ذراعيه يمشى بها في غرفته الضيقة مُمليا وقارئته تسمع منه وتكتب عنه ! وربما طلبت إليه أن يريح نفسه من الاملاء ويريحها من الكتابة دقائق ، وأخذت منه الصبية فحملتها ومشت بها في الغرفة وغنت لها بعض ما يُغنَّى للأطفال . وأتاحت له بذلك أن يجلس ويستريح وزوجه في أثناء هذا كله في مطبخها مقبلة على تهيئة الغداء أو العشاء .

وفى ذات يوم يقبل الرفاق فينبئونه بأن سعداً ــ رحمه الله ــ وأصحابه سيصلون إلى باريس ، وأنهم يتهيأون لاستقبالهم ، ويطلبون إليه أن يشاركهم فى ذلك فيعتذر ، لأنه لايحسن من هذه الأمور شيئاً .

ولكنه ينتظر حتى إذا استقر الوفد فى باريس ذهب ذات ضحى إلى حيث كان أعضاؤه يقيمون ، فلقى سعداً \_ رحمه الله \_ بعد أن لقى رفاقه ، وفيهم أستاذه الرفيق به العطوف عليه أحمد لطفى السيد .

وفيهم صديقه المشجع له الذي طالما شمله بالعناية والرعاية حين كان طالباً في الجامعة ، وكاتباً في الجريدة . ثم شمله بالعناية والرعاية حين كان عضواً في البعثة الجامعية بباريس وهو عبدالعزيز فهمي ، رحمه الله .

وفيهم غير هذين الصديقين الكريمين آخرون كان يعرفهم بأسمائهم ، ثم اتصلت المودة بينه وبينهم بعد ذلك ، كما اتصلت الخصومة أيضاً بينهم وبينه بعد ذلك .

لقى هؤلاء جميعاً ومعه زوجه ، ثم أذِن له فى لقاء سعد ، وكان لسعد عنده دَيْن منعه الحياء من أدائه حين كان طالباً فى الجامعة وأتيح له أن يؤديه بعد أن كان يتم دراسته فى باريس .



وكان دين سعد عند صاحبنا قديماً يرجع تاريخه إلى العام الذى قدم فيه رسالته عن أبى العلاء إلى الجامعة ، وظفر بعد مناقشتها بدرجة الدكتوراه ، وكار حديث الصحف والناس عن هذه الرسالة وصاحبها . وفى تلك الأيام قدم عضو من أعضاء الجمعية التشريعية اقتراحاً يطلب فيه أن تقطع الحكومة معونتها عن الجامعة لأنها خرجت ملحداً هو صاحب رسالة « ذكرى أبى العلاء » .

وكان سعد \_ رحمه الله \_ رئيس لجنة الاقتراحات فيما يظهر . فلما عرض عليه هذا الاقتراح دعا المقترح للقائه ، وطلب إليه أن يعدل عن اقتراحه ، فلما أبى قال له سعد : إن أصررت على موقفك فإن اقتراحاً آخر سيقدم ، وسيطلب صاحبه إلى الحكومة أن تقطع معونتها عن الأزهر ، لأن صاحب هذه الرسالة عن أبى العلاء تعلم في الأزهر قبل أن يتعلم في الجامعة .

واضطر الرجل إلى أن يسترد اقتراحه ، وسلمت للجامعة معونتها ، و لم يتعرض الفتى لشرّ . وكان الأستاذ أحمد لطفى السيد هو الذى أنبأ صاحبنا بهذه القصة وطلب إليه أن يسعى إلى سعد بشكر هذا

الجميل . ولكن الفتى استحيا إذ ذاك فلم يسع إلى سعد ، وأين هو من سعد ؟

فلما أتيح له لقاء رئيس الوفد فى باريس شكر له تلك العارفة ، وأثنى على جهده الخصب فى خدمة مصر وتضحيته فى سبيل الوطن والشعب . فسمع منه سعد ولكنه أجابه فى فتور وضيق بأن جهده وجهد أصحابه وجهد الشعب كله لن يغنى عن الوطن شيئاً . ألا ترى إلى كل هذه الأبواب التى غُلقت من دوننا ؟ وها نحن أولاء قد وصلنا إلى باريس فقطعت علينا الطريق إلى مؤتمر الصلح ، وألقيت الحجب الكثاف بيننا وبين ممثلى الدول المشتركة فيه ؟

قال الفتى : ولكن هذه الجهود توقظ الشعب ، وتنبه لحقه ، وتدفعه إلى المطالبة به والجهاد في سبيلة .

قال سعد محولاً الحديث عن مجراه: ماذا تدرس في باريس؟ قال الفتى: أدرس التاريخ .

قال سعد: أو مؤمن أنت بصدق التاريخ ؟

قال الفتى : نعم إذا أحسن البحث عنه والاستقصاء له وتخليصه من الشائبات .

قال سعد: أما أنا فيكفى أن أرى هذا التضليل وهذه الأكاذيب التي تنشرها الصحف في أقطار الأرض ويقبلها الناس في غير تثبت ولاتمحيص لأقطع بألا سبيل إلى تصفية التاريخ من الشائبات، ولأقطع بعد ذلك بألا سبيل إلى استخلاص التاريخ الصحيح من هذه

الشائبات . وانظر إلى ما ينشر عنا في مصر وفي باريس وحدثني كيف تستطيع أن تستخلص منه التاريخ الصحيح!

وهم الفتى أن يتكلم ، ولكن سعداً مضى فى حديثه قائلاً : لقد أقبلنا إلى باريس والأمل بملأ نفوسنا فلم نقم فيها أياماً حتى استأثر بنا اليأس .

قال الفتى: وكيف نيأس وقد أيقظتم الشعب فاستيقظ، ودعوتموه فاستجاب ؟

قال سعد: وماذا يستطيع الشعب أن يصنع وهو أعزل لايستطيع الدفاع عن نفسه ، فضلا عن أن يثور بأصحاب القوة والبأس ؟ قال الفتى : هو الآن أعزل ، ولكنه سيجد السلاح غداً .

قال سعد : وأين يجده ؟

قال الفتى : إن الذين يهربون لنا الحشيش يستطيعون أن يهربوا لنا الأسلحة .

فأغرق سعد فى الضحك ، وقال وهو ينهض : ألا تعلم أن الذين يراقبون تهريب الحشيش سيراقبون تهريب الأسلحة ؟

وانصرف الفتى عن سعد فلم يره إلا بعد عام ، بل بعد أكثر من عام . ولم يلقه سعد فى تلك الزيارة الثانية بباريس لقاء الهاش له المرحب به ، وإنما لقيه فى شىء من الفتور . قال له وسمع منه ، ولكنه لم يقل شيئا ذا بال ، ولم يسمع منه شيئاً ذا بال ، وإنما كان لقاء قصيراً قوامه المجاملة ليس غير .

وقد عرف الفتى مصدر هذا الفتور ، فلم يضق به ، ولم يبتهج له ، وإنما هز رأسه ورفع كتفيه .. وكان مصدر هذا الفتور أن جماعة من تلاميذ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده أحيوا ذكرى وفاة أستاذهم فى الجامعة ، وخطب صاحبنا فى ذلك الحفل فزعم أن مصر مدينة بما أتيح لها من اليقظة لثلاثة رجال لاينبغى أن تنساهم .

أولهم : الأستاذ الامام الذى أحيا الحرية العقلية .

والثانى : مصطفى كامل الذى أذكى جذوة الحرية السياسية . والثالث : قاسم أمين الذى أحيا الحرية الاجتماعية .

وقرأ سعد هذا الحديث .. فوجد على الفتى ، لأنه لم يذكره بين هؤلاء العظماء .

وتوالت خطوب السياسة بعد ذلك ، وكان صاحبنا أطول الكتاب لساناً وأجرأهم قلماً فى مهاجمة سعد ونقد سياسته قبل أن يلى الحكم وبعد أن وليه ، وبعد أن اضطر إلى اعتزاله . وأصاب الفتى من هذه الخصومة مكروه أى مكروه ، ولكنه لقى سعداً بعد ذلك للمرة الثالثة والأخيرة فى دار شوق ، رحمه الله .

كان شوق يستقبل الشاعر الهندى العظيم تاجور . وقد دعا لهذا الاستقبال من شاء الله أن يدعوهم من أصحاب الثقافة ورجال السياسة والحكم . وكان صاحبنا أحد المدعوين . وإنه لبين جماعة من أصحابه وإذا سعد يُقبل ، فيخفّ الناس جميعا للقائه ويهم صاحبنا أن يتأخر ولكن أصحابه يدفعونه دفعاً ، وكان أشدهم في

ذلك الشيخ عبدالعزيز البشرى ، رحمه الله . ويجد الفتى نفسه يصافح سعداً ويسمع سعداً يلقاه لقاء حسناً . ثم يعود الناس إلى أماكنهم ويقيم سعد ساعة أو بعض ساعة ثم ينصرف إلى مجلس النواب ، وكان له رئيساً .

وقد كاد الفتى يلقى سعداً مرة أخرى لو أريد الفتى على أن يلقى سعداً مرة أخرى ، ولكنه امتنع وألح فى الامتناع فلم يتم هذا اللقاء . كان ذلك حين أراد بعض النواب الوفديين أن يثير قصة الشعر الجاهلي مرة أخرى في المجلس . فرده سعد عن ذلك قائلاً : لقد انتهى هذا الموضوع فلا معنى للعودة إليه .

قرأ صاحبنا ذلك فى الصحف فلم يكد يحفل به أو يلقى إليه بالاً ، ولكن الأستاذ أحمد لطفى السيد كان مدير الجامعة ورفيقاً بصاحبنا . فألح عليه فى أن يمر بدار سعد ويترك بطاقته ، وعسى أن يلقاه فيشكر له كلمته الطيبة فى مجلس النواب . ولكن صاحبنا أبى وأصر على الإباء ، وقال إن سعداً لم يزد على أن أدّى واجبه وكفّ سفيها أحمق من نوابه عن سفهه وحمقه .

واشتد الجدال فى ذلك بين الأستاذ وتلميذه ولكنهما لم يصلا إلى شيء ، فاحتكما فى المساء إلى عبدالعزيز فهمى ، رحمه الله . ولم يلبث هذا أن قضى لصاحبنا فى غير مشقة ولاجدال . وما أسرع ما استحال الأمر كله إلى دعابة بين الأستاذين الكبيرين حول ما كان يملاً قلب عبدالعزيز فهمى وعقله ويجرى على لسانه

من سخط على سعد ، وإنكار لكل ماكان يصدر عنه من قول أو فعل ، لالشيء إلا لأنه صدر عن سعد .

وكذلك كانت صلة صاحبنا بسعد يسيرة كل اليسر فى ظاهرها ، عسيرة أشد العسر فى حقائقها ودخائلها . جرّت على الفتى شراً كثيرا ، وأتاحت له مع ذلك خيراً كثيرا ، وتقلبت به بين ضروب من الرضا والسخط ، وفنون من الأمل واليأس ، وألوان من الشدة واللين . ولكن حديث هذا كله لم يأت إبانه بعد .

فلنعد إلى صاحبنا فى باريس لنراه مقبلاً على حياته ، غارقا فى مشكلتها ، مثقلاً بأعبائها . يعد رسالته ويختلف إلى دروسه ، ويلقى أستاذه ، ويحتمل ضروباً من الجهد فى إجراء حياة أسرته على ما ينبغى أن تجرى عليه من هذه السعة اليسيرة التى تقيم الأود ولاتعرض لليأس أو الشقاء .

وأقبل الصيف وقد قدّم صاحبنا رسالته إلى السوربون فرضيت عنها ، ولكنه لم يرسلها إلى الجامعة ، ولم تسألة الجامعة عنها ، وإنما أقبل على امتحانه فنجح فيه نجاحاً حسناً ، وظفر بالدبلوم ، وأتم بذلك أداء واجبه الذى كلفته الجامعة أن يؤديه . وآن له أن يعود إلى مصر .

ولكن عودته إلى مصر أثارت بينه وبين المدير الانجليزى للبعثة

خلافاً طويلاً ثقيلا سخيفاً في وقت واحد . فقد كان نظام البعثة يقضى بأن يعود الطالب إلى مصر على نفقة الجامعة إن أتم دراسته على الخطة المرسومة له . ولكن صاحبنا لن يعود وحده ، بل ستصحبه زوجه ، فعلى نفقة من تعود هذه الزوج ؟

هنا حار المدير الانجليزى للبعثة . فكتب إلى الجامعة مستفتياً ، وأذنت له الجامعة في أن يعيد الزوجين جميعاً . ولكن الزوجين لن يستطيعا العودة إلا إذا عادت معها أثقالهما ، وكانت الكتب أهم هذه الأثقال . فهى أكثر وأضخم من أن توضع في الحقائب وكثير منها ملك للجامعة سيستقر في مكتبتها آخر الأمر ، والانتقال من باريس إلى القاهرة لايتم بمجرد أن يتسلم المسافر بطاقات السفر في القطار والسفينة ، ولكنه يحتاج إلى فضل من النفقة ، فمن يؤدى هذا الفضل من النفقة ؟ وكذلك احتاج مدير البعثة أن يكتب إلى الجامعة مستفتياً مرة أخرى ، وليس شيء أضيع للوقت ولا أفل للجد ولا أدعى إلى السأم والضيق من الجدال الطويل المتصل حول الموضوع السخيف الذي لاخطر له ولا طائل فيه .

وكم ضاق الفتى بما كان يكتب وما كان يتلقى من الرسائل حول هذا السخف الذى لايغنى عنه شيئا ، ولكنه وصل مع زوجه إلى مارسيليا عشية اليوم الذى حدد لابحار السفينة .

ولايكادان يصلان إلى هذه المدينة حتى يعلما ، وياثقل ما علما ! أن سفينتهما لن تبحر من الغد ، لأن إضراباً يحول بينها

وبين الابحار . واتصل الاضراب يوماً ويوماً ويوماً ، ثم اتصل بعد ذلك حتى بلغ خمسة وعشرين يوماً . وليس مع صاحبنا وزوجه وطفلهما ماينفقان ، ولا أمل فى الاتصال بمدير البعثة ، ولاسبيل إلى الاتصال المباشر بالجامعة . فليقترض إذن من زميله ذاك الذى سيعود معه على السفينة نفسها ، والذى ينتظر مثله أن ينقضى الإضراب ، والذى لايخلو جيبه من مال كثير ، لا لأنه كان غنياً ، بل لأنه كان مدبراً مقتصداً أروع تدبير واقتصاد . وقد أخذ يقترض ، وبدأ الزوجان حياتهما المستقلة بالدين وأى دين .

ويبلغان الاسكندرية بعد لأي وقد شقّ عليهما السفر ، وعنف بسفينتهما البحر ، ونفد ما اقترضا من المال . ولكن الفتى كان قد كتب إلى صديقه الكريم عليه المؤثر له حسن باشا عبدالرازق محافظ الاسكندرية إذ ذاك بمقدمه . فلا تكاد السفينة ترسو حتى يقبل رسل المحافظ الصديق فيستخلصوا الأسرة من الضيق والشدة والحيرة إلى السعة والدعة والاطمئنان في ذلك البيت الرائق الجميل الذي كان المحافظ قد اتخذه في رمل الاسكندرية .

وفى هذا البيت تقيم الأسرة مع الصديق الكريم ، رحمه الله ، أسبوعا قبل أن تمضى إلى القاهرة ، ولكنها تؤثر الاقامة فى الاسكندرية وتشفق من شظف العيش الذى ينتظرها متى هبطت من القطار . ومن لها بالقطار وصاحبنا لايملك أجره ولايجرؤ على أن يتحدث إلى صديقه فى ذلك ، ولايستطيع أن يكتب إلى أخيه

ف القاهرة لأن زوجه لاتكتب العربية ولأن أخاه لايقرأ
 الفرنسية ...

وإن الزوجين لفى سمرهما مع المحافظ الصديق ذات ليلة ، وإذا هو ينبئهما بأن قد آن لهما أن يسافرا ، وآن للفتى أن يقدم نفسه إلى الجامعة التى تعرف وصوله إلى مصر وتنتظر مقدمه إليها .

وقد أعد كل شيء لسفرهما في القطار الذي يبرح الاسكندرية ضحى الغد، فإذا أصبحا وفرغا من طعام الافطار أقبل الصديق متلطفاً يقول لزوج الفتى: أتعرفين النقد المصرى ؟

قالت منضاحكة: لا.

ــ ها هو ذا فادرسيه على مهل.

ثم ودعهما وانصرف مسرعاً فركب عربته إلى مكتبه .

وتدرس زوج الفتى هذا النقد ، فإذا الصديق قد جمع لها أوراقاً تصوّر النقد المصرى إلى العشرة من الجنبهات . وقد فهم الزوجان عن صديقهما ، وأضافا في حسابهما ديناً لم يؤدّ قط إلى دين ما أسرع ما طالب صاحبه بأدائه ومعه فوائده على قلة ما لبث الدين في ذمتهما من الأسابيع ..

ويتجاوز النهار نصفه قليلاً ويبلغ القطار محطة القاهرة ، وينظر الزوجان فإذا هما في غمرة من الأهل والصديق ، ومنذ ذلك اليوم اتصلت أسباب حياتهما الجديدة بأسباب مصر .

## 19

وبدأت حياة الزوجين في مصر متعثرة ، يبسم لها الأمل فتخف وتشرق ، وتعبس لها الضرورة فتثقل وتظلم . كانا ضيفاً على أخي الفتى ، ولكنهما كانا يعلمان أن هذه الضيافة لاينبغي لها أن تطول ، وأن ليس لهما بدّ من أن يستقلا بحياتهما ولايكونا عِيالاً على قريب أو غريب . واستقلال الأفراد كاستقلال الجماعات ، لايهبط لهم من السماء ولاينجم لهم من الأرض، وإنما يكتسب اكتساباً، وتُبتغي إليه الوسائل، وتُسلك إليه السبل التي تستقيم بأصحابها حيناً وتلتوى بهم حيناً آخر . وكانا يعرفان هذا كله ، ويعرفان السبيل إلى استقلالهما ، ولكن صاحبنا لمن يكن يملك الوسائل إلى سلوك هذه السبل .. فهو لايملك درهماً ولاديناراً . وقد بخلت الجامعة عليه بما كانت تمنحه الناجحين من طلابها إذا عادوا إلى مصر من المكافأة ليهيئوا أنفسهم لاستقبال حياتهم الجامعية ، وأكبر الظن أنها لم تبخل عليه بهذه المكافأة عن رضا واختيار ، بل عن كره واضطرار . فقد رأى صاحبنا نفسه إذن مضطراً إلى أن يقترض من المال مايتيح لزوجه وله أن يأويا إلى دار يعيشان فيها كما يريدان ، لا كإيراد لهما.

وهون عليه الأمر صديق كريم هو الأستاذ محمد رمضان ، رحمه الله ، صحبه إلى شركة كانت تسمى شركة التعاون المالى ، وضمنه عند هذه الشركة ، فأقرضته مئة من الجنيهات واقتطعت منها الفائدة وأعطته سائرها . وظن الفتى حين وقع فى يده هذا المال أنه أصبح على رأس ثروة صخمة . فهو لم يملك مثل هذا المقدار من المال قبل اليوم . وقد أتى عليه حين من الدهر كان أقصى مايمكن أن يقع فى يده من المال لايبلغ الجنيه غالباً ولايتجاوزه بحال من الأحوال . ثم أتى عليه حين آخر من الدهر كان أقصى ماوصل إليه من المال لايزيد على عشرين جنيها .

أتيح له هذا المقدار الذى كان يراه ضخما حين نجح في الجامعة بمصر ، وحين نجح في السوربون بباريس . وهم اليوم يعدّ الجنيهات التي صارت إليه بالعشرات الكثيرة . على أنه لم يلبث أن رأى هذه العشرات تتناقص شيئاً فشيئاً . فقد أدى دينه إلى زميله ذاك الفتى الذى أعانه على انتظار آخر الإضراب في مارسيليا .

ومر مع زوجه بمصرف الكريدى ليونيه ، ولا أدرى كيف كان ذلك. . فقرأت عليه زوجه إعلانا ينبىء بأن المصرف يعرض منذ اليوم للبيع سهاماً في قرض فرنسى جديد . ومن مزايا هذه السهام أن القرعة تجرى بينها من حين إلى حين ، وأن بعض هذه السهام يمكن أن يربح مليوناً من الفرنكات . وكانت قيمة هذا المليون في تلك الأيام عشرين ألفاً من الجنبهات . ولم يسمع الفتى هذا الإعلان تلك الأيام عشرين ألفاً من الجنبهات . ولم يسمع الفتى هذا الإعلان

حتى عزم على زوجه لتدخلن معه المصرف وليشترين لها سهماً من هذه السهام ، وقد أبت عليه أشد الإباء ، ولكنه ألح وغلا فى الالحاح حتى استجابت له كارهة . وما هى إلا ساعة حتى رأى الفتى زوجه مسهمة فى هذا القرض الفرنسى ، وجعلت الآمال تداعبه ، وجعل يقيس مابقى له من مال إلى الألوف العشرين التى يمكن أن تساق إلى زوجه إن ربح سهمها بعد حين . فيأخذه شيء يشبه الدوار .

ولكن الاقتراع الأول قد أجرى ، وربح فيه سهم مصرى لم يكن سهم زوجه ، وإنما كان يملكه مظلوم باشا ، رحمه الله ..

وما أكثر ماضحك الزوجان حين قرأا ذلك النبأ ، وحين صح لهما ما كانا يسمعان من أن المال يدعو المال ، ومن أن العسر لايدعو اليسر إلا قليلا !

وقد مرت الشهور والأعوام وجعل الفرنك ينحل ويتضاءل ، وتنحل معه قيمة هذه الأسهم وتتضاءل ، حتى بلغت قيمة السهم الذى اشتراه الفتى لزوجه سبعة جنيهات ، ثم خمسة ، ثم انتهى إلى ثلاثة . ثم انقطعت أنباؤه وذاب كا يذوب الملح فى الماء . مهما يكن من شيء فقد نظر صاحبنا بعد أداء دينه وشراء سهمه إلى مابقى له من المال ، فإذا هو لايبلغ العشرات الخمس . وإذا هو أقصر يداً وأضيق ذراعاً من أن يبلغ مايريده ويؤسس لزوجه ولنفسه داراً يرضيان عنها وعما فيها . ولابد لهما مع ذلك من دار ومن

أثاث فى تلك الدار ، فاستأجر لهما الأستاذ محمد رمضان داراً فى حتى السكاكينى ، وعمدا ومعهما الأستاذ محمد رمضان إلى سقط المتاع ، فاشتريا منه مايقوم بأمر تلك الدار من الأثاث .

وما أشد ماشقيت نفس الفتى حين كان يرى زوجه تغالب دموعها وهى تختار بين ذلك السخف الذى لم يكن بدّ من الاكتفاء به حتى يجعل الله بعد عسر يسراً ، وبعد ضيق سعة ، وبعد حرج فرجاً .

وقد أوى الزوجان آخر الأمر إلى دارهما ، وخادعا نفسيهما عما فيها ، وأطمأنا إلى ما لم يكن بد من الاطمئنان إليه .

وكان صاحبنا قد صرف هذا الوقت الطويل عما كان ينبغى أن يفكر فيه منذ بلغ القاهرة . فستبدأ الدراسة في الجامعة بعد أيام ، وليس له بد من أن يعد درسه الأول ويتهيأ لالقائه في ذلك الحفل الذي سيقدمه فيه إلى المستمعين عضو من أعضاء مجلس الادارة . وما أسرع ما عاد إلى الكتب ، وعاد الصوت العذب إلى القراءة ، وعاد اشتراك الزوجين في هذه الحياة الصافية النقية التي لايكدرها المال ولاينغصها الحرمان ، والتي تسلّى عن الياس والبؤس والحرمان .

وجاء اليوم الموعود ، وأقبل صاحبنا إلى قاعة الدرس ، فتلقاه ثروت باشا ، رحمه الله ، وقدّمه إلى المستمعين أحسن تقديم . وألقى صاحبنا درسه ، فرضى عنه الناس ، ورضى عنه هو أيضاً . وعاد الزوجان من ليلتهما تلك موفورين محبورين ، قد ملأ الأمل قلبيهما ، وأزالا عنهما وَضَر ما احتملا من شقاء . وكان حظهما من السعادة والغبطة والرضا أعظم وأعمق بعد أن ألقى صاحبنا درسه الثانى .

وكان تاريخ اليونان هو الموضوع الذى اختاره صاحبنا لدروسه في هذا العام ، ولاسبيل إلى الأخذ في درس التاريخ إلا إذا قُدَّم بين يديه وصف جغرافي للبلاد التي يدرس تاريخها ، فكان على صاحبنا أن يعرض الوصف الجغرافي لبلاد اليونان . وشهد الله لقد عرض هذا الوصف فملك قلوب الذين استمعوا له ، وملاً نفوسهم رضا عنه وإعجاباً به . وهو لم يصنع في إعداد هذا الدرس إلا أن سمع لزوجه وأطاع .

أرادت زوجه أن تفهمه الوصف الجغراف لبلاد اليونان ، فأحذت قطعة من الورق وصاغتها في شكلها على نحو ما صاغت الطبيعة تلك البلاد . ثم أرادت أن تصوّر مافي هذه البلاد من الجبل والسهل الذي يضيق حيناً ويتسع حيناً ومن البحار التي تأخذها من أكثر جهاتها ، فصوّرت ذلك بارزاً في هذه القطعة من الورق ثم أخذت يد الفتي وجعلت تمرّها على هذه الورقة بعد أن افترضت معه أنها تبدأ من الجنوب وتمضى إلى الشمال ، وتنحرف مرة إلى الشرق ومرة إلى الغرب ، لتبين له مواقع البحر ولتبين له الأماكن التي تضيق حيناً وتسع حيناً ، والتي كانت تقوم فيها المدن القديمة .

ومازالت به حتى فهم ذلك حق الفهم وأعاده عليها فاطمأنت اليه .

وكان أول ماعجب له الموظفون في الجامعة أن صاحبنا طلب قبل الدرس أن تعرض الصورة الجغرافية لبلاد اليونان في قاعة الدروس. سمع الموظفون ذلك فانكروه ، ولكنهم أضمروا إنكارهم وأجابوه إلى ما أراد . وأقبل الفتى على مجلسه فأنبأ المستمعين بأنه سيصف لهم بلاد اليونان من جنوبها إلى شمالها ، وليس عليهم إلا أن يتبعوه بأبصارهم على هذه اللوحة المصورة . ثم أخذ في الحديث فلم يلجلج ولم يتردد . والطلاب يسمعون بآذانهم ويتبعون بأبصارهم حتى انقضت ساعة الدرس وقد أتم الفتى ما أراد من الوصف الجغرافي لبلاد اليونان .

وكان ثروت باشا حاضراً هذا الدرس ، فلما تفرق الطلاب دعا الفتى إليه فأشبعه ثناء وتقريظاً وتشجيعاً .

ولم تمضِ آيام بعد تلك الليلة السعيدة حتى أقبل على دار الفتى ذات ضحى شاب من موظفى القصر ، فأنبأه بأنه قد أقبل يدعوه للقاء رئيس الديوان .

قال الفتى : وماذا يريد منى رئيس الديوان السلطانى وأنا لم أعرفه ، وما أظنه رآنى قط ؟

قال الموظف : لأأدرى ، ولكنه أمرنى أن أدعوك للقائه ، وأن أصحبك إلى مكتبه .

وبعد ساعة كان الفتى عند رئيس الديوان شكرى باشا ، رحمه الله ، فرأى رجلاً سمح النفس ، عذب الحديث ، خفيف الظل ، له مشاركة في الأدب العربي الذي كان الناس يجبونه في القرن الماضى . فهو كان يتحدث عن الجناس والطباق وحسن الفكاهة وبراعة التورية ، ويروى لكل هذا أمثلة من الشعر المتأخر لم يحفظ الفتى منها إلا بيتاً واحداً لأنه لم يكد يسمعه حتى غلبه الضحك على ما كان ينبغي له من الأدب والوقار في ذلك المجلس المهيب . وضحك شكرى باشا لضحك الفتى ، وقال في نغمة لاتخلو من حزن : كان هذا البيت يملؤنا رضاً وإعجاباً وها أنتم أولاء شباب اليوم تضحكون منه وتتندرون به وبأمثاله ،

أخذ الكِرا منّى وأحرمني الكَرى بيني وبينك ياظلوم الموقف

ويجب أن تقرأ الكِرا مكسور الكاف فى أول البيت وهو الأجر ومفتوح الكاف فى آخر الشطر الأول وهو النوم ، وأن تعرف أن الموقف ، هو ذلك المكان الذى كانت تجتمع فيه الحُمُر لتحمل إلى حيث يريدون من المدينة .

والشاعر يريد أن يقول إن صاحب الحمار قد أخذ منه الأجر، واشتطّ عليه فيه، فذاد عنه النوم، ثم هو يشكو من ظلم صاحب الحمار، ويجعل موقف الحساب يوم القيامة بينه وبينه لينصفه الله منه.

وظاهر أن الجناس بين الكِرا والكَرَى والتورية بالموقف لموقف الحُمُر هما مصدر الجمال الذى فتن رئيس الديوان وأضحك الفتى ؛ ولا عليك من هذه الهمزة التي زيدت في حرمني فقد دعت اليها ضرورة الوزن . والضرورات تبيح المحظورات !

وطال مجلس الفتى عند رئيس الديوان حتى إذا أقبل بعض الزائرين ، استأذن فى أن ينصرف ، فأذن له الرئيس وهمس فى أذنه : إن مولانا يحبّ أن يراك .

ولم يعرف صاحبنا كيف يقول ، ولكنه لم يُمْسِ من ذلك اليوم حتى عاد اليه موظف القصر يحمل إليه كتاباً من كبير الأمناء بأن المقابلة التى التمس التشرف بها قد حُدِّد لها تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد .

وسمع الفتى ذلك الكتاب فلم يملك نفسه أن قال : ولكنى لم أتمس شيئا .

قال موظّف القصر في صوت يجرى فيه الخوف : لاتقل هذا ، فمراسم التشرف بمقابلة مولانا تقتضى دائما أن تُطلب المقابلة .

وسكت الموظف قليلا ثم قال : هل عندك سترة الردنجوت ؟ قال الفتى : نعم .

قال الموظف : ماشاء الله ! كنت أريد أن أعيرك سترتى .

قال الفتى : لقد اتخذت هذه السترة حين كنت أتهيأ للزواج . \_\_ ٤ م٥ \_\_ ولم تتم الساعة العاشرة من صباح غد حتى أقبل موظف القصر ذاك رحمه الله فصحب الفتى إلى حيث أسلمه لأحد الأمناء الذى أخذ يحدثه حتى حان موعد المقابلة ، فصحبه إلى مكتب السلطان . وخفّ السلطان للقائه كأحسن مايكون اللقاء . ثم أجلسه غير بعيد من المائدة التي كان يجلس إليها ، وتلطف له في الحديث ، وشمله بعطف كثير ، وسأله : ماذا درس في فرنسا ؟ وماذا نال من الدرجات الجامعية ؟ فلما أنبأه الفتى بما درس وما نال من الدرجات أظهر الرضا ، وأثنى على الفتى ثناءً حسناً لأنه درس اللغتين القديمتين ، ثم قال مترققاً : تعلم أني كنت رئيس الجامعة حين كنت أنت طالباً فيها ...

فأطرق الفتى ولم يجب . قال السلطان : إنما ذكرتك بذلك لأدعُوَك إلى أن تلجأ إلى كلما ضقت بشيء أو احتجت إلى عون .

واضطرب لسان الفتى بالشكر . ولكن السلطان دقّ الجرس ووقف ، فوقف الفتى ، وأقبل الأمين فصحبه إلى خارج الغرفة . وأسلمه إلى موظَّف القصر ليردّه إلى داره .

وكان الفتى مضطرباً قبل أن يلقى السلطان لقصة كانت له معه حين كان رئيساً للجامعة ، وكان صاحبنا طالباً فيها .

انعقد فى مصر مؤتمر للمكفوفين فى سنة من تلك السنين ، واهتم له سكرتير الجامعة أحمد زكى ( بك ) . فألقى فيه حديثاً وقدم إليه كتابا عربيا قديماً ينبىء فيما يظهر بأن العرب قد سبقوا إلى اختراع الكتابة البارزة .

وفى ذات مساء كان الفتى يسعى إلى غرفة الدرس ، وإذا رجل يأخذ بمجامع جبته وقفطانه ويقول له فى لغة ملتوية : تعرف أن فى مصر الآن مؤتمرا منعقداً يبحث فى شؤون العميان .

قال الفتى في عنف : وما أنا وذاك !

قال الرجل: تلقى فيه خطبة.

قال الفتى : لن ألقى شيثا .

فخلاه الرجل ومضى وهو يقول : مش فاهم مش فاهم .

ولم يكد الفتى يبلغ غرفة الدرس حتى أحاط به ثلاثة أو أربعة من أعضاء مجلس إدارة الجامعة وجعلوا يسألونه: أتعرف من حدثك ؟

قال الفتي : لا أعرفه ، ولا يعنيني أن أعرفه .

قال قائل منهم وهو يضع يده على كتف الفتى: إنه أفندينا الأمير! إنه رئيس الجامعة ، فلا أقل من أن تجيبه فى أدب حين يتحدث إليك .

وهزّ الفتى رأسه و لم يقل شيئا ، فتفرقوا عنه وإن أحدهم ليقول : « دعوه فإنه شيخ ! » . ذكر صاحبنا هذه القصة في طريقه إلى القصر فاضطرب لها . فلما ذكره السلطان بأنه كان رئيساً للجامعة وقع في نفسه أن السلطان يريد أن يذكره بتلك القصة . فكاد الاضطراب يغلبه على أمره لولا أن السلطان رده إلى الهدوء بما مضى فيه من حديثه ذاك .

ولم يمض وقت طويل حتى تعقدت الأمور بين الجامعة وبين صاحبنا، فهو قد تبين أن زوجه لا تستطيع أن تمنحه من وقتها كل ما يحتاج إليه للقراءة وإعداد الدروس. ولا تستطيع أن تصحبه دائما إلى الجامعة، ولا أن تخرج معه كلما أراد الخروج فليس لها بدّ من أن تعنى بصبيتها ومن أن تقوم على دارها. وإذن فهو محتاج إلى رفيق يقرأ له أكثر النهار، ويغدو معه ويروح كلما أراد غدّوا أو رواحاً. ولا سبيل إلى أن يقتطع أجر هذا الرفيق من مرتبه، وكان ثلاثة وثلاثين جنيها يقتطع منه في كل شهر ما يؤدى به بعض دينه لشركة التعاون. فطلب إلى الجامعة أن تزيد في مرتبه ما يعينه على أجر ذلك الرفيق. وأبت عليه الجامعة ما طلب كأنها ضاقت بكثرة مطالبه، فاستقال في لهجة شديدة غضب لها مجلس الإدارة أشد الغضب.

وقال سكرتير الجامعة لصاحبنا ذات مساء: إن المجلس مزمع أن يقبل استقالتك وأن يطالبك بأن تردّ على الجامعة ما أنفقت عليك في أثناء إقامتك في فرنسا .

وسمع صاحبنا ذلك فضاق به ، واكتأب له ، وراح إلى أهله

عزوناً كاسف البال ؛ فلما قص الأمر على زوجه هوّنت غليه الصعب ، ويسرت عليه العسير . وأقنعته بأنه كغيره من الناس يخطىء ويصيب ، وبأنه أخطأ حين أسرع إلى الاستقالة ، والرجوع إلى الصواب خير من الإصرار على الخطأ ، وأسرف حين أساء إلى الجامعة التي أحسنت إليه ، والرجوع إلى القصد خير من التمادى في الاسراف . فليس عليه بأس أن يسترد استقالته ، وليس عليه بأس أن يعتذر من لهجته تلك القاسية .

وأصبح صاحبنا فاسترد استقالته راغماً ، واعتذر إلى الجامعة راغماً أيضاً واقتطع من مرتبه منذ ذلك اليوم أجر ذلك الرفيق الشيخ الذى كان يقرأ له ويغدو معه ويروح .

ولم يعلم الفتى كيف ارتفع أمر هذه الخصومة بينه وبين الجامعة إلى السلطان ولكن موظف القصر يزوره ذات مساء ويقول له فى صوت متضاحك : لقد التمست التشرف بمقابلة عظمة السلطان ، وقد حدّد لهذه المقابلة منتصف الساعة الثانية عشرة من الغد .

ويدفع إليه كتاباً من كبير الأمناء بهذا المعنى ، فإذا انصرف عنه قال : سأصحبك غداً إلى القصر .

وتلقى السلطان صاحبنا لقاء حسناً ، وتحدث إليه فأطال الحديث . ثم قال له فجأة : لقد بلغنى نبأ استقالتك من الجامعة ، وقد أحسنت بالعدول عن هذه الاستقالة ، ولابد من صبر طويل واحتال كثير من الجهد ، فبين هؤلاء الناس وبين حسن الذوق

وقت ما زال طويلاً . ولكن اذكر دائما ما قلته لك حين لقيتك في المرة الأولى .

ثم دق الجرس ووقف ، فوقف الفتى ، وأقبل الأمين فقاده إلى خارج الغرفة .

وشعر صاحبنا بأن عليه منذ اليوم للسلطان ديناً يجب أن يؤدّى . ولم تمض شهور حتى كان قد أتم أول كتاب أصدره بعد عودته من أوربا : و صحف مختارة من الشعر التمثيلي اليوناني ، فأهداه إلى السلطان ، ورفعه إليه في مقابلة ثالثة التمسها هو وأجيب إليها . وظن أنه قد أدّى إلى السلطان حقّه وشكر له عطفه عليه وبرّه به ، ولكن السلطان كان يرى شيئاً آخر ، وينتظر شكراً آخر غير اهداء كتاب مهما يكن موضوعه .

لم يكن صاحبنا قد أتم العقد الثالث من عمره حين عاد من أوربا وأصبح أستاذاً في الجامعة ، ولكنه كان يعتقد أن تجاربه الكثيرة التي بلا حلوها ومرها في أثناء إقامته في فرنسا قد تجاوزت به هذه السن ، ونَيُّفت به على الأربعين ، فهو قد أنفق في فرنسا أعوام الحرب العالمية كلها ، وهو لم يعش تلك الأعوام لاهياً عما كان يجرى حوله من الأحداث ، ولا غافلاً عما كان في هذه الأحداث من عبر وعظات . وهو لا يذكر أنه صرف عن أحداث الحرب وأصدائها في الأمة الفرنسية وغيرها من الأمم المحاربة يوما من الأيام . كان يقرأ الصحف الفرنسية معنياً بقراءتها ، وكان يطيل التفكير فيما يقرأ .

وهو لم يعد إلى مصر إلا بعد أن وضعت الحرب أوزارها ، وامتاز المنتصر من المنهزم ، وظهرت آثار الانتصار عند الغالبين ، وآثار الهزيمة عند المغلوبين ، وثُلَّت عروش كان الناس يقدرون لها الخلود ، وذُلَّت شعوب كان الناس يقدرون لها سلطاناً لا يزول .

وفى أثناء تلك الحرب كانت ثورة لم يعرف التاريخ لها نظيراً إلا الثورة الأمريكية والفرنسية فى القرن الثامن عشر . وقد حاولت هذه الثورة أن تحقق نظاماً كان الناس يقرءونه في الكتب، ويعتقدون أنه من هذه المثل البعيدة التي لا سبيل إلى تحقيقها .

كل ذلك عرفه صاحبنا وتتبع أنباءه وآثاره في عناية لم تكن أقل من عنايته بالدرس والتحصيل ، وهو في هذا الدرس وهذا التحصيل قد قرأ وسمع أساتذته يعرضون ويفسرون تاريخ الأمم القديمة والحديثة ، وما اختلف عليها من الأحداث التي تطورت لها نظم الحكم على اختلاف العصور . وكان شديد التأثر بدروس الأستاذ دوركيم في علم الاجتماع . وكان الأستاذ دوركيم قد أنفق عاماً كاملاً يدرس لتلاميذه مذهب الفيلسوف الفرنسي سان سيمون كاملاً يدرس لتلاميذه مذهب الفيلسوف الفرنسي سان سيمون الذي يقوم على أن أمور الحكم الصالح المنتج الذي يحقق العدل ، ويكفل رقى الشعب ، ويتبح للإنسانية أن تتقدم إلى أمام ، يجب أن تصير إلى العلماء لأنهم هم الذين يستطيعون أن يلائموا بين نتائج العلم على اختلافها وبين حاجات الناس وطاقتهم واستعدادهم العلم على اختلافها وبين حاجات الناس وطاقتهم واستعدادهم للتطور والمضي في سبيل الرقى .

فليس غريباً أن يعود صاحبنا إلى وطنه مؤمناً بالثورة التى نشبت فيه ، ومؤمناً فى الوقت نفسه بأن عبثاً خطيراً من أعباء هذه الثورة سيقع على العلماء والمثقفين من أبناء هذا الوطن ، فهم قد عرفوا تجارب الأمم ، وعرفوا حقائق العلم ، واستطاعوا أن يميزوا بين ما يمكن من الأمر وما لا يمكن ، وهم القادرون على أن يقودوا الشعب إلى الخير ، ويسلكوا به قصد السبيل ، ويعصموه من

التورط فيما تورطت فيه شعوب كثيرة فلم تجن منه إلا شراً .

وكان صاحبنا يقدر أن الساسة الذين يقودون الثورة سيختلفون في يوم قريب أو بعيد ، ويعتقد أن العلماء والمفكرين سيكونون هم الذين يحققون التوازن بين الساسة حين يختلفون ، وسيقضون بينهم فيما يضطرون إليه من الاختلاف .

كان مؤمنا بهذا ، وكان مستيقناً أن العلماء والمفكرين لن ينحازوا إلى الأحزاب ، ولن يكونوا كغيرهم من عامة الناس ، الذين يقادون ولا يقودون . ولم يكن يقدر أن سيشارك في السياسة من قرب أو بعد ، ولكنه لم يكن يتردد في أنه لن يحجم عن أداء الواجب وقول كلمة الحق أن اضطر إلى ذلك غير حاسب للظروف ولا للعواقب حساباً .

على أنه لم ينفق فى مصر شهوراً حتى تبين أنه كان واهماً فى كل ما قدر ، وأن العلماء والمفكرين ناس من الناس يتأثرون بالجماعات التى يعيشون فيها ، فيخطئون مثلها ويصيبون . بل هم قد يرون الخطر ويعمدون إليه متابعين للجماعات التى يذهبون مذهبها أو يرون رأيها . وهنالك تبين أن ذلك الشاعر الجاهلي إنما صور حقيقة خالدة من حقائق الجماعات حين قال :

أَمْرَتهمُو أَمْرِى بَمُنْعَرِجِ اللَّوَى فلم يستبينوا الرَّشَدَ إلا ضُحَى الغدِ فلمّا عَصونى كنتُ منهم وقد أرى غوايتهم أو أننى غيرُ مهتدى وهل أنا إلا من غزيَّة إن غَوت غَويْتُ وإن تُرشَدُ غزيةً أرشدِ

وكال أول ما لاحظ بعد أن أقام وقتاً قصيراً فى مصر ، أن الأمر كان مختلفاً بين الذين كانوا يرون أنفسهم علماء ومفكرين وبين عامة الناس والشباب منهم حاصة .

فأما أولتك فكانوا يؤمنون بالثورة ، ولكنهم كانوا يؤمنون بأنفسهم أيضاً ؛ وهم من أجل ذلك لا ينظرون إلى الأحداث ولا يشاركون فيها خالصين لها في غير تردد ، وإنما كانوا يقدرون لأرجلهم مواضعها قبل الخطو ، ولا يتحرّجون من نقد الساسة والقادة والتندّر بهم حين يقولون وحين يفعلون . وكان هذا الموقف يعرّضهم للانقسام على أنفسهم ومشاركة الساسة في الاختلاف حين يتورّطون فيه .

وأما عامة الناس \_ والشباب منهم خاصة \_ فكانوا مؤمنين بالثورة ، قد أخلصوا لها نفوسهم وقلوبهم وأيديهم أيضاً . لا يفكرون في عاقبة ولا يخافون هولاً مهما يكن . وهم كانوا يعرضون صدورهم لرصاص الإنجليز ، ويغامرون بحياتهم مغامرة رائعة على حين كان بعض الساسة القائمين بالحكم في تلك الأيام لا يحفِلون بهم ولا بما يلقون ، وإنما يصانعون الإنجليز حيناً ، ويصانعون القصر حيناً آخر ، ويسخرون من أولئك الذين كانوا ينتظرون في باريس أن تفتح لهم أبواب وزارات الخارجية أو يحاولون في لندن أن يصلوا مع الإنجليز إلى كلمة سواء .

ولم يكد الإنجليز يعلنون زهدهم في الحماية وميلهم إلى إلغائها

وإقامة نظام خير منها ، ولم تكد وزارة الثقة \_ كما كانت تسمى فى تلك الأيام \_ تنهض بأعباء الحكم ، ولم يكد سعد \_ رحمه الله \_ يعود إلى مصر ، حتى نجم الخلاف بين الوزارة وبين الوفد حول المفاوضات : من الذي يجريها ؟!

أتجريها الوزارة لأنها تمثل السلطان الشرعى النظامى ؟ أم يجريها الوفد لأنه يمثل الشعب الثائر ؟

وكان الغريب من أمر هذا الخلاف أنه كان يتصل بالمظاهر والصور لا بالواقع وحقائق الأمر . كان أعضاء الوزارة وأعضاء الوفد يؤمنون جميعاً بحق مصر في الاستقلال ، وبأن هذا الاستقلال يجب أن يستخلص من الإنجليز بالمفاوضة الحرة إيثاراً للسلم ورغبة في العافية وبخلاً بالدماء على أن تراق وبالتفوس على أن تزهق قبل أن تستنفد وسائل السلم . ولكنهم على هذا الاتفاق والإجماع كانوا يختلفون في مظاهر هذه المفاوضة ، لأن من يجربها سيتاح له تحقيق الاستقلال إن قدر له النجاح .

وكذلك انقسم المصريون وثارت بينهم فتنة منكرة جعلت بأسهم بينهم شديداً .

ونظر صاحبنا فإذا العلماء والمفكرون كغيرهم من الناس قد انقسموا إلى فريقين : فريق منهم مال إلى الوفد وقال مع القائلين : ولا رئيس إلا سعد ، وفريق آخر مال إلى الوزارة وقال مع القائلين : وإنما المفاوضات لمن ولى الحكم ، ثم نظر صاحبنا فإذا

هو كغيره من عامة الناس ، وإذا هو مع الفريق الذى مال إلى الوزارة ورئيسها عدلى باشا ، رحمه الله .

وما أسرع ما اضطرمت الفتنة حتى مس لهبها كل نفس وكل عقل وكل ضمير وإذا الوفد يتمنى الإخفاق للوزارة فى مفاوضاتها ، ويدبر لهذا الإخفاق ، وإذا أتباع الوفد يجهرون فى غير تحفظ بدعائهم ذاك البغيض : ( الحماية على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى ) !

وإذا صاحبنا ينفق أقصى ما كان يملك من العنف فى مهاجمة هؤلاء الوفديين الذين اتخذوا من بغضهم لعدلى وأصحابه ، ومن حرصهم على رياسة المفاوضات ديناً ، وإذا هو يكتب ذات يوم فى صحيفة و المقطم ، ساخراً من السعديين و يقول الوفديون لا رئيس إلا سعد كا يقول المسلمون لا إله إلا الله ،

وقد بلغ الشر أقصاه بين الفريقين حتى انتهى إلى إخفاق المفاوضات ، ولم ينزل الإنجليز لعدلى عن الاستقلال وكثرة المصريين لا تؤيده بل لا تحبه بل تبغضه وتبغض أصحابه أشد البغض وأنكره . ويعود عدلى مخفقاً ، فيفرح بإخفاقه الوفد وأتباعه ، ويزعم أصحاب عدلى ــ أن صاحبهم قد كان أبيًّا كرياً قد ثبت للإنجليز فلم ينزل لهم عن حق الوطن ولم يقبل منهم الدنية وعاد أشمَّ مرفوع الرأس .

ويرى صاحبنا نفسه ذات يوم فى محطة القاهرة مع المستقبلين لعدلى وهو يصيح مع الصائحين : ﴿ لِيحَى عدلَى باشا ﴾ .

وقد حمل العدليون صاحبهم على الأكتاف حتى وضعوه فى سيارته . ولا يكاد المستقبلون للمخفق العظيم يخرجون من المحطة حتى تنهال عليهم اللعنات ويصبّ عليهم الاستهزاء صبًا ، ثم يقذفون بالحجارة والعصى ، ويصاب صاحبنا ببعض الأذى ، ولولا أن رفيقه كان ماهراً لبقاً لتعرّض لشرّ كثير . ولكن رفيقه انعطف به إلى حارة من الحارات ثم نفذ به إلى حيث أمن الحصى والحجارة والشتم . وأعاده إلى داره موفوراً مكدوداً مع ذلك .

ويُنفى سعد بعد إخفاق عدلى بقليل ، وينكر عدلى هذا الإخفاق ، ويلح فى قبول استقالته ، ويرى أصحاب عدلى أن نفى سعد إهانة للوطن كله ، وتوشك الكلمة أن تجتمع ، ويوشك المصريون أن يصبحوا يدا واحدة على خصمهم من الإنجليز . ولكن العصا لا تلبث أن تنشق ، والخلاف لا يلبث أن يعود كأعنف ما كان ، لم يغير أحد الفريقين من رأيه ولا من خطته شيئاً .

يقول العدليون : إن حب الوفد للرياسة قد أضاع المفاوضات !

ويقول السعديون: إن ازدراء عدلى للشعب وممثله قد أضاع الاستقلال ، ويوشك الاستقلال أن يُنسى وتنصرف عنه النفوس بفضل هذه الفتنة المظلمة التي كان المصرى فيها يخرج يده فلا يكاد يراها .

على أن تصريح الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة وألف يرد إلى العدليين شيئا من ثقة وكثيراً من

أمل . فقد ظفر ثروت باشا رحمه الله ببعض الحق . وشيء خير من لا شيء !

وقد أتيح لمصر أن تدبر أمورها بنفسها ، وأتيح للشعب أن يكون له دستور ، وأن يحيا حياة ديمقراطية كريمة .. وأصبح السلطان ملكاً ، وأصبح لمصر أن ترسل ممثليها السياسيين إلى البلاد الأجنبية بعد أن عادت إليها وزارة الخارجية التي ألغاها الإنجليز حين أعلنوا الحماية .

وكل هذا يتيح لمصر مظاهر الاستقلال وشيئا من حقائقه مهما يكن قليلاً فإن له ما بعده . ولكن السعديين كانوا ينكرون هذا التصريح ويرونه شراً ونكراً ويرون قبوله جريمة وإثماً .

والخلاف يمضى فى طريقه لا تهدأ ثورته ولا تزداد ناره إلا اضطراماً ، وصاحبنا ماض مع أصحابه فى إذكاء هذه النار لا يعنيه أن يرضى عنه الراضون أو يسخط عليه الساخطون ، وإنما هو مقتنع بأن شيئا خير من لا شيء وبأن القليل صائر إلى الكثير ، وبأن هذه المظاهر ستصبح فى يوم من الأيام حقائق إن عرف المصريون كيف يجزمون أمورهم وكيف يجمعون كلمتهم وكيف يحسنون انتهاز القرص .

وقد أخذ ثروت باشا رحمه الله يهىء لوضع الدستور فألف لجنة الثلاثين ، وأخذت هذه اللجنة في عملها . ولكن شرًا آخر يظهر في أفق مصر ...

فهذه اللجنة قد أخذت عملها على أنه جد ... وجعلت تضع دستوراً ديمقراطيًا يخول الشعب من الحقوق ما لا يريد القصر أن ينزل عنه . وإذا سلطان الأمس وملك اليوم يمكر بالوزارة واللجنة جميعاً . وإذا الخلاف يظهر بين القصر وبين ثروت باشا ، وتكون ديمقراطية الدستور هي أصل هذا الخلاف . وصاحبنا ماض في تأييد الدستور الديمقراطي غير ملق بالا إلى القصر ولا إلى صاحب القصر الذي أحسن لقاءه ومنحه كثيراً من العطف والبر والتشجيع .

وفى ذات يوم ينبىء ثروت باشا صاحبنا بأن القصر ساخط عليه ، وبأنه يحاول أن يصلح الأمر .

قال صاحبنا متضاحكاً: فأصلح الأمر بين الوزارة وبين القصر إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فهذا أجدر بعنايتك من إصلاح الأمر بين القصر وبيني !

و لم يستطع ثروت باشا أن يصلح الأمر بين القصر والوزارة ، ولا بين القصر وصاحبنا ، وإنما استقال .

ونظر صاحبنا فإذا هو بين عدوّين لا يدرى أيهما أنكى له من صاحبه .

يراه السعديون مارقاً مالأً المارقين .

ويراه القصر كافراً بالنعمة جاحداً للجميل.

ویری هو أنه قد أرضی ضمیره وأدی واجبه ولیکن بعد ذلك ما یکون . وكذلك غرق صاحبنا فى السياسة إلى أذنيه ، وكان جديراً أن يفرغ للعلم والتعليم وألا يفكر إلا فى طلابه وكتبه ، ولكن بعض الظروف تحيط بالشعوب فتجعل الحيدة بالقياس إلى بعض أبنائها إثماً لا يغتفر ، ولا تمحى آثاره .

وكان صاحبنا يرى الحيدة فى ذلك الوقت جبناً ونفاقاً . والمهم أنه غرق فى السياسة أو احترق بنارها ، ولم يكن له بد من أن يحتمل تبعات هذا الغرق أو هذا الحريق . وهل كانت حياته كلها منذ تلك الأيام إلا نتيجة طبيعية لإقدامه على السياسة وغرقه فيها واصطلائه نارها ؟

كل ما لقيه بعد ذلك في حياته من خير أو شر ، ومن عرف أو نكر ، ومن رضا أو سخط لم يكن إلا أثراً من آثار تلك السياسة التي أقدم عليها غير حاسب لأعقابها ونتائجها حساباً . وعلى كثرة ما لقى من أهوال السياسة وما احتمل من أثقالها وما تعرض لسخط المتطرفين حيناً والمعتدلين حيناً آخر ، لم ينكر من سيرته شيئاً ولم يندم على فعل فعله أو قول قاله .

وكثيراً ما كان الناس من صديقه يلومونه على أنه عرّض نفسه لسخط هذه الفئة أو تلك . فلم يكن يزيد على أن يهز رأسه ويرفع كتفيه ويجيب هؤلاء الصديق بما كان يديره بينه وبين نفسه دائماً : لو استؤنف الأمر من حيث ابتدأ لاستأنف سيرته التي سارها ، لم يغير منها شيئاً و لم ينكر منها قليلاً أو كثيراً . ذلك لأنه لم يستجب

فيما قال أو فعل إلا لما كان يدعوه إليه ضميره من الإقدام في غير تهيب ولا وجل ، ولا سيما حين يبلغ الشر أقصاه وتنتهى الفتنة إلى غايتها ...

ولقد رأى نفسه ذات يوم وليس بينه وبين المحنة إلا خطوة إلى أمام ، وليس بينه وبين العافية إلا خطوة إلى وراء ، وأن أصدقاءه المحبين له العاطفين عليه الذين لم يكونوا يملكون له في تلك الأيام إلا المشورة والنصح ، ليلحون عليه في أن يؤثر العافية ، ولو وقتا قصيراً ، فلا يسمع لمشورتهم ولا يحفل بإلحاحهم ، وإنما يخطو خطوته تلك إلى أمام . فيلقى بنفسه بين ذراعى وجبة الأسد كما يقول الشاعر القديم . وما أمض ما وجد ووجد أهله معه من ألم ! وما أمر ما ذاق وذاق أهله معه من شقاء ! ... ولكنه كان يستحب تلك الشدة الشديدة والقسوة القاسية على العافية واللين .

كان يعرف نفسه حين يشقى في سبيل ما يرى أنه الحق ، وينكرها أشد الانكار بل يبغضها أشد البغض إذا نعم بالخفض واللين لأنه صائع أو داجَى أو جهر بغير ما يُسِرِّ أو آثر رضا السلطان على رضا الضمير . وكان شعاره دائماً الشعار الذي كان يبادى به من يُغريه قول أبى نواس يادى به من يُغريه قول أبى نواس وما أنا بالمشغوف ضرَّبة لازب ولا كل مناطان على أمير

رقم الايداع بدار الكتب:

